المبرية المراتي المراتي المراتي المراتية المرات

تَألِيفُ شَمْس الدِّيْن السَّرُوجِيِّ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَد بَن إِبْرَاهِيم بِن عَبْدًالغَنِي الحَنَفِيّ (ت٧١٠هـ)

> أَشْرَفَعَلَىٰ إِخْرَاجِه عَدْنَان بْن فَهَدالعبيات

حَقَقَ هَذَا الجُزْءِ د عَبدالإله بن عَوض بن صَالِح القَحْطانِيّ د عَبدالإله بن عَوض بن صَالِح القَحْطانِيّ

الْجُزْءُ الثَّامِنُ (مِنَ الاغْتِكَافِ إِلَى الإِخْرَامِ)



# جُقُوقِ لَ لَكَنَعْ بِحَفُوضَلَّ الطَّنِعَة الأَولَىٰ ١٤٤١هـ - ١٠٠١

أَنَّهُ مَهُمْ الْمِهُمُ الْمَهُمُ الْمُهُمُّ الْمُهُمُّ الْمُهُمُّ الْمُهُمُّ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

E-mail: s.faar16@gmail.com Twitter: @sfaar16



## مَكْتَبَرِّ الْأَمْرِ النَّهِ فِي النَّهُ النَّهُ وَالتَّوْمِ الْمُؤْمِدِ النَّهُ وَالتَّوْمِ الْمُؤْمِدِ النَّ

\* الفرع الرئيسي : حولي ـ شارع المثنى ـ مجمع البدري

ت: ۲۲۲۵۷۸۰۱ فاکس: ۲۲۲۱۲۰۰۶

\* فـرع حولي: حولي ـشارع الحسن البصري ت ٢٢٦١٥٠٤٦

\* فرع المصاحف: حولي ـ مجمع البدري ت ٢٢٦٢٩٠٧٨

\* فرع الفعيعيل: البرج الأخضر ـ شارع الدبوس ت ٢٥٤٥٦٠٦ \_ ٧٠٢٨٥٥٥٩

\* فسرع الجهسراء : الناصر مول ـ ت ٢٠٨٥٥٥٨

\* فرع الريساف : الملكة العربية السعودية ـ التراث الذهبي: ١٣٨ ٥٥٧٧٥٥ ، ٩٦٦ ،

ص.ب: ١٠٧٥ - الرمزالبريدي ٣٢٠١١ الكويت

الساخن: ت: ٥٥٥ م١٤٤ م٩٦٥

E-mail: z.zahby74@yahoo.com

تَالِيفُ شَمْسِ الدِّيْنِ السَّرُوجِيِّ إِنِي العَبَّاسِ أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن عَبدالغِنِي الحَنَفِيّ (ت٧١٠هـ)

> أشْرَفَعَلَىٰ إِخْرَاجِه عَدْنَان بْن فَهَدالعبيات

حَقِّقَ هَذَا الجُزْء د . عَبْدالإله بن عَوض بن صَالِح القَحْطَانِيّ

> الجُزْءُ الثَّامِنُ (مِنَ الاغْتِكَافِ إِلَى الإِخْرَامِ)



### رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء:

- \_ «أ»: نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (٧٨٦).
  - \_ «ب»: نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم (٥٣٣).
- \_ «ج»: نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (٧٩٦).

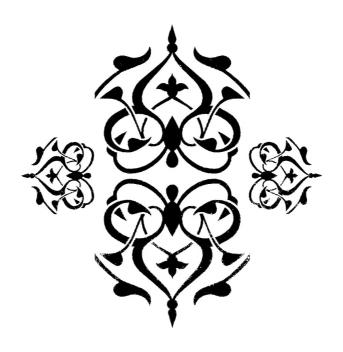



#### الاعتكاف [١/١]

اعلم أنّ الاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما في اللّغة، ومنه يقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف، هذا نقل صاحب النّهاية في شرح غريب الحديث (١١).

وفي المغني (٢): هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًّا كان أو غيره، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّيَ أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ الْأَنبِياء: ٥٢]، وقوله: ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ وَقُوله: ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: ٩٧].

قال الجوهري: عكفه أي: حبسه ووقفه يعكفه بضم عينها وكسرها عكفًا، ومنه: ﴿وَالْهَدَّى مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥]. ومنه: الاعتكاف في المسجد وهو: الاحتباس، وعكف على الشيء يعكف عكوفًا أي: أقبل عليه مواظبًا، يستعمل لازمًا، ومصدره عكوف، ومتعديًا ومصدره عكف كرجع ونقص ووقف (٣).

وفي المغرب(٤): افتعال من عكف إذا دام من باب [١/ب] [١٠٣/ب]

<sup>(</sup>۱) النهاية (ص ٦٣٥). (۲) المغنى (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٢٤).

طلب فقد جعله من الثاني، والجوهري من الأول، وكان ينبغي للمطرزي أن يقول: من باب طلب وضرب لأنّ في مضارعه الوجهين، وعبارة أصحابنا في الكتب: هو اللّبث في المسجد.

وقال أبو بكر ابن العربي في العارضة (١): هو اللّبث في المكان لغةً، وفي المسجد شريعةً (٢).

وقال النّووي: هو اللّبث والحبس والملازمة، ويسمّى الاعتكاف جوارًا(٣) أيضًا، ذكره النّووي وغيره(٤).

#### قوله: (الاعتكاف مستحب).

والصحيح أنه: سُنَّةُ مؤكدةٌ. وفي المحيط<sup>(٥)</sup>: سُنَّةُ مؤكدةٌ، وفي البدائع<sup>(٦)</sup>: والتحفة<sup>(٧)</sup> وغيرهما: سُنَّة، وفي المبسوط<sup>(٨)</sup>: قربة مشروعة، وفي منية المفتى<sup>(٩)</sup>: سُنَّة، وقيل: قربة.

وقال أبو بكر في عارضة الأحوذي (١٠): هو سنة، وقول جائز، جهلٌ منهم \_ يعني المالكية \_، ونصّ الشافعية (١١) والحنابلة (١٢): على كونه سُنَّة، ولم يقل أحد بوجوبه. «وكان عليه الصلاة والسّلام: يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان». متفق عليه (١٣).

وقال أبو بكر في العارضة: وثبت في الصحيح أنه على اعتكف العشر الأول والأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، والعشر الأواخر والعشر من

<sup>(</sup>۱) عارضة الأحوذي (۲/٤). (۲) في (ب): «عربية».

<sup>(</sup>٣) في (-): «جوازًا» بالزاي. (٤) المجموع شرح المهذب (٦/٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) المحيط البرهاني (٢/ ٦٧٤). (٦) بدائع الصنائع (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>۷) تحفة الفقهاء (۱/ ۳۷۱).(۸) المبسوط (۳/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٩) منية المفتى ليوسف السجستاني مخطوط (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>۱۰) عارضة الأحوذي (۲/٤).

<sup>(</sup>١١) الأم للإمام مُحمَّد بن إدريس الشافعي (٢/ ١٠٥)، والمجموع للنووي (٦/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>١٢) المغنى لابن قدامة المقدسي (٣/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١١٧١).

شوال، وكان في ذلك كله يلتمس ليلة القدر(١١).

وعن أنس: "أنّه على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلمّا كان من العام المقبل اعتكف عشرين" (٢)، قال أبو عيسى الترمذي: لمّا قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه (٣). اعترض ابن العربي على الترمذي فقال: ليس في الحديث أنّه شرع فيه وإنّما صلى الفجر، فلما أراد أن يدخل معتكفه جرى ما جرى، ولم يدخل المعتكف ولا شرع فيه فلم يلزم قضاؤه على قول أحد (١٠٠٠). قلت: ولو قيل يلزم بالشروع لا يلزمه عشرة أيام ولياليهن، وإنما يلزمه قدر ساعة لطيفة لأنّه صحيح غير مفتقر إلى ما بعده في الصّحة، أو [٢/أ] [١٤٠/أ] يوم واحدٍ على قول من يشترط الصيام في الاعتكاف النفل. وحكى أبو بكر الرازي عن مالك: أن مدة الاعتكاف عشرة أيام فيلزم بالشروع في ذلك (٥)(١). وقال عبد الله: لا أستحب أقل منها. والصواب عدم التحديد إذا لم يشترط له الصوم. وفي الإكمال (٧): استحب مالك أن يكون أكثره عشرة أيام فهذا يرد نقل الرازي (٨) عنه. وفي

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) روي عن:

۱ \_ أبي بن كعب: أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٢) رقم (٢٤٦٣)، والنسائي في الكبرى ( $^{(787)}$ ) رقم ( $^{(787)}$ ) رقم ( $^{(787)}$ ) وابن ماجه ( $^{(177)}$ ) رقم ( $^{(177)}$ )، والطيالسي في مسنده ( $^{(717)}$ ) رقم ( $^{(877)}$ ) رقم ( $^{(877)}$ )، وأحمد ( $^{(717)}$ ) رقم ( $^{(717)}$ )، وصحح إسناده الأرنؤوط، والألباني في صحيح سنن أبي داود.

۲ \_ أنس بن مالك: أخرجه الترمذي (۱۰۸/۲) رقم (۸۰۳)، وابن خزيمة (۱۰٦٣) رقم (۲۲۲۲، ۲۲۲۷)، وابن حبان (۸/ ٤٢١) رقم (٣٦٦٢)، والحاكم في المستدرك (۱/ ٥٠٥) رقم (۱۸۳۱)، والبغوي في شرح السُّنَّة (۳/ ۳۹۵) رقم (۱۸۳٤). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٥٦/٢). (٤) عارضة الأحوذي (٦/٤).

<sup>(</sup>٥) وفي النسخ الثلاث: «ذلك».

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٠٤)، والاستذكار (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضى عياض (١٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «الراوي».

المدونة (۱): قال ابن القاسم عن مالك: إنّ أقله عشرة أيام، قال: وبه أقول. وظاهره يؤيد نقل الرازي. وفي الجلّاب: أقله يوم، والاختيار عشرة أيام (۱). وفي المدونة: يجب الاعتكاف بدخول المعتكف وبنيته فيلزمه المنوي من الأيام، وبالنذر (۱). فإذا ثبت أنّه عليه الصلاة والسّلام واظب (۱) عليه، ثبت أنّه سنّة. وذكر في المبسوط (۱) والبدائع (۱): أنّ الزّهري قال: عجبًا من الناس كيف تركوا الاعتكاف، ورسول الله الله كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض ؟! (۷). قلت: جوابه أنّ أكثر أصحابه ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ لم يعتكفوا. قال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمٰن، وأراهم تركوه لشدته، لأنّ ليله ونهاره سواء (۱). وقال عطاء: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فجلس على بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي (۱). وهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. وقال في المجموعة: تركوه لأنه مكروه في عنه، وروى ابن ماجه في سننه: عن ابن عباس على عليه الصلاة والسّلام أنه قال في المعتكف: «وهو يعكف عباس عبجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» (۱۰).

(١) المدونة الكبرى (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) التفريع لابن الجلاب (٣١٢/٢، ٣١٣). (٣) المدونة (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ) و(ب): بالضاد، أما في (ج): واظب «بالظاء»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: عمدة القاري (۱۱/۱۱)، والبناية شرح الهداية (۱۲۲)، والمبسوط (۳/ ۱۲۲)، ومراقى الفلاح للشرنبلالي (۱/۲۱۸)، وحاشية الطحطاوي (۱/۸۰۷).

<sup>(</sup>۸) المدونة الكبرى (١/ ٢٣٧)، والاستذكار (٣/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٩) المبسوط (٣/ ٢٠٧)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٩/١٢).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه ابن ماجه (١/٥٦٧) رقم (١٧٨١). قال ابن الملقن بعد أن ترجم عليه باب في ثواب الاعتكاف: وفرقد هذا وثقه ابن معين، وضعّفه أحمد والدارقطني. ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٥/٧٧٠)، ومثله البوصيري في مصباح الزّجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/٨٥)، وضعّفه الألباني في =

وفيه فرقد، وقد ضعّف (۱). وهو: اللّبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف قال: أما اللّبث فركنه، لأنّ الاعتكاف لغةً: هو اللّبث على ما مرّ، والأصل ورود (۲) [۲/ب] [۱۰/ب] الشرع على طبق ما تنبئ عنه الألفاظ اللّغوية كي لا يلزم النقل، فكان وجوده باللبث، كما قلنا في التيمم والصوم والصّرف وغيرها. وخصّ بالمسجد بالإجماع ولم يخالف فيه أحد إلا ابن لبابة من المالكية (۳)، فجوّزه في غير المسجد من غير صوم للرجال والنساء، ذكره في الإكمال (١) والذخيرة (٥).

ولا يلتفت إلى قوله لشذوذه وخروجه عن الإجماع(٢). والنّية شرط صحة

<sup>=</sup> ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم (٥٩٤٠) (٨٥٦/١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٧/ ١٤٠)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (٣/ ١٢٧)، وتقريب التهذيب للدارقطني (٢٧١١)، وذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٢٧١١)، وتقريب التهذيب لابن حجر (٤٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث: «ورد»، والصواب ما أثبته لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) هو: مُحمَّد بن يحيى بن عمر بن لبابة، أبو عبد الله: الإمام الفقيه الموثق، فقيه أندلسي، مالكي المذهب، سمع عن عمه مُحمَّد بن عمر ابن لبابة وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب، عالمًا بعقد الشروط وبصيرًا بعللها، ولم يكن له علم بالحديث. ولي قضاء ألبيرة، والشورى بقرطبة ثم عزل لأشياء نقمت عليه، ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق في واقعة مهمة مع الخليفة الناصر وفقهاء الأندلس.

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم (٤/ ٧٩).(٥) الذخيرة (٢/ ٣٣٥ \_ ٣٣٥).

 <sup>(</sup>٦) ذكر ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٧٧): أنّ سبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه: هو الاحتمال الّذي في قوله تعالى: ﴿وَلَا نُبْشِرُوهُ وَانَشُر عَلَكُفُونَ فِى الْسَرَاطِهِ: هو الاحتمال الّذي في الله عليه خطابٍ أم لا يكون له؟ فمن قال: له =

العبادات جميعًا، قال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي: به قالت الأئمة الأربعة وأتباعهم (١).

والصوم من شرط الاعتكاف الواجب عندنا (٢)، وهذا مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعبي والنخعي ومجاهد والقاسم بن مُحمَّد ونافع وابن المسيب والأوزاعي والزهري (٣)، وبه قال مالك (٤) والثوري (٥) والحسن بن حيّ، وفي القديم للشافعي (٢)، وقال عبد الله بن مسعود وللها وابن حنبل في عبد العزيز والشافعي في الجديد (٧)، وأبو ثور وداود وإسحاق وابن حنبل في

دليل خطاب قال: لا اعتكاف إلّا في مسجد، وإنّ من شرط الاعتكاف ترك المباشرة. ومن قال: ليس له دليل خطاب قال: المفهوم منه أنّ الاعتكاف جائزٌ في غير المسجد، وأنّه لا يمنع المباشرة لأنّ قائلًا لو قال: لا تعط فلانًا شيئًا إذا كان داخلًا في الدّار، لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدّار، ولكن هو قولٌ شأذٌ. والجمهور على أنّ العكوف إنّما أضيف إلى المساجد لأنّها من شرطه. وينظر: مناهج التحصيل (١٦٦/٤)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ومجموع المحتاج للشربيني (٢/ ٣٨٢)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٧٢/ ٢٥٢)، والمحلى لابن حزم (٣/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>١) المحرر (١/ ٢٣٢). وينظر: المنتقى من أخبار المصطفى (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) الهداية (۱/۱۲۹)، وبدائع الصنائع (۲/۱۰۹)، والاختيار لتعليل المختار (۱/۱۳۷)، وتبيين الحقائق (۳٤۸/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري (١١/ ١٤٠)، والبحر الرائق (٣/٣٢٣)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف لأبي نصر البغدادي (٢/ ٤٥٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٧٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٨٧)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد لمُحمَّد بن أحمد الهاشمي البغدادي (١/ ٤٨٧)، واختلاف الأثمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٦١)، والمستدرك على مجموع الفتاوي (٢/ ١٦٣)، والمحلى (٢٥٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٣٣٤)، والذخيرة (١/ ١٣٠)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>o) Ilaranga (7/88).

<sup>(</sup>٦) الأم ( $1/\sqrt{1}$ )، والمبسوط ( $1/\sqrt{1}$ )، والدر المختار ورد المحتار ( $1/\sqrt{1}$ )، والكافي لابن عبد البر ( $1/\sqrt{1}$ )، ومواهب الجليل ( $1/\sqrt{1}$ )، والمقدمات الممهدات لابن رشد ( $1/\sqrt{1}$ )، وبداية المجتهد ( $1/\sqrt{1}$ )، ومغني المحتاج ( $1/\sqrt{1}$ )، وروضة الطالبين للنووى ( $1/\sqrt{1}$ ).

<sup>(</sup>۷) العزيز شرح الوجيز (7/700)، والمجموع (7/200)، ونهاية المطلب (1/400).

ظاهر الرواية: أنّ الصّوم ليس بشرط في الواجب والنفل(۱)، ورواه عطاء عن ابن عباس أنه مع الجماعة المتقدمين، ورواية طاوس أنه لا يشترط احتجوا بما روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسّلام أنه قال: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه (۲). رواه الدارقطني وقال: رفعه مُحمَّد بن إسحاق السّوسيّ وغيره لا يرفعه، وهو شيخ الدارقطني، لكنه خالف الجماعة في رفعه، مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل، وعن ابن عمر أنّ عمر سأل رسول الله شخ فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك»). متفق عليه (۳)، وزاد البخاري: (فاعتكف ليلة)(١٠). واللّيلة لا تقبل الصوم بالإجماع، والحديث في النذر ولأنّ الصوم هو عبادة أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره كالصلاة والزكاة والحج. وعن نافع عن ابن عمر عن عمر: (نذر أن [٣/أ] [١٠/١]] يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل رسول الله عليه بعد إسلامه، فقال: «أوف بنذرك»)(٥).

(١) المغني (٣/ ١٢٥)، والروض المربع للبهوتي (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۳) (ح ۲۳۰٥)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۰۰) (ح ۱۲۰۳) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥٢٣/٤) (ح ١٥٣٩)، (١٥٣٩)، (١٥٣٨) (ح ١٥٨٨) كلاهما من طريق عبد الله بن مُحمَّد بن نصر الرملي، ثنا مُحمَّد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا عبد العزيز بن مُحمَّد، عن ابن سهيل عم مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس به مرفوعًا. وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مُحمَّد بن نصر الرملي هذا.

وقد رواه الدراوردي موقوفًا: أخرجه الحميدي ومن طريقه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٤٧٢) (ح١٠٧٢) عنه عن أبي سهيل بن مالك عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٢٤): هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٣٢، ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧) (ح١٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧) (ح١٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ١٨٨) (ح٢٣٦٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ١٨٨) (ح٢٠٠٨). (٨٨) (ح٢٠٠٨).

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٩٤): ذكره سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٤٠٠): سعيدٌ ضعّف.

رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن، انفرد به سعيد بن بشير (۱). فلو كان النذر بالاعتكاف وحده موجبًا للصوم لم يحتج عمر إلى إيجاب الصوم فيه بالنذر، وقد أمره النبي الله بإيفاء النذر، ولنا حديث عائشة قالت: (السُّنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) (۲). رواه أبو داود.

وقال أبو داود: الراوي لهذا غير عبد الرحمٰن بن إسحاق لا يقول فيه قالت: (السُّنَّة) قال زكي الدين عبد العظيم المنذري: وعبد الرحمٰن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني، يقال له عبّاد، قد أخرج له مسلم في صحيحه، ووثّقه

<sup>(</sup>۱) سعيد بن بشير: الأزدي مولاهم، أبو عبد الصمد، أبو سلمة الشامي، أصله من البصرة أو واسط، ضعيف من الثامنة مات سنة ثمان أو تسع وستين. ينظر: تاريخ الإسلام (۳۷۳/۶)، والتقريب (۱/ ۲۹۲)، والأعلام (۳/ ۹۲).

قال أبو مسهر: لم يكن في جندنا أحفظ منه وهو ضعيف منكر الحديث، ابن معين ليس بشيء وقال أيضًا: ضعيف، وقال علي بن المديني: كان ضعيفًا، وقال مُحمَّد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل، وقال ابن حبان: كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ. وضعّفه آخرون. تهذيب التهذيب (٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه رقم (٢٤٧٣)، والبيهقي في سننه رقم (٨٥٩٤) من طريق عبد الرحمٰن \_ يعني ابن إسحاق \_، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: «السُّنَة على المعتكف. . . . » الحديث.

وقد خولف عبد الرحمٰن خالفه سفيان الثوري فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: المعتكف لا يجيب دعوة. . . رواه عبد الرزاق (٨٠٥٤) عن سفيان. وقد توبع سفيان؛ تابعه وكيع فرواه عن هشام، عن أبيه، قال: لا يجيب دعوة، ولا يعود مريضًا، ولا يحضر جنازة. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٦٤٦).

وخالفه أيضًا عبد الرحمٰن بن نمر وهو أوثق منه فرواه موقوفًا من كلام عائشة فقال: سألت الزهري: هل يدخل المعتكف بيتًا؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة قالت: ليس للمعتكف أن يعود مريضًا... أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٩١٠). وقال البيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٤): قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه.

يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره. انتهى كلام المنذري<sup>(۱)</sup>. وقال أبو الفرج: نسب إلى القدر، قلت: لا يضره ذلك إذا كان ثقة، فقد احتج الشافعي وابن حنبل بحديث الوليد بن كثير وهو إباضي من غلاة الروافض<sup>(۲)</sup>، ولا يلتفت إلى من تكلم فيه بعد إخراج مسلم حديثه في صحيحه وتوثيق يحيى بن معين وغيره له كما حكاه المنذري. وروى النسائي أن عمر شيئه قال: (يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، فأمره رسول الله ي أن يعتكف ويصوم)<sup>(۳)</sup>. وكان الاعتكاف معلومًا في الملل ومعلومًا في الجاهلية، فقد أمره بالصوم لأجل الاعتكاف المنذور. وقال القاضي عياض في الإكمال<sup>(٤)</sup>: ولم يأت عن النبي شي أنه اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزًا لفعل تعليمًا للجواز، ولأنّ الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصّوام لقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُوا الْصِّيَامَ إِلَى ٱليَّيلُ وَلَا

<sup>(</sup>١) مختصر السنن للمنذري (٣/ ٣٤٤)، وكشف المناهج والتناقيح للمناوي (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الصواب: الخوارج، ومن المعلوم أن الإباضية من فرق الخوارج وهم في العموم لا يستحلون الكذب عكس الروافض. ينظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٧١٩)، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤/ ١٤٤)، والعرش للذهبي (١/ ٥٢)، والفرق بين الفرق للبغدادي (١/ ١٨)، والعواصم من القواصم لابن العربي (٩/ ٢٥٦)، والإباضية وهل هم خوارج لعبد العزيز آل عبد اللطيف (١/ ٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٣/ ٣٨٤) (ح٣٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/٥١) (٣٤٥) (ح١٥٨٤)، والدارقطني في السنن (١/١٨٦) (ح٢٣١٠)، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٨٧)، والذهبي في تنقيح التحقيق (١/١٤)، قال الدارقطنيّ: تفرد به ابن بديل؛ وهو ضعيفٌ، رواه نافعٌ، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه الصّوم؛ سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هذا حديثٌ منكرٌ؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينارٍ لم يذكروه؛ منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيدٍ، وغيرهم. قال: وابن بديلٍ ضعيفٌ. وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٨٧): وفيه عبد الله بن بديل تفرد بزيادة الصّوم فيه وهو ضعيف وهو في الصّحيحين بدونه وروى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: (من اعتكف فعليه الصّوم) موقوف وعن عائشة مثله وروى البيهقيّ عن ابن طريق طاوس عن ابن عبّاس رفعه: ليس على المعتكف صيام إلّا أن يجعله على نفسه والصّواب موقوف.

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم (٤/ ٧٩).

تُبَيْرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ﴾ [الـبـقـرة: ١٨٧] [٣/ب] [١٠٥/ب]، ولأنَّـه مذهب جمهور العلماء وعمل أهل المدينة. وفي الذخيرة(١١): لو نذر الاعتكاف صائمًا يلزمه الصوم، ولو لم يكن شرطًا لما لزمه، كما لو نذر الاعتكاف متصدقًا بعشرة دراهم. وهذا لأنّ النذر لا يصح إلا أن يكون من جنسه واجبًا لله تعالى مقصودًا، لأنَّ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، لأنَّ العبد ليس له شرع الأحكام ولا نصب الأسباب، بل له أن يوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى، ولم يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة كالقعود في التشهد، وأما الوقوف بعرفات فليس يفترض فيه المكث، فإنه لو كان مجتازًا بها من غير مكث جاز عن الوقوف، فأوجب الشّرع فيه الصوم شرطًا لصحته، إذ لا يشترط فيه غيره بالإجماع. وفي المبسوط(٢): لا يصح النذر إلا أن يكون المنذور من جنسه واجبًا لله تعالى مقصودًا، فلو نذر تشييع الجنائز وعيادة المرضى لا يصح إلا في رواية الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبى حنيفة قال: إن نذر أن يعود مريضًا اليوم صحّ نذره، وإن نذر أن يعود فلانًا المريض لا يصح لمراعاة حقه (٣). وفي ظاهر الرواية: لا يصح مطلقًا (٤). وفي الوبري: كل ما ليس له أصل في الفروض لا يلزمه بنذر كالمشي إلى بيت المقدس والأماكن التي يتقرب بالمشي إليها سوى الحرم (٥).

#### والجواب عن حديث ابن عباس من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ السّوسي انفرد في رفعه عن الجماعة والثقات، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، فكيف يعارض عبد الرحمٰن بن إسحاق الذي خرّج عنه مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما؟!

الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٣٧).
المبسوط (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>T) المبسوط (T/ 179).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١٢٨/٣)، وجاشية الطحطاوي (١/ ٦٩٣)، ومراقى الفلاح (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٣)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٠)، والبحر الرائق (٤/ ٣٢)، والموطأ (٣/ ١٣٠)، والمدونة (1/ 4)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 4)، والاستذكار (1/ 4)، والكافى لابن عبد البر (1/ 4).

ثانیها: أنَّ مذهب ابن عباس الذي روى عنه على خلافه، فكيف تصح روايته عنه؟! وعندنا عمل الراوي بخلاف روايته قادحٌ فيها.

ثالثها: نقول بموجبه، وهو أن الهاء عائدة على الاعتكاف دون الصوم، لأنّه أكثر فائدة [3/أ] [1/1/أ]؛ لأنّ وجوب المنذور بالنذر معلوم، والخفاء في وجوب غير المنذور بالنذر، فكان حمله عليه أكثر فائدة، وأولى بحمل كلام رسول الله عليه الذي أوتي جوامع الكلم عليه، أو يحتمله فيحمل عليه توفيقًا بين الحديثين.

#### والجواب عن حديث عمر ﴿ اللَّهُ اللَّ

من الوجه الأول: أنّه محمولٌ على أنه كان نذر يومًا وليلةً بدليل أن في لفظ مسلم عن ابن عمر: أنّه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال الله «أوف بنذرك»(١). وقال أبو الفرج(٢): هو في الصحيحين، فيكون عبّر عن ذلك تارةً بيوم وتارةً بليلة(٣).

والوجه الثاني: قال أبو الحسن ابن بطّال: قال عمر: (إني نذرت أن أعتكف يومًا وليلةً في الجاهلية)، فهذا أصل الحديث، فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدها، ويجوز للراوي نقل بعض ما سمع (٤٠).

والوجه الثالث: أنّ الصوم كان في أول الإسلام بالليل، ولعل ذلك كان قبل نسخه. ذكره في الذخيرة (٥٠).

والوجه الرابع: أنّ النّووي أنكر على صاحب المهذّب استدلاله بحديث عمر هذا، وقال: هو نذر الجاهلية (٢)، وقد تقرر: أنّ النّذر الجاري في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) هو ابن الجوزي يكنى بأبي الفرج، وكان الأولى أن يذكر بابن الجوزي، لأنه أشهر.

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٥٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) المجموع شرح المهذّب (٦/ ٤٨٨)، (٨/ ٤٩٩)، وصاحب المهذّب هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي (ت٤٧٦هـ).

الكفر لا ينعقد على الصحيح فلم يكن ذلك شيئًا واجبًا عليه.

والوجه الخامس: قال الأصحاب<sup>(۱)</sup> وأبو الحسن ابن بطال<sup>(۲)</sup> هو: محمولٌ عند الفقهاء على الحضّ والندب. لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ويهدمه لو وجب. وقال المهلب<sup>(۳)</sup>: كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود يهدمها الإسلام ويسقط حرمتها<sup>(۱)</sup>. فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون خلفًا في الوعد.

وأما الجواب عن حديث الدارقطني الذي حسّنه وقال: انفرد به سعيد بن بشير<sup>(ه)</sup>، فقد قال يحيى بن معين وابن نمير: سعيد بن بشير ليس بشيء<sup>(۱)</sup>، وقال النسائي: ضعيف<sup>(۷)</sup>. وعصبية الدارقطني [3/ب] [3/ب] معروفة<sup>(۸)</sup>.

**فإن قيل**: لو كان الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، لم يكن لنهيه تعالى عن المباشرة لأجل الاعتكاف معنى.

<sup>(</sup>١) المبسوط (٣/ ٢٠٩)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٨٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وبسقوط»، تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني رقم (٢٣٦٥) (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن عدي (٤١٣/٤)، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (٥/٢٦٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي (٢١/٧)، والإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد (١٣٣/١).

الدارقطني، كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح، وقال أبو حاتم الرازي: لا الدارقطني، كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والذي حفظ من هذا: فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. وقال الذهبي رادًّا على ابن الجوزي: قلت: وهذه منك عصبية؛ فإن معاوية احتج به مسلم. اه. ينظر: تنقيح التحقيق (٥/ ١١٥)، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٣٩): قال ابن عبد الهادي في التنقيح: ليست العصبية من الدارقطني، وإنما العصبية منه. فإن معاوية بن صالح ثقة صدوق، وثقة أحمد وابن مهدي وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ولم يرو شيئًا خالف فيه الثقات، وكون يحيى بن سعيد لا يرضاه غير قادح فيه، فإن يحيى شرطه شديد في الرجال، فقد قال: لو لم أرو إلا عن من أرضى، ما رويت إلا عن خمسة. وقول ابن أبي حاتم: لا يحتج به، غير قادح؛ لأنه لم يذكر السبب. اه بتصرف.

فالجواب: لما ذكر الله تعالى الوطء في أول الآية وعلّق ذكره بالصوم في النهار عطف عليه حكم الاعتكاف وذكر حظر الوطء معه كالصوم، لأنه قد يقع في الليل الذي ليس معه صوم، ويفسد به اعتكافه، فلا يكفي منع الوطء لأجل الصوم حتى يكون لأجل الاعتكاف أيضًا. والجواب عن قولهم الصوم أصل بنفسه، وهي شرط لصحة جميع الفرائض: وقد تقدم في باب قضاء الفوائت، وهو فيه معنى الشرط لصحة الاعتكاف، فلا يراعى وجوده ووقوعه له إذا تعذر كنذر اعتكاف رمضان، يصح الاعتكاف معه، ولا يقع الصوم إلا لرمضان، وكذا في قضائه. لأنه يحكي الأداء في رمضان آخر لا يصح اعتكاف فيه خلافًا لزفر، ولو صام ولم يعتكف فعليه صوم شهر متتابع باعتكافه. وعند زفر والحسن ورواية عن أبي يوسف: لا شيء عليه (۱)، وتمامه في التحرير (۲)، ثم الصوم شرط الواجب روايةً واحدةً، وشرط النفل في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وأقله يوم على هذه الرواية. ولو أفسده نقصه.

وفي ظاهر الرواية: وهو رواية الأصل رواها مُحمَّد عن أبي حنيفة: أنّه غير معذور، وهو مذهبه، ومتى أراد قطعه قطعه، ولا يشترط فيه صوم. وروى بشر بن الوليد قاضي القضاة عن أبي يوسف  $^{(n)}$ : أنّ أقله أكثر اليوم حتى لو شرع في صوم التطوع ثم نذر الاعتكاف قبل الزوال يصح نذره عنده، ذكره في التحرير  $^{(1)}$ ، وفي الذخيرة  $^{(0)}$ : وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة  $^{(1)}$ : الصوم ليس

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٤/ ٣١٤)، وحاشية رد المختار (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٢/ ٥٤٥، ٥٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/83)، وعمدة القاري (1.9/1)، والنهر الفائق بشرح كنز الدقائق لابن نجيم (1/82)، وبدائع الصنائع (1/9.8)، وتبيين الحقائق (1/9.8)، وحاشية ابن عابدين (1/9.8)، وهو مذهب الشافعي كما ذكره الجويني في نهاية المطلب (1/9.8)، والنّووي في كل من المجموع (1/9.8)، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة (1/9.8).

بشرط عند أبي يوسف، وإن شرط لصحة الاعتكاف أكثر النهار، والذي يدل على أن الصوم في الواجب لا يشترط أن يكون لأجل الاعتكاف اعتكاف اعتكاف لا يكون رسول الله في ورمضان، ومعلوم أن صوم [٥/أ] [١٠٠/أ] رمضان لا يكون لغيره. وفي المرغيناني (١) وجوامع الفقه: أنّ النذر في بعض النهار لا يجوز على قياس قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: إن كان قبل الزوال لوجوده في أكثر النهار، وأول اليوم إلى ما بعد الزوال أكره، وآخره إلى ما قبل الزوال أكره. قوله: ثم الاعتكاف لا يصح إلا في (٢) مسجد الجماعة، وعن أبي حنيفة في أنه لا يصح إلا في مسجدٍ يصلى فيه الصلوات الخمس، والنصّ عتيم جميع المساجد، ويروى ذلك عن مالك، وقيل: هو مخصوصٌ بالمساجد التراثة، المسجد الحرام، ومسجد النبي في ومسجد إيليا(٤) وهو بالمساجد الثاقصى، هكذا قاله السرخسي (٥). وقال أبو بكر الرازي: هي المسجد الحرام، ومسجد النبي في والمسجد الأقصى (٦). وقال ابن المسجد الحرام، ومسجد النبي والمسجد الأقصى (٦). وقال ابن المسبد الحرام، ومسجد النبي ها المازي: هذا موافقٌ لحذيفة، المسبد الأنبياء. وعن الحارث عن على - كرّم الله وجهه - أنّه النبي الثي الثلاثة مساجد الأنبياء. وعن الحارث عن على - كرّم الله وجهه - أنّه المسيب (٧): لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، قال الرازي: هذا موافقٌ لحذيفة، المسبد الأنبياء. وعن الحارث عن على - كرّم الله وجهه - أنّه

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱/ ۱۱۸)، (۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و(ج) وأثبتها من (ب) في المتن لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٢/٥٤٦)، والتلقين (١/٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٤٨) (ح٨٠١٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٥٧) (ح٩٦٦٩)، والطحاوي في (٣٧٧) (ح٩٦٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٠١) (ح٢٧٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٠١) (ح٩٠٩٩)، (٩/ ٩٠١) (ح٩٠٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩/٤) (ح٩٠٩٥) عن حذيفة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٢٠٨/٣). (٦) أحكام القرآن (٢٠١/١).

<sup>(</sup>۷) رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة رقم (۹۲۷۲) (۹۳۸/۲) عن سعيد بن المسيب، وكذا رواه عنه أيضًا عبد الرزاق في المصنف رقم (۸۰۰۸) (۴۲۶٪ ) بلفظ: إلا في مسجد النبي على قال ابن عبد البر: فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول، أو مسجد بيت المقدس لا غير. ينظر: التمهيد (۸/۳۲۵).

قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجده الله» (١). وبه قال عطاء، وذكر الرازي والخطابي (٢) عن ابن مسعود وعائشة: أنّه مخصوص بالمساجد التي تقام الصلوات فيها كقولنا، وهو قول إبراهيم وابن جبير وعروة وأبي قلابة وعطاء والحسن البصري وابن شهاب والشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبي ثور (٣). وقال مالك: يعتكف في المسجد سواءً أقيم فيه الجماعة أم لا؟ ذكره في الذخيرة المالكية (١).

وجه قول الجمهور: أنّ غرض المعتكف باعتكافه في المسجد حبس نفسه لأداء الصلوات في الجماعة فاشترط ذلك لتحصيل هذا الغرض الصحيح المطلوب شرعًا.

وفي الذخيرة (٥): قال القدوري في كتابه: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس غير، أراد أبو حنيفة والله غير المسجد الجامع، فإنّ في المسجد الجامع يجوز الاعتكاف وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها بجماعة.

وفي المنتقى: عن أبي يوسف [٥/ب] [١٠٧/ب] كَاللَّهُ: الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة.

وفي الينابيع: لا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في مسجدٍ له إمام ومؤذن معلوم يصلى (٦) فيه خمس صلوات. رواه الحسن عن أبي حنيفة (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۷) رقم (۹۲۷۰)، وبلفظ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع، وبنحوه رواه عبد الرزاق (۳٤٦/٤) رقم (۸۰۰۹)، وابن أبي شيبة رقم (۹۲۷۰) بإسناد آخر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح (٦١٧/١٣)، وعمدة القاري (١١/١١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣٠٦/٢)، ونيل الأوطار (٣١٧/٤)، ومرعاة المفاتيح (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٣٦). (٥) الذخيرة (٢/ ٥٣٤ \_ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب): «يجوز»، أما في (ج): «يصلّي» وهو الراجح.

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع (٤/٣١٧)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٩٩/٤).

وفي البدائع (٣): الاعتكاف الواجب والنفل لا يصحان إلا في المسجد. وذكر الكرخي: أنّه لا يصح إلا في مساجد الجماعات؛ يريد به الرّجال. وقال الطحاوي: يصح في كل مسجد (٤). وروى الحسن عن أبي حنيفة (٥): أنّه لا يجوز إلا في مسجدٍ يصلى فيه الخمس وقد تقدم.

ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي عليه الصلاة والسّلام، ثم في بيت المقدس ثم في المسجد الجامع، ثم في المساجد التي يكثر أهلها وتعظّم (٦).

والمرأة تعتكف في مسجد بيتها عندنا، وبه قال النخعي والثوري وابن علية (٧٠). ولا تعتكف في مسجد جماعة، ذكره في الأصل.

وفي منية المفتي (٨): لو اعتكفت (٩) في المسجد جاز. وفي

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي (٤/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۵) (ح۲۳۵۷) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۱۹/۲) (ح۱۱۸۲) وفي إسناده جويبر، قال ابن الجوزي: هذا الحديث في نهاية الضعف الضحاك لم يسمع من حذيفة وجويبر ليس بشيء، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (۱/ ۳۹۹): وهذا الحديث في نهاية الضعف.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٤/ ٣١٧ ـ ٣٢١). (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٣١٧/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: عمدة القاري (١٤٢/١١)، والبناية (٤/ ١٢٥)، واللّباب في شرح الكتاب للميداني (١٧٦/١)، ودرر الحكّام (٢١٢/١).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٥٠)، والعناية (٢/ ٣٩٤)، ودرر الحكام (١/ ٢١٢)،
وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: عمدة القاري (۱۱/۱۱۲)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲/۳۲۲)، والاختيار لتعليل المختار لابن مودود (۱/۳۷۷).

<sup>(</sup>۸) منية المفتي. وينظر: التمهيد (۸/۳۱۷)، وفتح الباري (٤/٢٧٧)، والاختيار لتعليل المختار (۱۳۷/۱)، والبناية شرح الهداية (١٢٦/٤)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٩) هكذا في (أ) و(ج) أما في (ب): «اعتكفت»، وهو الأنسب لمقتضى السياق.

المحيط(١): روى الحسن عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد.

وفي البدائع (٢٠): لها أن تعتكف في مسجد الجماعة في رواية الحسن عن أبي حنيفة، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيّها ومسجد حيّها أفضل لها من المسجد الأعظم.

وفي المبسوط<sup>(۳)</sup>: هذا هو الصحيح. قال صاحب البدائع<sup>(۱)</sup>: وهذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجوز في المسجد على الروايتين بلا خلاف بين أصحابنا، والمذكور في الأصل محمولٌ على الأفضلية، لا على منع الجواز. وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المعد لصلواتها. وفي المرغيناني<sup>(٥)</sup>: ولا يجوز في بيت لا مسجد فيه، ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه. ذكره الإسبيجابي وصاحب الينابيع.

وفي المبسوط<sup>(۱)</sup>: مسجد بيتها أشد مكان ظلمة، روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسّلام. وفي الذخيرة القرافية (۱۰٪): لا تعتكف المرأة [۲/أ] [۱۰۷/أ] في مسجد بيتها، وبه قال ابن حنبل<sup>(۸)</sup>، خلافًا لأبي حنيفة (۹) والشافعي (۱۱٪). قلت: غلط في نقل مذهب الشافعي (۱۱٪).

<sup>(</sup>۱) المحيط البرهاني (/۱٤٠٦)، وينظر: عمدة القاري (۱۱/۱۲۲)، والبناية (١٢٦/٤)، ومرعاة المفاتيح (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>T) بدائع الصنائع (۲/۳۱۹). (۳) المبسوط (۳/۲۱۲).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) الهداية شِرح البداية (١/ ١٣٢)، وشرح فتح القدير (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٣/ ٢١٥).(٧) الذخيرة (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>A) المغنى (٣/ ١٩١)، والإنصاف (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٩) الأصل المعروف بالمبسوط (٢/ ٢٧٤)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٤)، وبدائع الصنائع (١٣٢٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٤٨٠)، والوسيط (٢/ ٥٦٧)، وحلية العلماء (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>١١) ذكر في حلية العلماء للشاشي القفال: أن الشافعي قال: وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها هذا قوله الجديد، وهو قول مالك وأحمد، وذكر الشّيخ أبو حامد في التّعليق أن الشّافعي قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلا في مسجد بيتها. ينظر: حلية العلماء (٣/ ١٨١)، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٢/ ٩٤)، =

وجه قول المانعين: العمومات، والاعتبار بالرجال.

ولنا: أنَّ مسجد بيتها مسجدها شرعًا في حق فرائض صلواتها، فكذا في حق اعتكافها لأنَّه سُنَّة كسنن الصلاة ولأنَّه تبعُ للفرائض.

قال أبو بكر بن العربي (۱): ما أقواه من دليل، لولا أنّ رسول الله على إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأمر بخبائه فضرب في العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت بخبائها فضرب، فضرب، وأمرت حفصة بخبائها فضرب، ثم دخل معتكفه وأمر بخبائه فضرب، وأمرت زينب بخبائها فضرب، فلما صلّى الفجر فإذا أربع قبب قد ضربت، فسأل عنها، فأخبر بأنّها لعائشة وحفصة وزينب فقال: «آلبرّ يردن؟!» فأمر بخبائه فقوّض، وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال (۱)، ولو كان معتكف المرأة مسجد بيتها لبيّن ذلك لهنّ.

قلت: البيان تارة يكون بالفعل، وتارة بالقول، فإنكاره عليهن، ومنعه لهن من الاعتكاف في المسجد، وتقويض خبائه وهو الهدم وإزالة العمد ونقض البناء مع ما في الاعتكاف من الأجر الجزيل، دليلٌ على أنّ المساجد ليست أماكن لبث النساء ليلًا ونهارًا، والمسجد موضع اجتماع الرجال والوفود والمنافقين ودخول كل أحد. وفي المبسوط (٤): وبكون المرأة أطول النهار في المسجد ولا تقدر أن تستتر دائمًا، ويخاف عليها الفتنة من الفسقة، وقد بين بالقول أيضًا حيث جعل موضع صلواتها مسجد بيوتهن، والاعتكاف تبع للصلوات على ما تقدم. وقد أخبر المسلم المسجد في بيتها خيرٌ لها، فيعمّ الصلاة والاعتكاف، فلو كان المسجد شرطًا في حقها ولم يجز في بيتها لم تكن

<sup>=</sup> وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (٦/٤٢٧).

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. ينظر: لسان العرب (٢٢٣/١٤)، وتاج العروس (١٤/٢٢٣)، والمحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٢٧٠)، وأنيس الفقهاء (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٣١) (ح١١٧٢) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١١٩/٣)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٦)، وبدائع الصنائع (١١٤/١).

بيوتهن خيرًا لهنّ، وإذنه لعائشة في ذلك دليل الجواز، والأفضل ما ذكرنا، كما أنّ مسجد بيتها موضع صلواتها، فلو صلّت في المسجد جازت، فكذا في الاعتكاف. [٦/ب] [١٠٨/ب] ولعلّ رسول الله ﷺ أذن لعائشة عند سؤالها لمراعاة قلبها لمكانه منه (٢) أو لحاجته إلى خدمتها في أثناء الاعتكاف، من ملء الكيزان وحكها وتطييبها وتقديم الطعام، والأنس بها في اللّيل، وغير ذلك من الحاجات المباحة.

وقال ابن بطال<sup>(٣)</sup>: قال الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاءوا. قال النّووي<sup>(3)</sup>: المذهب أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرّجل، قيل: الأول في القول القديم<sup>(6)</sup>. قال النّووي<sup>(7)</sup>: ويصح في سطح المسجد ورحبته كقولنا، لأنّهما من المسجد والبناء واحد. الأبنية وهي بيوت العرب في الصحراء، ومنها الطراف من الأدم والخباء من أدم وصوف ولا يكون من شعر والبناء والقبة والمضرب<sup>(۷)</sup>.

#### قوله: (ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة).

وفي المرغيناني<sup>(۸)</sup>: لا يخرج إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة والاغتسال والوضوء، وطبيعيّة كالبول والغائط، والخروج للبول والغائط عليه إجماع المسلمين، نقل الإجماع ابن المنذر<sup>(۹)</sup> وغيره. ولأنّ البول والغائط لا يجوز فعلهما في المسجد فتعيّن الخروج لهما<sup>(۱۱)</sup>. وفي

<sup>(</sup>۱) حرف «في» ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ج): «لمكانها»، وهو الأنسب لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) كما ذكره في حلية العلماء (٣/ ١٨١)، وحاشية الجمل على شرح المنهج للعجيلي (٢/ ٣٥٩)، وكفاية النبيه (٦/ ٤٢٧).

 <sup>(</sup>٦) المجموع (٦/ ٥٠٠ ـ ٥٠٥)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٣/ ٥٨٧)،
وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (١٤/ ٩٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٨) الهداية (١/ ١٣٢). (٩) الإجماع لابن المنذر (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي (٢/ ٢٩٥)، والمغني =

ومن حاجة الإنسان البول والغائط هكذا فسره الزّهري (٣) وهو راوي الحديث، وكنّت عائشة والله الإنسان عن البول والغائط، لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما فكان حاجة الإنسان كناية عن كناية وهي الغائط. لأنّ الغائط هو: المطمئن من الأرض وهو كناية عن قضاء الحاجة، ولما غلب الغائط في البراز بحيث لا يفهم منه موضوعه اللّغوي عند الإطلاق، وصار كالحقيقة العرفية، فكنّت عن ذلك بحاجة الإنسان، ويمكن أن يقال ذلك كناية عن البراز [٧/أ] من غير واسطة الغائط ولا يكون كناية عن كناية.

وفي شرح المهذب للنواوي<sup>(1)</sup>: إن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة وهو من أهل وجوبها، خرج إليها بغير خلاف، فإن كان اعتكافه الواجب بغير تتابع لم يحسب له مدة ذهابه ومكثه في الجامع ورجوعه، فإذا عاد إلى المسجد بنى على اعتكافه الأول، هذا هو المذهب، وإن كان نذرًا متتابعًا ففي بطلانه بالخروج خلاف، وهو على قولين.

وقال سعيد بن جبير والبصري والنخعي وابن حنبل وعبد الملك وابن المنذر: لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى الجمعة كقولنا (٥)، وفي الإكمال (٢): ومن يلزمه الجمعة لا يعتكف إلا في الجامع، وهو المشهور من مذهب

لابن قدامة (٣/ ١٩٢)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/ ٤٩٥)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (٤٥٠/٤).

<sup>(</sup>۱) الذخيرة للقرافي (۲/ ۵۳۹). (۲) البخاري (۲۰۲۹)، ومسلم (۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٢٧٣/٤)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٩٧/١٧).

<sup>(3)</sup> المجموع شرح المهذب (٦/ ١٣/٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٥)، وبلغة السالك (١/ ٥٤٠)، وحاشية الدسوقي (١/ ٥٤٣)، والمجموع (٦/ ٥١٤)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٧)، ونيل الأوطار (٣١٦/٤)، وخصوصًا إذا اشترط خروجه للجمعة.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم (٤/ ٧٩).

مالك(١)، وهو قول الشافعي والكوفيين(١).

وفي الذخيرة المالكية (٣): يبطل بالخروج للجمعة على المشهور، وروي عنه كقولنا (١٤).

وقال أبو بكر بن العربي<sup>(٥)</sup>: إذا خرج للجمعة لا يفسد في الصحيح. قلت: ونقل القاضي عياض عن<sup>(٦)</sup> الكوفيين غير صحيح.

ولنا مع الجمهور (٧): أنا لو ألزمنا الاعتكاف في الجامع لأجل الجمعة يكثر خروجه ومشيه المنافيان للاعتكاف، ولبعد منزله بخلاف مسجد حيه، ولأنّ في إلزامه الجامع إخلاء المساجد عن الاعتكاف وهجرانها فجوّز في الكل، ولأنّ هذه الأشياء معلومة الوقوع فكانت مستثناة من الاعتكاف بخلاف الخروج لصلاة الجنازة إذا تعينت عليه، وإنجاء الغريق وإطفاء الحريق والجهاد إذا كان النفير عامًا حيث يفسد اعتكافه بالخروج إليها، لأنّها ليست معلومة الوقوع فلا يكون الخروج إليها مستثنى من اعتكافه، فالحاصل أنّ (٨) الخروج لصلاة الجنازة وعيادة المريض مبطل لاعتكافه عندنا، وكذا لو خرج لزيارة قادم من سفر، وهو قول مالك (٩) والشافعي (١٠)، وحكاه ابن المنذر في

<sup>(</sup>۱) إكمال المعلم (٢/ ١٣٠)، (٤/ ١٥١)، والمدونة (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح رقم (۱۱۷/۱۳)، وفتح الباري لابن حجر (٤/ ٢١٧)، وعمدة القاري (۱۱/۱۱)، ومعالم السنن (۱۳۹/۲).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٢/ ٥٤٠ \_ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظرك المحيط البرهاني (٢/ ٤٠٦)، والفواكه الدواني (١/ ٣٢٠)، والقوانين الفقهية (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي (٤/٤). (٦) في (ب): «عند».

<sup>(</sup>V) ينظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٥٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٤)، وفتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٠٩)، والقوانين الفقهية لابن جزي (١٢٣)، وجواهر الإكليل في شرح خليل (١/ ١٥٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٥٥)، وكفاية النبيه (٦/ ٤٣٤)، والمغنى (٣/ ١٩١)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٩) المنتقى شرح الموطأ (٢/٨٦)، والاستذكار (٣/ ٣٨٨)، ومرقاة المفاتيح (٤/ ١٤٥٠).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٥١٢)، والبيان في مذهب الشافعي (٣/ ٥٨٨)، والغرر البهية (٢/ ٢٤٠).

الإشراف عن عطاء (۱) ومجاهد وعروة والزهري ومالك وأبي ثور وإسحاق وأصح الروايتين عن ابن حنبل (۲)، واختاره ابن المنذر، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب (۳)، وقال البصري والنخعي وابن [۷/ب] [۱۰۹/ب] جبير: يجوز (۱۰۶). قال ابن المنذر: وروي ذلك عن علي ولم يثبت (۵). وما روي عن أنس بن مالك عن عن رسول الله الله أنه قال: «المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض (۱۰). رواه ابن ماجه من رواية هياج الخراساني عن عنبسة، وهما ضعيفان متروكا الحديث، ذكره النّووي (۷). ولنا عن عائشة عن قالت: (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلّا وأنا مارّة). متفق عليه (۸). وعنها قالت: (كان النّبيّ عنه يمرّ بالمريض وهو معتكف فيمرّ كما هو ولا يعرّج يسأل عنه). رواه أبو داود. وإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه

الإشراف (٣/ ١٦٢).
الفروع لابن مفلح (٣/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: البحر الرائق (۲/ ۳۲۵)، والمبسوط (۳/ ۲۱۲)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ ۲۵۷)، والأم (۲/ ۲۵۷)، والمجموع (۲/ ۷۵۷)، والمغنى (۳/ ۱۳۱)، والإنصاف (۳/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٦/ ٥١٢)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (٤/ ٢٣٧)، ونيل الأوطار (٤/ ٣١٢) ونسبا إليهم بطلان الاعتكاف بالخروج لا الجواز.

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٥١٢)؛ وهو ظاهر مذهب الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١١٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٧٧)، وقال الذهبي: هذا الحديث ليس بشيءٍ؛ عنبسة، قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. وقال النسائيّ: متروكٌ... والهياج، قال أحمد: متروكُ الحديث. وعبد الخالق، قال النسائيّ: ليس بثقةٍ. ينظر: تنقيح التحقيق (١/٢٠١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير: موضوع. رقم (٩٣٩٥)، (١/٥٥٦).

<sup>(</sup>۷) المجموع (7/7/0)، وينظر: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام للمقدسي (7/7/0)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/0.00).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١/ ٢٤٤) رقم (٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٢٥) (ح٥٩٢). وقال البيهقي: إلا أن البخاري لم يذكر قولها في المريض.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (١٢٩/٤) رقم (٢٤٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٩/٤) رقم (٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٢٠٠٦) (ح١١٠٠)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/٧٧٧): وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وقد علمت حاله فيما مضى. وقال الألباني في ضعيف أبى داود \_ الأم (٢/٢٩٢): إسناده ضعيف؛ لاختلاط الليث، =

قل أو كثر في المنذور، وهو قول الأئمة الأربعة (١)، وقال أبو يوسف ومُحمَّد (٢): لا يبطل حتى يكون أكثر النهار استحسانًا.

وإن انهدم المسجد أو أخرج مكرهًا يدخل مسجدًا آخر من ساعته، فإن أخذه غريمه فحبسه ساعة لا يبطل استحسانًا (٢) وفي الأصح (٤): أنّ القياس والإستحسان على قولهما إذا كان خروجه أكثر من نصف يوم، وعند أبي حنيفة: يستقبل؛ لأن ركنه قد فات؛ فيستوي فيه المكره والمختار كالأكل في الصوم مكرهًا، ولم يذكر القياس والاستحسان في انهدام (٥) المسجد. والأصح أنه لا يفسد فيه قياسًا واستحسانًا لعدم الصنع من العباد، ذكره في المبسوط (٢). وفي خزانة الأكمل (٧): لو تحول من مسجد إلى مسجد بطل اعتكافه؛ يعني من غير عذر. وفي المبسوط (٨): فإذا خرج لحاجة الإنسان لا يمكث في بيته لعدم الضرورة. وفي الذخيرة (٩): لو مكث ساعة فسد اعتكافه. وفي النتف (١٠): يجوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشياء أحدها: أن ينهدم مسجده، الثاني: أن يتفرق أهله فلا يجتمعون فيه، الثالث: أخرجه منه سلطان، الرابع: أخذه ظالم، الخامس: أن يخاف على نفسه وماله من المكابرين. وفي المرغيناني (١١): إن خرج لمرض به بطل نقسه وماله من المكابرين. وفي المرغيناني (١١): إن خرج لمرض به بطل اعتكافه، لأنّ وقت المرض غير معلوم، فلم يكن مستثنىً. وفي المبسوط (٢١)

<sup>=</sup> وقال المنذرى: فيه مقال، وقال الحافظ: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٢٧٤)، والمهذب (١/ ١٩٢)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (٣/ ٢٧٨)، والمجموع (٦/ ٤٩٩ ـ ٥٢٣)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣/ ١٣٦) للحنابلة والمالكية.

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/ ١١٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٣/ ١٢٢). (٥) في (ب): «كان انهدام».

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٣/ ٢١٤)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) خزانة الأكمل (١/ ٣١٥)، وينظر: عمدة القاري (١١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٨) المبسوط (٣/ ١١٧ \_ ١١٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٥)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٩) الذخيرة (٢/ ٥٣٥). (١٠) النتف في الفتاوي (ص١٠٥).

<sup>(</sup>١١) الهداية (١/ ١٣٣). (١٢) المبسوط (٣/ ٢١٣).

والتحفة (١): [٨/أ] [١١٠/أ]قول أبي حنيفة أقيس؛ لأنّ الخروج من المسجد منافٍ للّبث إلا في موضع الضرورة، وقولهما أوسع. وفي البدائع (٢): لو خرج لحاجة الإنسان ثم عاد مريضًا أو صلى على جنازة جاز.

وأما اعتكاف التطوع، فهل يفسد بالخروج من غير عذر ولعيادة المريض وتشييع الجنازة؟ فيه روايتان: في رواية الأصل لا يفسد لعدم التقدير، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة (٣): يفسد لأنّه مقدر بيوم، والصوم شرطه. تمّ عند مالك يخرج لعيادة أبويه ولا يخرج مع جنازتهما (٤).

وقال أبو نصر البغدادي في الخروج للجمعة (٥): هو خروج لإقامة الصلاة فلا فيبطل به اعتكافه، كالخروج لصلاة الجنازة، قلنا: صلاة الجنازة فرض كفاية لم يتوجه عليه، وصلاة الجمعة توجهت عليه، فوزانها يخرج للصلاة على الميت، وليس هناك من يصلي عليه. قلت: ظاهر هذا الكلام إذا خرج لصلاة الجنازة عند تعينها عليه لا يفسد اعتكافه وكذا وجدته بخطي حاشيةً على الكتاب أنّه: لا يفسد اعتكافه بذلك في الاستحسان، ولم أعزه إلى كتاب.

وقال النّووي<sup>(۲)</sup>: أوقات الخروج لا يجب قضاؤها في الاعتكاف لوجهين: أحدهما: أنّه يستمر على اعتكافه على الصحيح، فلو جامع في طريقه بطل اعتكافه. وفي البدائع<sup>(۷)</sup>: يحرم خروجه من معتكفه ليلًا ونهارًا لما ذكر، ولا يخرج لأكل ولا شرب ولا نوم ولا عيادة مريض ولا صلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه عامدًا أو ناسيًا، بخلاف ما لو أخرج مكرهًا، أو انهدم المسجد، فخرج منه، فدخل مسجدًا آخر استحسانًا. وعند الشافعي: خروجه

<sup>(</sup>۱) تحفة الفقهاء (۱/ ۳۷۳).(۲) بدائع الصنائع (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١١٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤٥٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٠٦)، والمغني (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٧٦). (٦) المجموع (٦/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>V) بدائع الصنائع (۲۱/٤).

من المسجد مبطل، وفي الناسي V يبطل على الأصح  $V^{(1)}$ .

وعند الشافعي (٢): "يخرج إلى بيته للأكل، ومنعه ابن سريج (٣) وابن سلمة كقولنا، وكذا له الخروج إلى بيته ليشرب الماء إذا لم يجده في المسجد، فإن وجده فخرج فوجهان أصحهما: المنع، وعندنا أكله وشربه في معتكفه اقتداءً برسول الله على ولأنه فعلٌ مباحٌ غير مناف للمسجد بل هو إعانة على الطاعة، والخروج [٨/ب] منافٍ للاعتكاف، فلا يشرع من غير ضرورة».

وقال النّووي في شرح المهذب<sup>(3)</sup>: «في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضًا، ولا يخرج لجنازة سواءً تعيّنت عليه أم لا في الصحيح، وفي التطوع يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنائز». قال صاحب الشامل: هذا يخالف السُّنَّة؛ فإنّه عليه الصلاة والسّلام كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض، وكان اعتكافه نفلًا لا نذرًا، وإن تعيّن عليه أداء الشهادة وخرج لم يبطل اعتكافه.

وفي الذخيرة المالكية (٥): يؤديها في المسجد ولا يخرج.

وقال الشافعية (٢): المسألة على أربع أحوال: الأولى: أن لا يتعين التحمل ولا الأداء، والثانية: أن يتعين عليه التحمل دون الأداء فيبطل فيهما، والثالثة: أن يتعين عليه أن يتعين عليه الأداء دون التحمل فيبطل على المذهب، والرابعة: أن يتعين عليه التحمل والأداء، فالمذهب أنه لا يبطل لأنّه مضطر. وقال ابن بطال (٧): إن

الأم (٢/ ١١٥)، وشرح المنهج (٢/ ٣٨٦)، وفتح الوهّاب (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>Y) Ilaجموع (7/000).

<sup>(</sup>٣) والوجه الثاني من القولين: لا يجوز الخروج للأكل وحكاه الماوردي عنه وعن أبي الطيب بن سلمة. وقال عنهما جمهور الأصحاب وقالوا: يجوز الخروج للأكل والإقامة في البيت من أجله، وخالفهما جمهور الأصحاب، وقالوا: يجوز الخروج للأكل، والإقامة في البيت من أجله على قدر حاجته، وهذا هو الصحيح عن الأصحاب. المجموع (٦/ ٥٠٥)، وعمدة القاري (١١/ ١٤٥)، وبحر المذهب (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٦/ ٥١٢). (٥) الذخيرة (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>T) Ilaجموع (T/010).

<sup>(</sup>٧) شرح البخاري لابن بطال (٧/ ١٩٥)، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل =

خرج للعشاء في بيته يفسد اعتكافه، كقولنا، خلافًا للشافعي (۱) وقد تقدم. وقال الحسن وقتادة (۲): إن شرطه في منزله يجوز، وبه قال ابن حنبل (۳). وقال أبو مجلز: ليس له ذلك (٤)، وهو قول الأكثرين. وفي جوامع الفقه والمرغيناني (۵): له أن يأكل ويشرب بعد الغروب، ويتحدث وينام ويدّهن ويصعد المئذنة، وإن كان بابها خارج المسجد، ويغسل رأسه، ويخرج إلى باب المسجد فيغسله أهله، وذكر أنّه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب. وفي المحيط (۲): ولو كانت المئذنة بابها خارج المسجد فخرج المؤذن إليها للأذان لا يفسد، لأنّه مستثنى من اعتكافه ظاهرًا، وروى الحسن (۷) عن أبي حنيفة: أنّه يفسد (۸). وقوله في الاعتكاف: وهو اللّبث في المسجد مع الصوم، يريد به الواجب في حق غير النساء وقد مرّ، ووجه ظاهر الرواية (۹): أنّ النفل مبناه على المساهلة وطلب التكثير منه، ولهذا جوّزنا صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، وبالإيماء على الدابّة، وترك استقبال القبلة [۹/أ] [۱۱۱/أ] من غير عذر بخلاف الفرض. ويخرج إلى الجمعة عند الأذان، ويكون في الجامع مقدار ما يصلي أربعًا أو ستًا ويخرم! إلى الجمعة عند الأذان، ويكون في المحيط (۱۱): أربعًا قبلها وأربعًا أو ستًا عبدها.

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة (١٢): أربعًا قبلها وأربعًا بعدها. وفي

<sup>=</sup> الشريعة لجمال الدين الريمي (١/٣٤٣)، والفواكه الدواني (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) الإشراف (١٦٣/٣)، وشرح البخاري لابن بطال (١٦٦/٤) وذكر أنه قول الإمام الشافعي في الأم (٢/ ٩١)، والتوضيح لابن الملقن (٦٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر قوله في التوضيح (٦٢٦/١٣)، والمغني (٣/١٩٥).

 <sup>(</sup>٥) المبسوط (٢٧/٢٤)، والهداية (١/ ١٣٣)، (٢/ ٧٧)، ومثله في بدائع الصنائع (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) المحيط البرهاني (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٧) هو: الحسن بن زياد كما ذكره صاحب المحيط البرهاني (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٨) البحر الرائق (٢/ ٣٢٦)، والجوهرة النيرة (١/ ١٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ب). (١٠) بدائع الصنائع (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>١١) المحيط البرهاني (٢/ ٦٧٥). (١٢) المحيط البرهاني (٢/ ٤٠٦).

البدائع (١٠): أربعًا أو ستًا بعدها، فالسُّنَّة أربع عند أبي حنيفة، وعندهما ست. وفي الذخيرة (٢٠): إن كان منزله قريبًا يخرج حين تزول الشمس.

وفي القدوري<sup>(٣)</sup>: يخرج عند الأذان فيمكث مقدار ما يصلي أربعًا أو ستًا قبلها أربع سنة والركعتان تحية. وعند أبي حنيفة (٤): أربعًا قبلها وأربعًا أو ستًّا بعدها، وفي الأصل أربعًا قبلها وأربعًا أو ستًّا بعدها، وسننها توابع لها.

وعن مُحمَّد (٥): إن كان مسجده بعيدًا عن الجامع يخرج حين يعلم أنه يبلغه عند النداء. وفي المبسوط (٦): ومن كان منزله بعيدًا عن الجامع لا ينتظر الزوال، فإن أقام في الجامع يومًا أو ليلةً أو أتمّه فيه جاز كالابتداء (٧) فيه.

وفي المبسوط (^): لا يستحب. ومنه أخذ صاحب الكتاب (٩) والعتابي.

وعند مالك (١١٠): يتم اعتكافه فيه، وقال عبد الملك (١١١): يعود كما لو خرج لغائط لا يتم في أقرب المساجد.

وفي المغني (١١٦): له أن يتمه فيه أو في مسجدٍ آخر في طريقه.

وفي الذخيرة (۱۳) والينابيع (۱۱): يكره. وفي الذخيرة (۱۱) والمرغيناني (۱۱): له أن يتمّه فيه.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۲). (۲) الذخيرة (۲/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) المحيط البرهاني (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) المحيط البرهاني (٢/٦٠٤)، والجوهرة النيرة لأبي بكر الحدّادي (١/٧٢).

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء بعبارة: إذا كان منزله بعيدًا. ينظر: (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٣/ ٢١٣). (٧) في (ب): "بالابتداء".

<sup>(</sup>۸) المرجع السابق. وينظر: تحفة الفقهاء (۱/۳۷۳)، وبدائع الصنائع (۲/۱۱۶)، والمحيط البرهاني (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٩) لعله يقصد مؤلف أصل هذا الشرح وهو: المرغيناني صاحب كتاب الهداية، ينظر: (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (٣/١٢٢)، والمحيط البرهاني (٢/٢٠٦).

<sup>(</sup>١٢) المغني (٣/ ١٣١). (١٣) الذخيرة (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>١٤) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع، (ل٥٥/٥٥)، وتقدم (ص١٧)، وينظر: كشف الظنون (٢/١٦٣)، وهدية العارفين (٢/٣٣).

<sup>(</sup>١٥) الذخيرة (٢/ ٣٣٥). (١٦) الهداية (١/ ١٣٣).

قلت: لما أبيح له الخروج إلى الجامع بل وجب عليه كان إتمامه فيه أولى، كما لو انهدم المسجد الذي اعتكف فيه فانتقل إلى غيره ثم أعيد المسجد لا يعود إليه إلا عند الشافعي(١).

ولو نوى الخروج منه لا يخرج عندنا<sup>(۱)</sup>، وللشافعية<sup>(۱۳)</sup> والحنابلة<sup>(1)</sup> وجهان.

وإن نوى اعتكاف مدة لم يلزمه فإن شرع فيه فله الخروج منه متى شاء في ظاهر المذهب، وله إتمامها، وبه قال الشافعي وابن حنبل وابن المنذر (٥)(١)، وقال مالك (٧): يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه. [۹/ب] [۱۱۱/ب] وقال ابن عبد البر (٨): لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جميع العلماء قال: وإن لم يدخل فيه، فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه. قال ابن قدامة (٩): ولم يصنع ابن عبد البر شيئًا، وليس هذا بإجماع، ولا يعرف القول عن أحد غيره. قلت: ردّه صحيح.

مسألة ذكرها في الإيجاز (۱۰): أنّ المعتكفة إذا طلقت في المسجد جاز لها الرجوع إلى بيتها وتعتدّ فيه وتبني على اعتكافها (۱۱)، وقال الشافعي (۱۲): تعود إلى بيتها وتعتدّ فيه ثم ترجع إلى المسجد وتبني على اعتكافها (۱۳).

<sup>(</sup>۱) الأم (۲/ ۱۱۵). (۲) حاشية ابن عابدين (۱/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٦/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢٥٤)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٦/ ٤٩٠)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢١٧)، والمغني (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) الإشراف قريبًا منه (٣/ ٦٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) التاج والإكليل (٢/ ٢٧٤)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>۸) التمهيد (۱۱/ ۱۹۶)، والاستذكار (۳/ ۳۹۸)، وينظر: المغنى (۳/ ۱۸٦).

<sup>(</sup>٩) المغنى (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٢٦)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١١) البحر الرائق (٢/ ٣٢٦)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>١٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١٣) ينظر للاستزادة: البناية شرح الهداية للعيني (١٢٦/٤)، والتاج والإكليل (٥٠٩٠٥).

وأصلها أنّ الاعتكاف لها يجوز في بيتها ابتداءً فكذا بقاءً. وعند الشافعي (١): لا يجوز ابتداءً فكذا بقاءً. وعند مالك (٢): تتم اعتكافها في المسجد، وكذا إذا توفي عنها زوجها، ذكره في الذخيرة المالكية (٣).

وفي الإكمال (٤): منع سحنون إمامة المعتكف في أحد قوليه في الفرض والنفل، وكذا أذانه في غير المنار، واختلفوا في أذانه في المنار فمنعه مالك مرة، وأجازه أخرى مع العلماء (٥).

فروع: له قراءة القرآن والحديث، والعلم والتدريس، وكتابة أمور الدين، وسماع العلم، وذلك من أفضل القرب وأجلّ الرغائب، وهو قول الجمهور من أهل العلم<sup>(17)</sup>، وقال القاضي عياض والقاضي أبو بكر بن العربي: منعه مالك من ذلك، وهو قول ابن حنبل، واعتبراه بالطواف والصلاة<sup>(۷)</sup>. ويقوى بما ذكره في البدائع<sup>(۸)</sup>: أنّ الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرطٌ في نوعي الاعتكاف الواجب والنفل، وبعده لا يخفى، وقد قال في المدوّنة<sup>(۹)</sup>: له أن يتزوّج ويتطيب.

قوله: (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن تحضره السلعة).

وفي الذخيرة (۱۰۰): له أن يبيع ويشتري، قال: أراد به الطعام وما لا بد منه، وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرًا يكره له. قال: وذكر في موضع آخر [۱۰/أ] له أن يبيع ويشتري في المسجد، قال الكرخي (۱۱۱): يعني من

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٤)، والمجموع (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد (٢/٣٠٣)، ومواهب الجليل (٢/٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) المدونة (١/ ٢٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٢)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٣١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢٠٦)، والمجموع (٦/ ٥٦٣)، والإنصاف (٣/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٦/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۷) البناية شرح الهداية (۱۳۱/٤). (۸) بدائع الصنائع (۱۰۸/۲).

<sup>(</sup>٩) المدونة (١/ ٢٩٤). (١٠) الذخيرة (٢/ ٣٩٥، ٥٤٠).

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري (۱۱/۱۱)، والهداية (۱/ ۱۳۰)، والبناية شرح الهداية (۱/ ۱۳۰)، وفتح القدير (۱۲/۲۱)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة الشيباني (۱/۲۲۸).

غير أن يحضر السلع، وهذا دليل على أنه لا بأس به مطلقًا سواءً كان له منه بدًّا أو لم يكن.

وفي جوامع الفقه (۱): وللمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد من غير إحضار السلع، ويتزوج ويراجع، ويحرم بحج وعمرة، ويتطيب ويتردد في نواحي المسجد، ويصعد المنارة، وبه قال مالك والشافعي (۲).

وقال معمر<sup>(۱)</sup>: لا يتطيب المعتكف، وقال عطاء<sup>(1)</sup>: لا تتطيب المعتكفة، وفي الينابيع<sup>(۱)</sup>: لا بأس بأن يبيع ويشتري في المسجد لغير التجارة، وللتجارة مكروه.

وفي الذخيرة (٢٠): وعن أبي يوسف إذا أحضر السلعة كره، وقيل: إذا كان يبيع ويشتري للتجارة فهو مكروه.

وفي خزانة الأكمل (٧٠): تكره الخياطة والخرز للمعتكف.

وقال الشافعي (<sup>(^)</sup>: يبيع ويشتري ولا يكثر منه. وقطع الماوردي بكراهة البيع والشراء وعمل الصّانع في المسجد (<sup>(٩)</sup>. وقال في مختصر البويطيّ: أكره البيع

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱۱/۱۰۱)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ٤٤٩)، وبدائع الصنائع (۲/ ١١٦)، والاستذكار (۳/ ۳۸۹)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٧٢)، وحاشية العدوي (۱/ ٤٦٩)، والإشراف (٣/ ١٦٦)، والمجموع (٦/ ٥٢٩)، والمغني (٣/ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) البناية شرح الهداية (٤/ ١٣٠)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٥٣/١)، والذخيرة (٢/ ٥٤٥)، والثمر الداني (١/ ٣٢٠)، والأم (٢/ ١١٥)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٩٥)، والمجموع (٦/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) البناية (٤/ ١٣٠)، والفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (١٩٣/٥).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٦/ ٥٣٦)، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) ومثله في البناية شرح الهداية (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة: البرهانية، عمدة القاري (١٥٢/١١)، والبناية (١٣٠/٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٩)، وحاشية العدوي (١/ ٤٦٩)، والإشراف (١٦٦/٣)، والمجموع (٦/ ٥٢٩)، والمغني (٣/ ٢٠٠)، والفروع (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) خزانة الأكمل (١/ ٣١٥)، وينظر: تُبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، والمجموع (٦/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٨) المجموع (٦/ ٢٩٥)، وحلية العلماء (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٩) الحاوى الكبير (٣/٤٩٣).

والشراء في المسجد. ومثله عن أبي حامد (۱)، قال النّووي في شرح المهذب (۲): وهو الأصحّ، وكرهه عطاء ومجاهد والزهري (۳)، وكان مالك يقول: يخرج ليشتري الطعام، ثم رجع وقال: يمكن الاستنابة فيه وتحصيله قبله (٤).

وقال أبو الطيب في المجرد<sup>(٥)</sup>: قال الشافعي في الأم والجامع الكبير<sup>(٦)</sup>: لا بأس بأن يقصّ في المسجد لأنّ القصص وعظٌ وتذكيرٌ، قال النّووي<sup>(٧)</sup>: ما قاله الشافعي محمولٌ على الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق مما ليس فيه موضع، ولا ما تحتمله عقول العوام، ولا ما يذكره أهل التواريخ والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم أنّ بعض الأنبياء جرى له كذا من فتنةٍ أو نحوها، فإن كان هذا يمنع منه.

ويكره البيع والشراء فيه لغير المعتكف.

وفي جوامع الفقه (١): يكره التعليم فيه بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل (٩): إن كان الخيّاط يحفظ المسجد فلا بأس بأن يخيط فيه، ولا يستطرقه إلا لعذر، ويكره على سطحه ما يكره فيه بخلاف بيت في المسجد، عن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله صلى الله [١٠/ب] [١١٢/ب] عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالّةً في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإنّ المساجد لم تبن لهذا». أخرجه مسلم (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) البناية (٤/ ١٣٠)، والمجموع (٦/ ٢٩٥ ـ ٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) Ilançae (۲/000).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٥٩٥)، والمجموع:

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٢/ ٥٣٥)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٧٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٥٣٣، ٥٣٤). (٦) ينظر: عمدة القاري (١٥٢/١١).

<sup>(</sup>V) المجموع (7/376).

<sup>(</sup>۸) جوامع الفقه (ل ۳۹/۳۳)، وينظر: عمدة القاري (۱۱/۱۵۲)، والبناية (۱/۱۳۲)، وتبيين الحقائق (۱/۳۵۲).

<sup>(</sup>٩) التوضيح (٦٢١/١٣)، وعمدة القاري (١٥٢/١١)، ومجمع الأنهر (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود (۲/۳۵۳) (ح٤٧٣)، وابن ماجه (۱/ ٤٩١) رقم (٧٦٧)، وابن خزيمة (١/ ٢٩١) (ح٢٢٢). (۲/۳۲/۲) (ح٢٠٣٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (١/ ٣٣٩) (ح١٢١٢).

وعنه: عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك». الحديث أخرجه النسائي<sup>(۱)</sup>. ونهى عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي<sup>(۲)</sup>. وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا ما فيه كفاية.

ولا يفسده سبابٌ ولا جدالٌ ولا كبيرةٌ مما لا يفسد الصوم. وقال مالك في الذخيرة (٣): الكبائر تبطله دون الصوم، ورأى المغاربة أنّ الكبائر لا تبطله قياسًا على الصوم خلافًا للبغاددة من المالكية (٤).

ولا يكره دخوله تحت السقف عندنا<sup>(ه)</sup>، وحكاه ابن المنذر عن الزهري، وبه قال الشافعي واختاره ابن المنذر<sup>(٢)</sup>، وقال ابن عمر شراع والنخعي

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (۷۷/۹) رقم (۹۹۳۳)، وفي اليوم والليلة (ص٢١٩) (ح٢٧١)، والترمذي (٢٠٢٣) رقم (١٣٢١)، وقال: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وابن خزيمة (٢٠٤٢) (ح١٣٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (ص١٤٥) (ح٢٥٠)، وابن حبان (٤/٨٥) (ح١٦٥٠)، وابن للجارود في الكبرى (٢٧٤/) رقم (٤٣٤٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل والبيهقي في الكبرى (١٢٧٢) رقم (١٢٥٥)، وقال في الإرواء: قال الحاكم: صحيح على شرط (١٣٤٥) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وصححه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام (٨٢٣) وعزاه للنسائي، فالظاهر أنه يعني السنن الكبرى له كتاب عمل اليوم والليلة. ينظر: إرواء الغليل: (٥/١٣٤ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) ذكره الترمذي (۱۳۲۱) (۱۳۲۱)، وقال: حسنٌ غريبٌ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (۱۳۲۱) (۲۱۲۳). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. ينظر: الجوهرة النيرة (۱۲۷۱)، والتمهيد (۸/ ۳۳۰)، ونسبه لبعض السلف، بداية المجتهد (۲/ ۱۸۱)، والمجموع (۲/ ۱۷۵)، والمغني (۱۲/ ۲۰۶)، والإنصاف (۳/ ۳۸۰). وصرّح ابن حزم في المحلّى بالجواز مع الكراهة (۷/ ۷۱۱).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٢/ ١٤٤، ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة بلفظ: «خلافًا للبغداديين». الذخيرة (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٣/١١٧)، والبناية (٤/ ١٢٨)، والعناية (٥/ ١٠١)، والمعاني البديعة (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ١٦٤)، والمدونة (١/ ٢٩٨)، والمنتقى =

وإسحاق: "لا يدخل تحت السقف"، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن مالك(١)، وقال الثّوري: إن دخل بيتًا انقطع اعتكافه(٢)(٣)، فإن اشترط الخروج لعارضٍ مثل مرض(٤) خفيف أو عيادة مريضٍ أو صلاة جنازةٍ أو زيارةٍ أو صلاة أو لتعلم علم أو لغرض آخر من أغراض الدنيا أو الآخرة صحّ شرطه على المذهب(٢)، قال النّووي(٧): وحكى صاحب التقريب والحنّاطي قولًا: أنّه لا يصح شرطه ويبطل كما لو شرط الجماع، وتابعهما إمام الحرمين(٨)، وبه قال مالك(٩) والأوزاعي(١٠). وفي النتف(١١): يخرج لثلاثة أشياء إذا اشترطها في اعتكافه: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وحضور مجلس العلم. ولا يتكلم إلا بخير، وبكلام مباح، ويكره الصمت. وفي البدائع(١١) والمرغيناني(٣) والولوالجي(٤١): يكره صوم الصمت، لأنّه منهيًّ عنه ولأنّه صنع المجوس(١٥). قال ابن المنذر(٢١): روينا عن ابن عباس عنه ولأنه صنع المجوس(١٥). قال ابن المنذر(٢١): روينا عن ابن عباس عنه ولأنه

<sup>=</sup> شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (٢/ ٧٨)، والمجموع (٦/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>۱) المبسوط ((7/9))، والتعليق للمجد ((7/97))، وشرح العمدة لابن تيمية ((7/97)).

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): «انعكافه»، وهو تحريف. (۳) المجموع (٦/٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) هكُذا في النسختين (أ) و(ب)، وأما في (ج): «مرض» وهو الأنسب لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لصلاة».

<sup>(</sup>٦) ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٥٦)، والمجموع (٦/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) المجموع (٦/ ٥٣٧)، وتحفة المنهاج (٣/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٨) الحاوي الكبير (٣/ ٤٨٩)، ونهاية المطلب (٤/ ٨٩ \_ ٩٠).

<sup>(</sup>٩) حاشية الدسوقى (١/ ٥٥٢)، وبلغة السالك (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>١١) النتف في الفتاوي للسغدي الحنفي (١/ ١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>۱۲) بدائع الصنائع (۲/ ۷۹). (۱۳) الهداية (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) و(ب): «الوالجي»، وأما في نسخة (ج): «الولواجي»، والتصويب بزيادة لام قبل الجيم من مداخل المؤلفين والأعلام العرب للسويدان والعريني (ص٦١٧).

<sup>(</sup>١٥) الفتاوى الولوالجية (٢/٢٤٣)، وينظر: شرح مسند أبي حنيفة للقاري (١/٤٨٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، وتحفة الملوك للرازي (١/ ١٥٠)، ومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك للعيني (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>١٦) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٦٩).

(أنّ رسول الله على مرّ برجل بمكّة وهو قائمٌ في الشّمس فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يصوم، ولا يستظلّ إلى اللّيل، ولا يتكلّم، ولا يزال قائمًا. قال: «ليتكلّم وليستظلّ وليجلس وليتمّ صومه»). ورواه البخاري(۱). وعن عليّ ظليه: حفظت عن رسول الله عليه: «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى اللّيل». رواه أبو داود(۱). [۱۱/أ] [۱۱/أ] وفي المغني(۱): الصمت عن الكلام ليس من شريعة الإسلام، وأجازه أبو ثور وابن المنذر(١٤).

والسّكر بالليل لا يبطله عندنا لأنّه محظورٌ دينه لا يختص بالاعتكاف<sup>(٥)</sup>، وعند مالك<sup>(٦)</sup>: يمنع ابتداءً وبقاء وكذا الردة عنده، ويجب الاستئناف. وعندنا<sup>(٧)</sup>: لا يجب بعد الإسلام لأنّه يجبّ ما قبله<sup>(٨)</sup>، وعند الشافعية في بطلان اعتكافهما ستة طرق تعرف من كتبهم<sup>(٩)</sup>، والسّكر مفسدٌ

<sup>(</sup>١) وليس في البخاري لفظة: «في الشمس». ينظر: تلخيص الحبير (٤/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٦) رقم (٢٨٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٣١) (ح/ ٦٥٨)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٩٥) (ح ٢٩٠٩)، والصغير (١/ ١٦٩) رقم (٢٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٤) (ح ١٦٣٠٩) من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به، وللحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١٥٨/١) (ح ١٩٥٩) ومن طريقه ابن مردويه فيما انتقى عليه (ص٢٦٣) (ح٤٢١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٢٨)، ومن طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ولا يتم بعد احتلام». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٤): رواه الطبراني في وعبد الحقي ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٠): قد أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم، وحسّنه النّووي متمسّكًا بسكوت أبي داود عليه، وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٧٩) رقم (١٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ١٤٨)، والإنصاف (٣/ ٢٧٢)، والمبدع (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) البناية شرح الهداية (٤/ ١٣٢)، والتمهيد (٢٢/  $\overline{Y}$ )، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/٢١٥).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٢/ ٥٤٤)، والقوانين الفقهية (١/ ٨٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ): «عند»، والتصويب من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع (١١٦/٢)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٩) وهذه الطرق: ١ ـ أصحها: بطلان اعتكافهما بطرآن السكر والردة، لأنهما أفحش من =

عند أحمد (١).

فإن حاضت المعتكفة في المسجد خرجت، فإذا طهرت بنت في النّدر والتطوع إذا كان النذر غير متتابع، وكذا في المتتابع إذا كانت مدته لا يمكن حفظها من الحيض في الغالب، بأن كانت أكثر من خمسة عشر يومًا تبني ولا تبطل التتابع، واختلفوا في القليل. وفي البدائع (٢٠): إذا فسد الاعتكاف الواجب بالأكل والشرب بالنهار أو بالخروج أو الجماع أو مرض فخرج بصنعه بعذر أو بغير صنعه كالحيض والنفاس والجنون والإغماء الطويل، يجب القضاء جبرًا للفائت، فإن كان متتابعًا يجب القضاء متتابعًا، وكذا خروجه ناسيًا يفسده، ذكره في الذخيرة (٣) والينابيع (٤) وغيرهما. والحيض لا يمنع التتابع في صوم الكفارة، ذكره في الجامع، ولو نذرت اعتكاف شهر ثم حاضت تقضي أيام حيضها متصلًا بالشهر وإلا (٥) استقبلت، ذكره في الخزانة (٢)، ولو نذر اعتكاف شهر بعينه إن فات بعضه قضاه لا غير، وإن فات كله قضاه متتابعًا، ذكره في البدائع (٧) والوبري (٨). قال زفر: لا يلزمه التّتابع في قضائه، وعند العجز يوصي بالفدية عن الصوم دون اللّبث، ذكره في

<sup>=</sup> الخروج من المسجد. ٢ ـ لا يبطل فيهما. ٣ ـ فيهما قولان. ٤ ـ تقرير النصين وبطلانه في السكران دون المرتد. ٥ ـ يبطل السكر لامتداد زمانه وكذا الردة إن طال زمنها وإن قصر بني. ٦ ـ يبطل بالردة دون السكر لأنه كاليوم، بخلاف الردة لأنها تنافي العبادات. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٤٩٤)، والبيان (٣/ ٥٩١)، والمجموع (٦/ ٨١٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) المغنى (۳/ ۱۹۸)، ودليل الطالب (۱/ ۹۹)، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (۱/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/١١٧).

 <sup>(</sup>٣) الذخيرة (٢/ ٥٤٥)، وينظر: منح الجليل (٢/ ١٦٨)، وحاشية الصاوي (١/ ٧٢٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) سبق ذكره ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «لا»، وأما في (ب) و(ج): «وإلّا».

<sup>(</sup>٦) خزانة الأكمل (١/ ٣٠٤)، والمبسوط (٣/ ١٢١)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع (۲/۱۱۸).

<sup>(</sup>٨) بمثله في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/٤٤٧).

البدائع (١). ولو خاف في اعتكافه فوت الحج يدع الاعتكاف؛ لأنّ الحج آكد وأهم، ثم يقضي الاعتكاف، وبه قال الشافعي (٢)، ويفسد به لأنّه يعقده ووقته غير معلوم فلا يكون مستثنى.

## قوله: (ويحرم على المعتكف الوطء وكذا اللّمس والقبلة).

أما الوطء فيفسد الاعتكاف في اللّيل والنهار عامدًا كان أو ناسيًا عندنا (٣)، وهو قول مالك (٤) وابن حنبل (٥) كان في المسجد أو في الطريق.

وعند الشافعي (٢): إن كان ناسيًا لاعتكافه أو جاهلًا لتحريمه لم يبطل على المذهب، وبه قال داود. ونقل المزني عن نص الشافعي: أنّ الاعتكاف لا يفسده من الوطء إلا ما يوجب الحد (٧)، قال إمام الحرمين (٨): مقتضى هذا أنّ لا يفسد بالوطء في الدبر ووطء البهيمة إذا لم يوجب فيهما الحد. وردّوا على إمام الحرمين. قال النّووي (٩): المذهب المشهور أنّ الاعتكاف يفسد بكل وطء سواءً فيه المرأة والبهيمة واللّواط وغيره، وأما اللّمس والقبلة إن كان معهما إنزال فسد اعتكافه في العمد والنسيان. في خزانة الأكمل (١٠): وبدون الإنزال لا يفسدان، وإن نظر فأنزل أو تفكر فأنزل أو احتلم لا يفسد. وفي المحيط (١١) والبدائع (١٢)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) المهذب للشيرازي (١/ ٣٥٥)، والمجموع (٦/ ٥٢٠)، وروضة الطالبين (٦/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٢). (٤) منح الجليل (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) الإقناع (١/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير (٣/ ٤٩٩)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٢)، وينظر: البناية شرح الهداية (7/ 10%).

<sup>(</sup>٧) مختصر المزنى (٨/ ١٥٧)، والمجموع (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) نهاية المطلب في دراية المذهب (١٠٩/٤)، والمجموع (٦/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>A) Ilanang (1/070).

<sup>(</sup>١٠) خزانة الأكمل (١/ ٣٠٤)، وينظر: البناية (٤/ ١٣٣)، والمبسوط (١٢٠/٤)، وبدائع الصنائع (١٦/ ١١٦).

<sup>(</sup>١١) المحيط البرهاني (٢/٢٠٤).

<sup>(</sup>١٢) بدائع الصنائع (١١٦/٢)، والاختيار لتعليل المختار (١٣٨/١)، والجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي (١٤٦/١).

والتحفة (۱) والمنافع: قالوا: يحرم عليه اللّمس والقبلة ولم يشترطوا فيهما الشهوة (۱). وفي الوبري (۱): إن مسّ امرأته بشهوة فأمنى لا يفسد بل يغتسل ويعود إلى المفيد (١)، وإن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى لا يفسد بل يغتسل ويعود إلى معتكفه. وفي المرغيناني (۱): يكره للمعتكف المباشرة الفاحشة وإن أمن على نفسه، ولا يكره للصائم إذا أمن، وهذا يدل على أن المسّ بغير شهوة لا يحرم على المعتكف، وإن أطلقوا الحرمة في الكتب المذكورة. وعن ابن سماعة (۱): أنّه ذكر عن بعض أصحابنا أن جماع النّاسي لا يبطل الاعتكاف لأنّه فرع الصوم، قلنا: هو حرامٌ على المعتكف فيستوي فيه العمد والنّسيان كالصلاة والحج والخروج من المسجد، ذكر رواية ابن سماعة في المبسوط (۱۷). وأكل النّاسي لا يبطل الاعتكاف كالصوم، والفرق بينه وبين الجماع: أنّ الجماع محظورٌ للاعتكاف ولهذا عمده ونسيانه باللّيل يفسدان الاعتكاف دون الأكل، وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل يبطل اعتكافه، وإن لم ينزل لم يبطل، وإن كان محرّمًا. وفي شرح المهذب (۱): إن لمس أو قبّل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج متعمدًا عالمًا بتحريمه فأنزل، قال الرافعي (۱۹): الأصح عند دون الفرج متعمدًا عالمًا بتحريمه فأنزل، قال الرافعي (۱۹): الأصح عند الجمهور أنّه يبطل، وإن لم ينزل لا يبطل كقولنا، وهو قول أحمد (۱۰).

وقال مالك: يبطل مطلقًا(١١)، قال في الذخيرة(١٢): [إن](١٣) جامع أو

<sup>(</sup>١) وينظر: البناية (٤/ ١٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهداية (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي (٣/١٢٣)، وبدائع الصنائع (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق (١٦/٣)، وأسنى المطالب (١٦/١)، وشرح البهجة الوردية (٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) الهداية (١/١٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٣/ ٨٤)، والبيان في مذهب الشافعي (٣/ ٥٩٥)، وكفاية النبيه (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>V) المبسوط (۱۲۳/۳). (A) المجموع (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٩) فتح العزيز بشرح الوجيز (٦/ ٤٨٢)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١٠) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>١١) مواهب الجليل (٢/ ٤٥٧)، منح الجليل (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>١٢) الذخيرة (٢/٤٤٥). (١٣) إضافة يقتضيها السياق.

قبّل أو باشر ليلًا أو نهارًا متعمدًا أو ناسيًا فسد اعتكافه بإطلاق: ﴿وَلَا تُبُشِرُوهُكَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهي في النّهي فتعم، ولهذا حرمت الدواعي.

وقال عطاء(١): لا يبطل مطلقًا، واختاره ابن المنذر(٢).

وقال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي (٣): قال الشافعي: المباشرة الوطء قال: عجبًا له كيف يقول الملامسة واللّمس هنالك اللمس باليد بقصد وبغير قصد، ويقول هنا: المباشرة هي الجماع فيقال له: يا أبا عبد الله شيخك أبو عبد الله، أعلم بالعربية والقرآن والحديث، وهذه المناقضة ليس لك عنها مرام، وقد قاولناهم فيها، وليس له كلام يقع عليها. انتهى كلامه.

ثم الجماع حرام على المعتكف بالإجماع وبالنص وكذا دواعيه حرام، إذ دواعي المحظور محظورة لإفضائها إلى المحظور، ومثله في الحج والظهار والاستبراء بخلاف الصوم والحيض، والفرق بين الصوم والاعتكاف أنّ الجماع محظورٌ الاعتكاف دون الصوم لأنّ الاعتكاف هو: اللّبث والحبس واللزوم على ما مرّ، والجماع لا ينافيه، بل يجامعه ويبقى معه إلا أنّه محظورُ بالنهي عنه فإذا بقي اللّبث بعد الوطء يقع جناية عليه، فكذا دواعيه، وأما الصوم فركنه ترك الجماع، فالجماع ينافيه ويرفعه فلم تكن محظورة، وإنما حرّم في الصوم لرفعه للصوم فإذا لم تكن محظورة فدواعيه لم تكن من دواعي الصحاع المحظور، فلم يقع جناية على العبادة فلا يحرم، وفي الحيض دواعي الجماع لا تدعو إلى الجماع لقيام النفرة بمحل الجماع وقد تقدم الكلام عليه في باب الحيض. ولا كفارة عليه في الجماع عند الجمهور(1).

وقال البصري والزهري(٥): عليه كفارة الوقاع في رمضان، وعن

<sup>(</sup>١) المجموع (٦/ ٥٢٧). (٢) الإشراف (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي (٤/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٥٩/١٠)، والذخيرة (١/٣٧٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٥٠)، والاستذكار (٣/ ٤٠٤)، والحاوي الكبير (١١/ ٢٨٢)، والمغني (٩/ ٥١٥)، والمعانى البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) البناية شرح الهداية (٤/٥٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٠)، ومرعاة المفاتيح (٧/ ١٦٣).

مجاهد (۱): يتصدق بدينارين.

وفي جوامع الفقه والبدائع (1): ويصح من الصبي العاقل، ومن المرأة بإذن زوجها، ومن العبد (11)ب] بإذن سيده، ونذرهما ملزم يقضيان ذلك بعد العتق والبينونة. وليس للمولى منع المكاتب من الاعتكاف الواجب والتطوع، وبه قال الشافعي (1) وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأ

فإذا أذن لزوجته فليس له منعها بعده، بخلاف العبد بعد إذن المولى له في ذلك.

والفرق: أنّ إذنه لها تمليك لمنافعها منها وهي حرّة فيجوز، ولا يجوز للمولى أن يملك منافع عبده منه؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا.

وفي جوامع الفقه (٥): لو أذن لزوجته وعبده فيه، يكره له منعهما وأن يتبعها فيطأها، وفي شهرٍ معيّنٍ لم يمنعهما، وفي غير المعيّن له منعهما من كل يوم قبل شروعهما فيه، وعن أبي هريرة والله عنه عليه الصلاة والسّلام: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلّا بإذنه» (٢). أخرجه مسلم وأبو داود.

وفي الذخيرة المالكية (١٠٠٠): [إذا] (١٠) خرجت المعتكفة من المسجد بعذر الحيض فوطئها زوجها بطل، قاله ابن القاسم. ولها أن تتصرّف في حوائجها

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ٤٠٤)، والمعاني البديعة (١/ ٣٤٣)، ومرعاة المفاتيح (٧/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٠٨/٢)، وجوامع الفقه.

<sup>(</sup>T) المهذب (١/ ٣٦٠)، والمجموع (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع (٢/ ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الإشراف (١/ ٤٥٥)، والنوادر والزيادات (٢/ ٩٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٠/٧) رقم (٥١٩٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٠٥) رقم (٢٨٨٦) ومن طريقه مسلم (٢/ ٧١١) رقم (١٠٢٦)، وكذا أبو داود (١١٨/٤) رقم (٢٤٥٨)، وأيضًا أبو عوانة في مستخرجه (٢/ ٢٢٨) (ح٢٩٤٧)، وابن حبان (٨/ ٣٣٩) رقم (٣٥٧١) وكذا البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٣) (ح٠٥٨٧)، وأحمد في مسنده (٣١٥ ٤١٥) رقم (٨١٨٨).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة (٢/ ٥٤٤). (٨) إضافة يقتضيها السياق.

وتصنع ما أرادت إلا المباشرة، ومنعها سحنون لبقاء حرمة الاعتكاف<sup>(۱)</sup>، وفي الذخيرة المالكية<sup>(۲)</sup> أيضًا: صوم الصبي وحجّه وصلاته ليست بشرعية عند أبي حنيفة (۳)، بل ذلك تمرين للصبي.

قلت: قد نقل هذا غيره من الطّوائف الثلاث عن الإمام، ونقلهم غلطٌ محضٌ وما أعلم أي شيء مستند نقلهم الباطل، بل اعتكاف الصبي وصومه وصلاته وحجّه صحيحٌ شرعيٌ بلا خلاف، وأجره له دون أبويه (٤)، ذكره في الفتاوى (٥) وغيرها.

قوله: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها)، وكذا إذا أوجب على نفسه اعتكاف ليالٍ لزمه بأيامها عندنا، وتدخل اللّيلة الأولى واليوم الأول، وتكون متتابعة ولم يشترطه ولا نواه وبه قال مالك(٢). وقال القاضي من الحنابلة(٧): يلزمه التّتابع وجهًا واحدًا، ولو قال شهرًا اعتكف ليله ونهاره.اه. وفي المعين إجماع(٨).

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٢/٥٤٤).

 <sup>(</sup>۲) الذخيرة (۲/ ۵۳۳)، وينظر: تبيين الحقائق (۱/ ۳۳۹)، والفواكه الدواني (۱/ ۳۱)،
وإعانة الطالبين (۱/ ۳۳)، والإقناع (۱/ ۳۳۲)، وحاشية الروض المربع (۱/ ٤١٨).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مالك في الموطأ (۳/ ۲۲۰) (ح۱۹۹۲)، وأحمد في مسنده (۱/ ۷۱) رقم (۲۱۸۷)، والبخاري في التاريخ الكبير (۱۹۸۱)، ومسلم (۲/ ۹۷۶) رقم (۱۳۳۱)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ۱۵) رقم (۳۲۱۱)، (٤/ ۱۵) رقم (۱۳۱۳، ۳۲۱۳، ۳۲۱۳). وإن كان لا يسقط عنه حجة الإسلام بعد البلوغ.

ولكن قد ثبت أن امرأة في الحج رفعت صبيًا وسألت رسول الله على: (ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر»).

<sup>(</sup>٤) النتف في الفتاوى (١/ ٢٠١)، وعبارته: فإن حج هؤلاء الأصناف من الأربعة في هذه الأحوال ثم صاروا إلى غيرهم فعليهم أن يحجوا ثانيًا.

<sup>(</sup>٥) فتاوى السغدي، وينظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٩)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣١٤).

<sup>(</sup>T) المدونة (1/ ۲۹٦)، والمقدمات الممهدات (1/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>۷) الشرح الكبير على المقنع ( $\pi$ / ۱۳۰)، والإنصاف ( $\pi$ /  $\pi$ )، والقاضي هو أبو يعلى الفراء، من كبار علماء الحنابلة، توفي عام أربعمائة وثمان وخمسين للهجرة. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( $\pi$ / ۱۹۳)، وسير أعلام النبلاء ( $\pi$ /  $\pi$ )، والأعلام ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٣)، وفتح القدير (٢/ ١١٤).

وإن قال: لله عليّ أن أعتكف نهار الشهر لزمه بالنهار دون الليل، [١١٠/ أ] أيام الشهر.

وإن قال ليالي الشهر لا يصح النّذر عندنا (۱)، وعند الشافعي (۲) وابن حنبل ((7)): يصح، ولا يلزمه إلا المذكور. وكذا لو قال: لله عليّ أن أعتكف شهرًا دون لياليه، أو لياليه، صح، ولو نوى الليالي والأيام في نذر الشهر لا يصح بنية؛ لأنّ العدد لا عموم فيه وتخصيص العموم لا يكون في غير العام بخلاف الاستثناء؛ لأنّ الاستثناء شرط صحته التعدد دون العموم. وعند الشافعية (٤): في صحة نيته وجهان، فإن نذر شهرًا متتابعًا لزمه متتابعًا، والتعيين إليه، وهو قول الشافعي (٥) ومالك (٢) وابن حنبل (٧).

وإن شرط التفريق جاز متتابعًا عندنا<sup>(٨)</sup>، واختلفت الشافعية فيه<sup>(٩)</sup>، وإن لم يشترط فيه تتابعًا ولا تفريقًا يستحب عندهم فيه التّتابع، وإذا شرط التّتابع في المنذور باسم الأيام أو نواه تدخل اللّيلة الأولى عندنا<sup>(١١)</sup>، خلافًا للأئمة الثلاثة (١١)، قالوا عن الخليل: إنّ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس ودخول اللّيالي المتخلّلة لأجل التتابع فلا يلزمه اللّيلة الأولى<sup>(١٢)</sup>. ولنا قوله

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۲/ ۳۲۸)، والجوهرة النيرة (۱/ ۱٤۷)، والمحيط البرهاني (۲/ ٤٠٧)، وبدائع الصنائع (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٣/ ٥٠٠)، والمجموع (٦/ ٤٩٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٢٠٩)، والإنصاف (٣/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) الوسيط (٢/ ٥٧١)، والمجموع (٨/ ٤٨٣)، ومغني المحتاج (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط للغزالي (٢/ ٥٦٩)، ومغني المحتاج (١/ ٤٥٧)، والموسوعة الفقهية الكويتة (١/ ٢١٩).

<sup>(7)</sup> المدونة (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) المغني (٣/ ٢٠٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٦٠٦)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٣٧٦)، ومزيد النعمة (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>P) Ilanang (7/893).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٥٣)، والعناية شرح الهداية (٢/ ٤٠٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الذخيرة (٤/٩٣)، والمجموع (٦/٢٩٦)، والمغنى (٣/٢١٢).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٤٣٩)، ومغني المحتاج (١٩٨/٢)، والعين (٨/ ٤٣٣).

تعالى: ﴿ اَيُتُكُ أَلّا تُكُلِّمُ النّاسِ ثَلَث لَيَالٍ سَوِيّا ﴿ اللهِ المربم: ١٠]. وفي الآية الأخرى: ﴿ ثَلَثَة أَيّامٍ إِلّا رَمَزّاً ﴾ [آل عمران: ٤١]. والقصة واحدة، فلما كان عدد الأيام والليالي متساويًا فذكر الأيام تناول ما بإزائها من الليالي المتخللة وغيرها، وكذا ذكر الليالي تناول ما بإزائها من الأيام، وتقتصر العرب على ذكر أحد العددين المتساويين تخفيفًا ويقال: لم أرك منذ أيام ومنذ ليالي بخلاف المختلفين كقوله تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْمٌ سَبّعَ لَيَالٍ وَثَكْنِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ بخلاف المختلفين كقوله تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْمٌ سَبّعَ لَيَالٍ وَثَكْنِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ والحاقة: ٧]. ولا يتوقف على النية في الأول، كما لو حلف لا يكلم زيدًا والإيلاء وأجل الدّين. واعتبارهم بالصوم باطل؛ لأنّ الليالي فيه لا تصلح للصوم فكان الصوم متفرقًا، وفي الاعتكاف جميع المدة من اللّيل والنّهار يحل له فكان التفريق فيه على خلاف وضعه.

وإذا نذر ثلاثين يومًا ونوى بياض النهار خاصةً، صحّت نيّته، فإن شاء اعتكف فيها متتابعًا وهو الأفضل، وإن شاء فرّق بخروج الليالي. وإن نذر ثلاثين ليلةً ونوى سواد اللّيل خاصةً، صحّت نيته وبطل اعتكافه؛ لعدم صلاحيتها للصوم ويصدق ديانةً وقضاءً؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه، بخلاف ما لوحلف لا يأكل من هذه النّخلة فاليمين على ما يخرج منها. ولو نوى عين النّخلة يصدق ديانةً لا قضاءً، وإن نوى الحقيقة، والفرق: أنّ الحقيقة في النّخلة مهجورة وما يخرج منها بمنزلة الحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية صارت مجازًا عرفيًا فلا يعتبر؛ ومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما، وعن أبي يوسف (۱): ثلاث روايات: في رواية كقولهما (۲)، وفي رواية: تدخل الليلة المتوسطة (۳)، وفي: رواية يفرقهما. وفي اللّيلتين: يلزمه صومهما. وعن أبي يوسف (۱): هما كالثلاث، وفي رواية عنه (۱): لا يصح اعتكافهما.

<sup>(</sup>١) المبسوط (٣/ ٢٢٢)، والهداية (١/ ١٣٤)، وبداية المبتدى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) المحيط البرهاني (٢/٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٣١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) البناية شرح الهداية (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٠٨).

وجه ظاهر الرواية (۱): أنّ الليلتين (۲) في الاستعمال بمنزلة الجمع يقول: لم أرك منذ يومين ومنذ ليلتين خلتا من الشهر، والمراد بيومهما، ولو نذر اعتكاف ليلة لا يصح، وكذا لو نوى اليوم معها فيما ذكره الكرخي (۳)، لأنّ اللّيلة لا تتضمن اليوم.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف (٤): أنّه يصحّ ويلزم بيومها؛ لأنّ اللّيلة قد يراد بها الوقت كاليوم. وفي المرغيناني (٥): نذر اعتكاف ليلة لا شيء عليه.

وعن أبي يوسف<sup>(۱)</sup>: يلزمه بيومها. قال خواهر زاده عن أبي يوسف: إذا نوى بها اليوم يصح ولم يزد<sup>(۷)</sup>، قال المرغيناني: فيحتمل أن يكون قول أبي حنيفة كقوله.

وإن نذر اعتكاف يوم يصح $^{(\Lambda)}$ ، ويدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس $^{(9)}$  وبه قال الشافعي $^{(11)}$  وابن حنبل $^{(11)}$ .

وقال مالك (۱۲): يدخله قبل غروب الشمس كالشّهر. ولنا قول الخليل بن أحمد: اليوم اسمٌ لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس (۱۳).

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): «اللتين»، والتصويب من (ج).

 <sup>(</sup>٣) المحيط البرهاني (٢/ ٤٠٧)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٣)، والأصل المعروف بالمبسوط
(٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٣/ ٢١٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) البناية شرح الهداية (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٦) المحيط البرهاني (٢/٤٠٧)، وتبيين الحقائق (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) المحيط البرهاني (٢/ ٤٠٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٨) بداية المبتدي (١/ ٤٢)، والهداية (١/ ١٣٩، ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٩) تبيين الحقائق (١/ ٣٤٩)، والبحر الرائق (٢/ ٣٢٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٤٧٥). (١١) المغنى (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١٢) بداية المجتهد (٢/ ٧٩٩)، والكافي (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>١٣) العين (٨/ ٤٣٣)، وينظر: الكليات (١/ ٩٨١)، والمغرب (١/ ٤٧٣)، ولسان العرب (٥/ ٢٣٨)، وتاج العروس (١٤٣/٣٤).

واتفقوا على أنَّ في اليوم لا يفرق بالساعات إلا عند غلاة الشافعية، طرد التفريق الاعتكاف (١) إذ لم يشترط فيه التتابع.

وعند مالك(٢): إذا نذر اعتكاف يوم وليلة يلزمه اعتكاف يوم وليلة.

وقال سحنون: لا شيء عليه في اللّيلة كقولنا ذكره (٣) في الذخيرة المالكية (٤)، وعند الشافعية (٥): في اليوم الواحد لا يلزمه اللّيلة إلا أن ينويها، وحكى الرافعي (٢): لزوم اللّيلة في قول، وهو غريب، ذكره النّووي. وفي نذر اليومين ثلاثة أوجه: في دخول الليلة المتخلّلة أحدها: لزومها، ثانيها: يشترط التتابع، ثالثها: لا لزوم مطلقًا (٧)، وكذا دخول اليوم بين اللّيلتين (٨)، وفي اعتكاف نذر الشهر يدخل معتكفه عند غروب الشمس، ويخرج منه عند غروب الشمس من آخر الشهر بالهلال؛ لأنّ ليلة الشهر سابقة على يومه؛ ألا ترى كيف يصلي التراويح في الليلة التي رؤي الهلال فيها، ويقطع برؤية هلال شوال؟ وهو قول النخعي ومالك والشافعي وابن حنبل والثوري (٩).

وقال الأوزاعي وإسحاق: يدخل بطلوع الفجر، واختاره ابن المنذر(١٠٠،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «للاعتكاف».

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٢/ ٥٤٥)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٨)، والفواكه الدواني (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) مستدركة من (ج)، وهي ساقطة من (أ)، و(ب) وبها يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٢/ ٥٤٥)، وينظر: المدونة (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٤٩٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٥٨٤)، ومغني المحتاج (١٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) فتح العزيز (٦/٥١٤)، والمجموع (٦/٤٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: فتح العزيز (٦/ ٥١٥)، والوسيط في المذهب (٢/ ٥٧٠)، والمجموع (٦/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) في (أ): «اللّتين»، أما في (ب)، و(ج): «اللّيلتين» وهو الصواب، وبه يستقيم السياق.

<sup>(</sup>۹) ينظر: التوضيح (۱۳/ ٦٦٣)، وشرح البخاري لابن بطال (۱۷۸/٤)، وشرح النّووي على مسلم (۱۸/۸)، والثمر الداني (۳۱۸/۱)، وزاد المحتاج (۱/ ٥٤٤)، والمغني (۳/ ۲۰۸)، والإنصاف (۳/ ۳٦٩).

<sup>(</sup>١٠) الإشراف (٣/ ١٦١)، وعمدة القاري (٦/ ٢٧٧)، والتمهيد (١٩٨/١١)، وبداية المجتهد (١٩/ ٤١٨)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٨٨)، والمجموع (٦/ ٤٢٠).

لقول عائشة ﷺ: (أنّ رسول الله ﷺ كان يصلي الفجر ثم يدخل خباءه)(١).

وقال أبو ثور (٢٠): إن اعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإن اعتكف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.

وانفصل الداودي عن هذا الحديث بأن قال: يحتمل أن يكون ألغى ذلك اليوم، أو دخل المسجد للاعتكاف في أول ليلة، ثم دخل خباءه في ذلك الوقت؛ لأنّ دخول الخباء ليس من شرط الاعتكاف في المسجد (٣).

وفي جوامع الفقه (٤): لو قال: لله عليّ أن أعتكف ثلاثين يومًا، يدخل المسجد قبل طلوع الفجر.

قلت: اعتكافه ﷺ كان نفلًا فيدخل المسجد متى شاء، فلا حجّة فيه ولو قال: لله عليّ اعتكاف يوم من هذا الوقت، يلزمه دخول المسجد من ذلك اليوم إلى مثله من الغد، ويخرج باللّيل. هذا ذكره النّووي<sup>(٥)</sup>.

وعند أبي حنيفة (7): لا يصح اعتكاف بعض يوم من يومين لاشتراط الصوم عنده، وعند أبي يوسف(7): إن قاله في أكثر اليوم ينبغي أن يجوز على ما تقدم (6).

وفي الذخيرة المالكية (٩): لو نذر بعض اليوم لا يصح عند الأئمة خلافًا

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده ووجدت حديثًا لفظه قريبًا منه: (كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه). والترمذي (۲/ ۱٤۹) رقم (۷۹۱)، والنسائي في السنن الكبرى (۳/ ۲۸۱) رقم (۳۸۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۵۱۸ ) رقم (۸۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٣/ ٤٠١)، وبداية المجتهد (٧/ ٧٨)، وعمدة القاري (١١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح رقم (٢٦/٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (١١١/٢). (٥) المجموع (٦/ ٤٩٥).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة لجلال الدين الجذامي (١/ ٢٦٢)، والإنصاف (٣/ ٣٥٩)،
وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٧٣٥)، (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٨٠)، ومجمع الأنهر (١/ ٣٧٧)، والعرف الشذي (٢/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (١/٣٤٩)، والبناية شرح الهداية (١٢٤/٤)، ومجمع الأنهر
(٨) ٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٩) الذخيرة (٢/ ٥٤٥).

للشافعي (١).

وفي خزانة الأكمل (٢): لو قال: لله عليّ اعتكاف شهر بغير صوم لزمه بصومه. وفي جوامع الفقه (٣): لو قال: لله عليّ اعتكاف يوم أكل فيه أو بغير صوم لزمه بصومه، وفي المرغيناني (٤): لا يصح.

فروع: مما يناسب ذلك في العيون: قال: لله عليّ أن أصلي ركعتين بغير وضوء أو بغير قراءة لا يلزمه شيءٌ، في قول زفر (٥)، وفي قول أبي يوسف (٦): يلزمه صلاة صحيحة.

وقال صدر الدين الخلّاطي في الجامع (٧): لا يلزمه شيء في الأصح لعدم القربة، ولو نذر أن يعتكف مفطرًا أو يصلي عاريًا يصح النذر ويلزمه الصوم وستر العورة (٨)، ومُحمَّد مع زفر في الأول، ومع أبي يوسف في الثاني وهو الصلاة بغير قراءة. وإن قال: لله عليّ أن أصلي ركعة يلزمه ركعتان، وإن قال ثلاثًا يلزمه أربع عند أبي يوسف (٩). وقال زفر (١٠): لا شيء عليه في الأول، ويلزمه ركعتان في الثاني.

وإن قال: لله علي نصف ركعة أو نصف حجة لا شيء عليه في رواية عن أبي يوسف (١١١)، وفي رواية: ركعتان (١٢)، وحجة تامة، وجه الإكمال: أن

نهاية المطلب (٤/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) خزانة الأكمل (٣٠٧/١)، (١/ ٣١٥)، وينظر: المبسوط (٣/ ١٢١)، والجوهرة النيرة
(١/ ١٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (١/ ٣٤٨)، والمبسوط (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) الهداية (١/ ٣٣٥)، وينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١١٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٣/ ١٣٢)، وعيون المسائل للسمرقندي (١/ ٥٧)، وينظر: المبسوط (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٩٣/٥).

<sup>(</sup>٧) عيون المسائل (١/ ٥٧)، وكفاية النبيه (٧/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٨) المحيط البرهاني (٢/٤٠٧).

<sup>(</sup>٩) المحيط البرهاني (٢/ ٢١٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: عيون المسائل (١/٥٧)، والمحيط البرهاني (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٢١٩)، والجوهرة النّيرة (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>١٢) البحر الرائق (٢/ ٦٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣).

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، كما في نصف طلقة وخمسة دراهم في المهر ونصف حيضة ووجه الإلغاء أنّ نصف ركعة ونصف حجة ليس بعبادة ولا من جنسه واجب لله تعالى مقصودًا على ما مرّ فيلغو، كنصف ركوع أو نصف سجود بخلاف الركعة الواحدة فإنّها ركنٌ كامل(١١).

وفي جوامع الفقه (۲): قال: لله عليّ صوم نصف يوم لم يصح وكذا حجّه ونصف ركعة يصح عند مُحمَّد. وفي العيون (۳): قال: لله علي أن أنحر ابني أو ابن ابني أو ابن بنتي يذبح شاة. وإن قال: أنحر أبي أو أمي أو نفسي أو غلامي فلا شيء عليه (٤)، وعن مُحمَّد (٥): يلزمه فيهم شاة، وفي خزانة الأكمل (٢): إلا في الأم، وفي نسخة: إلا في الأب. وجه قول أبي حنيفة والله الله ورد النص في الولد بذبح شاة في قصة إبراهيم الله (٨)، وليس للأب والأم في معناه من جهة الولاية، وقول أبي حنيفة مرويٌّ عن ابن عباس الله وقال: ينحر جوررًا، وقيل: ينحر مائة من الإبل، ذهابًا إلى قصة عبد المطلب. وعن علي والله على الله على بدنة (١٠)، وقال الليث: يحج به (١١)، وقال أبو يوسف على والله الله بعدي بدنة (١٠)، وقال الله يوسف

<sup>(</sup>۱) المحيط البرهاني (۲/۲۱). (۲) البحر الرائق (۲/۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (١/ ٥٨)، وينظر: الاستذكار (٥/ ١٨٥)، والأم (٢/ ٢٠٣)، والأمر (٢/ ٢٠٣)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠١)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٦/ ٢٦٣) ورجّح أنه لا شيء عليه سوى الاستغفار فقط.

<sup>(3)</sup> المبسوط (٨/ ١٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجوهرة النيرة (٥/ ٣٢٥)، وفتح القدير (٢/ ٣٣٥)، وشرح فتح القدير لكمال الدين السيواسي (١١٢/٥)، ومختصر خلافيات البيهقي (٥/ ١١٢)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) خزانة الأكمل (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: بداية المجتهد (۲/۱۸۹)، وعيون المسائل (۸/۱۰)، وينظر: المحلى (٦/ ٢٦)، وبداية المجتهد (١/١٨٩)، وحسن ابن الجعد (١/٤٩)، وينظر: البناية.

<sup>(</sup>٨) في قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ الصَّافَاتِ: ١٠٧].

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع الصنائع (٥/٥٨)، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (٩) (٤١٤).

<sup>(</sup>١٠) البناية (٤/ ٢٨٠)، وبداية المجتهد (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١١) بداية المجتهد (٢/ ١٨٩).

والشافعي(١): لا شيء عليه؛ لأنَّه نذرٌ بمعصية.

قلت: هو أقرب إلى الصواب.

وفي المرغيناني: لو قال: لله علي اعتكاف شهر ماضٍ، لا يلزمه شيء، وإنما الإلزام في المستقبل. ومثله مذهب الشافعي، ذكره النّووي<sup>(٢)</sup>.

وفي الإسبيجابي<sup>(٣)</sup>: النفل أن يدخل بنية الاعتكاف فيكون معتكفًا بقدر ما أقام فيه، وله ثواب المعتكفين ما دام في المسجد. ومثله عند الشّافعية<sup>(٤)</sup>، وقيل<sup>(٥)</sup>: لا بدّ أن يطلق عليه في العرف اسم الاعتكاف. وفي الولوالجي<sup>(٢)</sup>: قال لله عليّ أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره، يصوم اليوم الخامس عشر والسادس عشر؛ لأنّ الخامس عشر من أوله، والسادس عشر من آخره، وما عداهما لا يتصور أن يكونا متتابعين.

مسألة: نذر أن يعتكف أو يصلي في مكانٍ جاز أن يأتي به في غيره (٧). وقال أبو يوسف وزفر ومالك والشافعي (٨): لا يتعين غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس. وإنّما عيّنوا الثّلاثة من المساجد لقوله ﷺ: «لا تسرج المطّي إلا لثلاثة: المسجد الحرام،

<sup>(</sup>۱) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٨٦)، وبداية المجتهد (٢/ ١٨٩)، والقوانين الفقهية لابن جزي (١/ ١٤٠)، والمغني (٧٠٨/٨)، والمحلى (٢٦٤/٦)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>Y) Ilaجموع (7/ 893).

<sup>(</sup>٣) البناية شرح الهداية (٤/ ١٢٤)، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٧٤)، وينظر: البناية شرح الهداية (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٦/ ٤٩٠)، وحاشية البجيرمي (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفروق (١/٦٧٦)، وحاشية الجمل (٥/٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) المحيط البرهاني (٢/ ٤٠٤)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۷) التوضيح (۲۲۲/۹)، والمجموع (۲/۵۷۹)، والمغني (۳/۲۱۵)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱/۳۱).

 <sup>(</sup>٨) المبسوط (٣/ ٢٣٩)، وإرشاد السالك (١/ ١١٩)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٠٥)،
والمجموع (٦/ ٤٧٩).

ومسجده به المقدس المقدس (۱). ولقوله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام (۲). واسم الصلاة يتناول الفرض والنفل. قال ابن رشد المالكي: حمل أبو حنيفة هذا الحديث على الفرض، ليجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسّلام: «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة (۳). وإلا لوقع التضاد بين هذين الحديثين (٤)، ونحن نقول: إنّ المؤدى إذا كان كاملًا في ذاته وصفاته فقد خرج عن العهدة به وإنما الفائت زيادة الأجر، والأجر له؛ فكان ذلك تركًا لحقه لا نقصًا لحق الله تعالى، هذا هو القاعدة عندنا، ألا ترى أن مما فرضه الله على العبد من المكتوبة بالجماعة وقد أمر الشّرع بها وأنها بالجماعة تفضل على صلاته في

والحديث متواتر، رواه جمعٌ من الصحابة؛ منهم: علي بن أبي طالب وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة وميمونة وأبو سعيد الخدري وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وغيرهم الزبير وغيرهم

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ إلا في بداية المجتهد (۲/ ۱۸۸)، ووجدته بلفظ: «لا تعمل المطيّ إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس». أخرجه مالك في الموطأ رقم (۱٦) من حديث طويل، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة (١٠٨/١)، والنسائي رقم (١٤٣٠)، وكتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. وأحمد (٣٩/ ٢٦٧) رقم (٢٣٨٤٨)، وصحّحه ابن حبان كما قال في تلخيص الحبير (٤٣٣٤)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ١٢٣٠) رقم (٢٣٧١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۳/۲) رقم (۱۳۹۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/۱٤۷) رقم (۱۳۹۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/۱۶۷) رقم (۷۰۱۶)، وأحمد في مسنده (۲/۱۷۰) رقم (۲۲۰۱)، والدارمي (۲/۱۸۹) رقم (۱۲۰۹)، وأبو يعلى الموصلي (۱۵۹۹)، والنسائي في السنن الكبرى (۱/۱۶) رقم (۲۸۲۳)، وأبو ماجه (۱/۱۵۱) رقم (۱۲۳۸). وابن ماجه (۱/۱۵۱) رقم (۱۲۰۸). والحديث متواتر، رواه جمع من الصحابة؛ منهم: على بن أبي طالب وأبو هريرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥٥/ ٤٥٨) رقم (٢١٥٨٢)، وأبو داود (٢/ ٢٧٦) رقم (١٠٤٤)، والمروزي في مختصر قيام الليل (ص٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٥) (٣٥٠) رقم (٢٠٥٨)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٣٢٨) رقم (٤١٥٨)، والأوسط (٤/ ٢٢٨) رقم (٤١٧٨)، والكبير (٥٤٤) رقم (٤٨٩٣)، وتمام في فوائد (١/ ٣٤) رقم (٦٠٠) وصحّح إسناده: شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (٢/ ٢٧٦)، والألباني في صحيح أبي داود رقم (٩٥٩) (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٩).

بيته أو دكّانه بسبع وعشرين درجة؟ فلو ترك الجماعة وصلّاها في بيته أو دكانه جازت، والصلاة والاعتكاف بخضوع وخشوع أتم، وعند فواتهما يجوز، ولأنّ المسجد كل ما كان أكبر وأكثر جماعة كان أفضل، ومع هذا لا يتعين، قال النّووي(۱): والزمان يتعين للصوم على الصحيح، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف(۱): لا يتعيّن، وعند مُحمَّد: يتعيّن (۱). والمعلّق بشرط يتعيّن اتفاقًا(٤)، وهي مسألة الجامع.

فائدة لغوية: الأيام جمع يوم، فاؤه ياء، وعينه واو، ولم يجئ ذلك في كلام العرب إلا يوم، ويوح اسم للشمس<sup>(٥)</sup>، فاجتمعت الياء والواو في الجمع، وسبقت إحداهما بالسكون بقلب الواو ياء، وبدغم الياء في الياء. وليالي جمعت على غير واحدتها على غير قياس مثل حرائر في جمع حرة، فزادوا في الليالي ياءً<sup>(٢)</sup> ويقال: كان الأصل ليلاة، فحذفت لأنّ تصغيرها ليبلية، ذكرها الجوهري<sup>(٧)</sup>.



<sup>(1)</sup> Ilaranga (7/81).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٨١)، وتبيين الحقائق (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) تبين الحقائق (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٦/١٤٣)، والبحر الرائق (٤/٣٢٠)، وتبيين الحقائق (٢/٢٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البلغة إلى أصول اللغة (١/١٤٧)، والمزهر (٢/٣١٢).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) الصحاح (٥/ ١٨١٥)، ودرة الغواص (١/ ١٧٧).



## فصلٌ في ليلة القدر وفضائلها ووقتها ومذاهب العلماء فيها

اعلم أنّ ليلة القدر فاضلةٌ يستحب طلبها، وهي أفضل ليالي السّنة، ومعنى القدر: الشّرف والخطر<sup>(۱)</sup>، أو من التقدير؛ لأنّها يقدر فيها أرزاق العباد والكائنات من الآجال وغيرها، مما سيقع في تلك السّنة، ويكتب ذلك للملائكة الموكلة ويبين لهم وإلا فكل شيء قد قدّر في الأزل.

وتفسير سورة القدر على وجه الإيجاز ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ أَي القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله على منجّمًا في عشرين سنة بحسب المصالح، هكذا عن ابن عباس في في شرح البخاري لابن بطال(٢) والسّفاقسي(٣)، ومن المتأخرين(٤) من قال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ : ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقوله تعالى: ﴿لَيّلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْر ؛ ليس فيها ليلة القدر. قال ابن عباس في ألف شهر ؛ ليس فيها ليلة القدر. قال ابن عباس في ألف شهر العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر ؛ فتكون الركعة فيها خيرٌ من بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر ؛ فتكون الركعة فيها خيرٌ من

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٧٩)، (١١٩ /١٩).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۱۵۰/۶)، والمتواري علی أبواب البخاري (۱/ ۳۹۶)، وزاد (۳۹۳)، والتیسیر بشرح الجامع الصغیر (۱/ ۳۸۰)، ودلیل الفالحین (۱/ ۳۸۰)، وزاد المعاد (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧/ ٢٤٧) رقم (٧٩٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٤٢) رقم (٢٢٣٨١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٢، ٢٦٧) رقم رقم (٢٨٨١، ٢١٦٦)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٥٧١) رقم (٤٩٦)، وقال الألباني في موسوعة الألباني في العقيدة (١/ ٣١٠): الحديث المعروف والمروى عن ابن عباس بالسند الصحيح.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢٠/ ١٣١)، وتفسير السمعاني (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>o) Ilarene (1/203).

ثلاثين ألف ركعة في غيرها، وكذا سائر أنواع البر والطاعات. وعن سعيد بن المسيّب(١): أنّه كان يقول: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ حظّه منها.

وعن الشافعي (٢): من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منها، ذكره النّووي (٣). فكأنّه جعل حكم يومها كحكمها، وهكذا يروى. وخصّت هذه الأمة بها لقصر أعمارها؛ ليحصل فيها لهم ما يحصل في الأعمار الطويلة، هذا هو الصحيح؛ تشريفًا لهم ولطفًا بهم ﴿وَالرُّوحُ﴾: جبريل، ﴿بِإِذِنِ رَبِّمِ اللهِ أَي: بأمره، ﴿مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللهُ اللهُ المؤمنين، إلا مدمن خمر، أو المؤمنين، قال ابن عباس (٤): يسلمون على المؤمنين، إلا مدمن خمر، أو معصية، أو كاهن، أو مشاحن، فمن أصابه السّلام غفر له. ﴿ سَلَمُ اللهُ مُروبِ الشمس إلى طلوع الفجر.

## واختلف النَّاس في زمانها على تسعة عشر قولًا:

القول الأول: هو قول أصحابنا، قال الشّيخ العلّامة شمس الأئمة السرخسي في المبسوط<sup>(٥)</sup>: عن الفقيه أبي جعفر وللله القدر تكون في رمضان تتقدم وتتأخر، هكذا في الذخيرة والواقعات وملتقى البحار والفتاوى [١٦/ب] الصغرى.

قال الوبري: أجمع أصحابنا أنّها في رمضان، لكن قال أبو حنيفة: تتقدم وتتأخر (٢)، وعندهما في رمضان (٧): لا تتقدم ولا تتأخر، لكن غير معينة لنا، قال في المحيط (٨):

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٥٠)، والتمهيد (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) طرح التثریب في شرح التقریب (٤/ ١٦٢)، وروضة الطالبین (۲/ (7, 7)، ومغني المحتاج ((7, 7, 7)).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٦/ ٤٥٧)، وتفسير الخازن (٤/ ٤٥٣)، وتفسير الماوردي (٦/ ٣١٤).

<sup>(</sup>o) Ilanued (7/171).

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٢/ ٣٨٩)، وعمدة القاري (١١/ ١٣١)، والنهر الفائق (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري (١١/ ١٣١)، والمبسوط (٣/ ١٢٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري (١١/ ١٣١)، والمبسوط (٣/ ١٢٨)، والدر المختار (١٥٤/١)، =

عندهما هي في النصف الأخير من رمضان، قال صاحب ملتقى البحار: قول أبي حنيفة راجح. وقال في المحيط (١٠): وعليه الفتوى.

وقال القاضي عياض  $^{(Y)}$ : ليست في ليلةٍ معينةٍ؛ بل تنتقل في الأعوام قال: نحو هذا قول مالك  $^{(P)}$  والشافعي  $^{(1)}$  وابن حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم  $^{(P)}$ ، إلا أن بعضهم قال: تنتقل في العشر الأواخر، وهو قول المزني  $^{(V)}$  وابن خزيمة  $^{(A)}$ ، وقال المحاملي في التجريد وغيره  $^{(P)}$ : تطلب في جميع رمضان، ولا طريق للجمع بين الأحاديث الصحيحة إلا بالانتقال.

وقال النّووي عن الشافعي (١٠٠): أنّها منحصرةٌ في العشر الأواخر، مبهمةٌ علينا، ولكن في ليلةٍ معينةٍ في نفس الأمر لا تنتقل عنها أبدًا إلى يوم القيامة،

والجوهرة النيرة (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) المحيط الرضوي (لوحة: ١١/١)، وينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد الطحطاوي الحنفي (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>Y) إكمال المعلم (X/0V).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (١/ ٥٥١)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦٤)، والشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٢٠٧)، والدر الثمين والمورد المعين (١/ ٤٩٣).

<sup>(3)</sup> Ilananga (7/833 \_ 803).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٣/ ٢٥١)، والإقناع (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم (١٤٣/٤)، وشرح النّووي على مسلم (٨/٥٥)، والمجموع (٦/٤٥٩)، وفتح الباري (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) التوضيح (١٣/ ٥٩١).

<sup>(</sup>A) صحيح ابن خزيمة حيث قال: جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت. وقال: إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر. صحيح ابن خزيمة (٣٢٧/٣) (٣٢٩). وينظر: إكمال المعلم (١٤٣/٤)، والتوضيح (٥٩١/١٣).

 <sup>(</sup>۹) ينظر: طرح التثريب (٤/ ١٥٢)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٨١)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٩٠)، والإنصاف (٣/ ٣٥٤)، والفروع (٥/ ١٢٥)، والمبدع (٣/ ٥٧)، وكشاف القناع (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٦/ ٤٤٩)، وللاستزادة ينظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي (١/ ٢٣٧)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥ /٣٦٥).

وكل ليالي العشر محتملٌ لها، وليالي الوتر أرجاها، وأرجى الأوتار الحادي والعشرون، ومال الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين (١١)، وفي القديم إحدى وعشرون، أو ثلاث وعشرون، وبعدها سبع وعشرون، وهذا هو المشهور من مذهبه (٢)، وهذا خلاف ما نقله عياض عن الشافعي (٣).

والقول الثاني: قولهما (٤): أنها في رمضان وأنها لا تنتقل كما ذكرنا (٥)، وتظهر فائدة الخلاف عندنا فيمن قال: عبده حرٌّ ليلة القدر، إن قال ذلك قبل رمضان يعتق إذا خرج رمضان بلا خلاف، وإن قاله في بعض رمضان: لا يعتق عند أبي حنيفة (٢) حتى ينسلخ رمضان من العام القابل؛ لاحتمال أن تكون في رمضان قبل اليمين، وفي الثاني: في آخره، وعندهما: إذا جاء الوقت الذي حلف فيه عتق للتيقن.

والقول الثالث: أنّها معينةٌ لا تتقدم ولا تتأخر، لكن في النصف الثاني من رمضان كما نقله صاحب المحيط (٧) [١/١١] [١٩١٨] عن أبي يوسف ومُحمَّد، وهو نقل صاحب المنظومة عنهما بقوله: وعيّناها في الأخير فادر.

والقول الرابع: قول الشافعي (^) في العشر الأواخر لا تنتقل ولا تزال في تلك اللّيلة إلى يوم القيامة، كما ذكرنا عنه على ما نقله النّووي عنه في شرح المهذب (٩).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٦/ ٤٥٠)، والحاوى الكبير (٣/ ٤٨٢)، ومختصر المزنى (٨/ ١٥٦).

<sup>)</sup> شرح النَّووي على مسلم (٤/ ١٨٧)، والمجموع (٦/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) النّووي علّامة في مذهبه وأدرى بقول إمامه الشافعي، إكمال المعلم (١٤٥/٤)، والنّووي علامة.

<sup>(</sup>٤) أي قول مُحمَّد بن الحسن الشيباني والقاضي أبي يوسف صاحبي أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٥) المجموع (٦/ ٤٥١)، وأسنى المطالب (١/ ٤٢١)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٩٦)، وحاشية البجيرمي (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦) البحر الرائق (٢/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۷) ينظر: مرقاة المفاتيح (١٤٣٨/٤)، وتبيين الحقائق (١/٣٤٧)، ومراقي الفلاح (١/ ٢٦٥)، وحاشية الطحطاوي (١/١٠١).

<sup>(</sup>٨) المجموع (٦/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>P) Ilanaga (7/203).

والقول الخامس: قال الشيخ أبو بكر الرازي (١) في معاني القرآن: إنّها غير مخصوصة بشهر من السّنة، قال: ولهذا قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق في ليلة القدر، لا يقع حتى يمضي حول لأنّها غير مخصوصة بوقت؛ فلا يحصل اليقين بوقوعه إلا بمضي حول ولم يحك خلافًا. وقال قاضي خان (٢): المشهور عن أبي حنيفة أنّها تدور في السّنة كلها وقد صح ذلك عن ابن مسعود في السّه.

والقول السادس: ليلة سبع عشرة، قاله ابن الزبير وزيد بن أرقم (٣)، وهو مرويٌّ عن النّبي عليه الصلاة والسّلام.

والقول السابع: ليلة الحادي والعشرين، قاله أبو سعيد الخدري، وهو قول للشافعي وغيره (٤)؛ لرؤيا النّبي عليه أنه يسجد في صبيحتها في ماءٍ وطينٍ فكان فها (٥).

والقول الثامن: قول عبد الله بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين (٦).

**والقول التاسع**: ليلة خمس وعشرين <sup>(۷)</sup>.

والقول العاشر: قول أُبيّ ليلة سبع وعشرين (^)، وهو قول جماعةٍ من الصحابة، وابن عباس منهم.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) شرح القسطلاني على البخاري (٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ٤١٤)، وطرح التثريب (٤/ ١٥٣)، والذخيرة (٢/ ٥٤٩)، وفتح الباري (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٣/١٢٧)، وفتح العزيز (٦/٤٧٧)، ونهاية المطلب (٤/٧٧ ـ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩١٢)، ومسلم (٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) شرح البخاري لابن بطال (٤/ ١٥١)، والتمهيد (٢/ ٢٠٤)، والبيان والتحصيل (١٧/ ٣٠٨)، والمجموع (٦/ ٤٦٥)، والمغنى (٣/ ١٨٤)، والمحلى (٤/ ٤٥٩).

 <sup>(</sup>۷) شرح البخاري لابن بطال (٤/ ١٥٦)، وطرح التثريب (٤/ ١٥٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٦٣)، والمغنى (٣/ ١٨٣).

 <sup>(</sup>٨) عمدة القاري (١١/ ١٣١)، والاستذكار (٣/ ٤١٢)، والحاوي الكبير (٣/ ٤٨٣)، والمغنى (٣/ ١٨٤).

وفي المحيط (١) وملتقى البحار (٢): يفتى العامي بوقوع الطلاق في الليلة السابعة والعشرين عندهم جميعًا، لأنّ العوام يعتقدون أنّها ليلة القدر.

والقول الحادي عشر: هي آخر ليلة من رمضان، قاله بعضهم، ذكره النّووي (٣).

والقول الثاني عشر: ليلة أربع وعشرين محكيٌّ عن بلال وابن عباس را العلام والمحسن وقتادة (٤).

والقول الثالث عشر: ليلة تسع عشرة محكي عن عليِّ رَبِي النَّووي (٥) [١١٧/ب] النَّووي (١١٩).

والقول الرابع عشر: أنها في الأشفاع من هذه الأوتار عند الأنصار رفح الله والسلام: «اطلبوها في تاسعة الأنصار رفح الله النتين وعشرين ونحن أعلم بالعدد منكم.

والقول الخامس عشر: تلتمس في الخامسة والسابعة والتاسعة ( $^{(V)}$ . لما في سنن أبي داود: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» أي: لتسع مضت وسبع مضت وخمس مضت، قاله صاحب المقدمات ( $^{(V)}$ . وقال مالك في المدونة ( $^{(V)}$ : معناه ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين، وهو

<sup>(</sup>١) معانى الآثار (٦/ ١٧٩)، وإحكام الأحكام (١/ ٢٩١)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مرعاة المفاتيح (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>T) المجموع (٦/ ٤٦٠)، وشرح مسلم (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) شرح البخاري لابن بطال (٧/ ١٨٣)، وإكمال المعلم (٤/ ٧٧)، وشرح النّووي على مسلم (٤/ ١٨٧)،

<sup>(</sup>٥) المقدمات الممهدات (١/ ٢٦٧)، وإعانة الطالبين (٢/ ٢٩٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٦٦/٣٥).

<sup>(</sup>٦) شرح القسطلاني (٣/ ٤٣٦)، والقوانين الفقهية (١/ ٨٥)، ونهاية المطلب (٤/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٨٩)، والمغنى (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٧) المقدمات الممهدات (١/ ٢٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۱۹۱۹)، ومسلم (۲۸۳۱)، وذكره أبو داود (۱۳۸۳).

<sup>(</sup>٩) الذخيرة (٢/ ٥٥٠)، والمقدمات الممهدات (١/ ٢٦٨)، وينظر: الذخيرة (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) المدونة (١/ ٣٠١)، وينظر: الذخيرة (٢/ ٥٥٠)، والشامل في فقه الإمام مالك =

بعيدٌ جدًّا، وهذا إذا كان الشهر ناقصًا ولا يستقيم إذا كان تمامًا، فيكون ليله اثنين وعشرين وأربع وعشرين وست وعشرين.

والقول السادس عشر: في أشفاع العشر الأواخر(١).

والقول السابع عشر: في أوتار العشر الأواخر (٢).

**والقول الثامن عشر**: قال صاحب الطّراز: ليلة النصف من شعبان؛ وهو بعيد (٣).

والقول التاسع عشر: أنها رفعت (٤)، وهو قول الشيعة، وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسّلام في حديث عبادة بن الصامت عليه قال: (خرج النّبي عليه الصلاة والسلام ليخبر بليلة القدر فتلاحى (٥) رجلان من المسلمين، فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» (٦) رواه البخاري. وهذه عبارةٌ بينةٌ منهم؛ لأنّ آخر الحديث يرد عليهم؛ فإنّه على أمر بعد ذلك بالتماسها وطلبها؛ فلو كانت رفعت لما أمرهم بطلبها؛ فيكون المراد برفعها رفع علم عينها ذلك الوقت (٧).

<sup>= (</sup>١/ ٢٠٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (١٧/ ١٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٦٢)، ومغنى المحتاج (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) شرح القسطلاني على البخاري (٣/ ٤٣٦)، وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (٤/ ١٥١)، والمجموع (٦/ ٤٥٩)، والدرر البهية للشوكاني (٢/ ٤٥)، وبستان الأحبار مختصر نيل الأوطار لفيصل المبارك (١/ ٦٢٢).

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٤/٣٦٣)، والذخيرة (٦/ ٥٥١)، والفروع (٥/ ١٣٠)، وكشاف القناع (٢/ ٣٤٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري (٢٦٣/٤)، ومع الإثنى عشرية في الأصول والفروع (١/٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) فتلاحى: الملاحاة: المباغضة والملاومة والمنازعة. ينظر: لسان العرب (٢٤٢/١٥)، وتاج العروس (٣٤٣/٤١)، والصحاح (٦/ ٤٨١)، والنهاية لابن الأثير (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٢٣)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ٤٥٠)، وعمدة القاري (۱/ ۲۸۱)، والمقدمات الممهدات (۱/ ۲۲۵)، والمجموع (۲/ ٤٥٨).

وقول صاحب الحاوي<sup>(۱)</sup>: لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، غير صحيح، وقال النّووي<sup>(۲)</sup>: لا يقبل منه، فإن الخلاف في غيره مشهور.

وعن عائشة ولى قالت: كان رسول الله وله يكل يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري ومسلم، ولفظه للبخاري. وفي رواية للبخاري: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» (٥٠).

وعن ابن عباس أنه ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في حامسة تبقى» رواه البخاري(٢).

<sup>(</sup>۱) الحاوي الكبير (۳/ ٤٨٣) بعبارة: لا اختلاف بين العلماء أنّ ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لما روي عن أبي ذر الغفاريّ أنّه قال: قلت: يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياء أم هي باقية إلى يوم القيامة؟ قال: «هي باقية»، قلت: هي في رمضان أو في غيره؟ قال: «في رمضان» قال: قلت: هي في العشر الأول أو الأوسط أو الأخير؟ قال: «هي في الأواخر» التخريج. وروى أبو سعيد الخدريّ أنّ رسول الله على قال: «التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كلّ وتر». وينظر: المجموع (٦/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>Y) Ilaranga (7/173).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب) أما في (ج): «رجالًا»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، وكتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (٣/٤١)، ومسلم (١١٦٥)، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠١٧) كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (٤٦/٣)، ومسلم في صحيحه رقم (١١٦٩)، وكتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (٨٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٢١) كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (٤٧/٣).

وعن أبي هريرة ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي، فنسيتها في العشر الغوابر» رواه مسلم (۱). والغوابر: البواقي وتحتمل المواضي (۲).

وعن أبي سعيد الخدري: (قال: اعتكفنا مع رسول الله على العشر الأواسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: "إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر؛ فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع فرجعنا، وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله على يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته». رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه (٣). وعن أبي سعيد أيضًا أن رسول الله على اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف العشر الأواسط ثم كلم الناس فقال: "إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأواسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف فليعتكف». فاعتكف الناس معه، وقال: "إني أريتها ليلة وتر، أني أسجد صبيحتها في ماء وطين». فأصبح ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وحينه وروثة أنفه فها (٥) الطين والماء وهي ليلة إحدى وعشرين) (٢). رواه مسلم.

وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله على قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. فمطرنا ليلة ثلاثٍ وعشرين فصلى بنا على فانصرف وإنّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه»(٧) رواه مسلم. (وليلة أربع وعشرين) رواه أبو داود.

أخرجه مسلم (١١٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٢٧)، وفتح الباري (١/ ١٦١)، وشرح القسطلاني (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): جبينه، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «فيها»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١١٦٧). (٧) أخرجه مسلم (١١٦٨).

وعن زرّ بن حبيش قال: (سألت أبي بن كعب فقلت: إنّ أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال كَلْلَهُ: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي دليل تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله على أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها)(١). رواه مسلم، وفي رواية: (قيل لزرّ: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطشت(١) ليس لها(٣) شعاع حتى ترتفع)(١). رواه أبو داود.

وعن ابن عمر قال: (سئل رسول الله على وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: «هي في كل رمضان»)(٥). قال النّووي(٢): وهذا الحديث صحيح.

وكان ابن عباس يحلف على أنها في سبع وعشرين (٧) ويقول: السورة ثلاثون كلمة فإذا وصلت إلى قوله تعالى: ﴿ فِي َ فَهِي سابعة وعشرون منها. وكان يقول: خلق الإنسان من سبع، لقوله تعالى: ﴿ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ الله وَكَانَ يقول: خلق الإنسان من سبع، لقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٦]. إلى قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]. ويأكل من سبع لقوله تعالى: ﴿ فَأَلْنَتَا فِيهَا حَبًا ﴾ وَعِنَا وَقَضْبًا ﴾ وَوَنْبَوْنَا وَنَقْلَا

أخرجه مسلم (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و(ب) بالشين، أما في (ج): الطست، بالسين. [هي في السنن بالسين: الطست] فتصوب هنا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ)، وهي مثبتة في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٢٨/٢) رقم (١٣٧٨)، وصحّح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٣٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٤) رقم (٤٦٠٧، ٤٦١٠)، والطبراني في الكبير (١٣، ١٦/ ٨٦) رقم (١٣٧٢٤)، والبيهقي في الكبرى رقم (٨٥٢٦)، وثم قال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي ﷺ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>F) Ilaجموع (7/ NF3).

<sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق (۲٤٦/٤) (ح٧٦٧٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٦٤/١٠) (ح١٠٤)، والبيهقي في فضائل الأوقات رقم (١٠٣). وأخرجه أحمد في مسنده (٣٢٨/٤) (ح٣٤٨) مختصرًا.

وَ وَحَدَآبِنَ غُلِنَا فَيَ وَفَكِهَةً وَأَبَّا فَيْ إِنَّا فَيْ وَفَكِهَةً وَأَبَّا فَيْ إِنَّا فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال السفاقسي في شرح البخاري (٢): قوله: «أرى رؤياكم» هكذا يرويه المحدثون بتوحيد الرؤيا، وهو جائز؛ لأنها مصدر، وقيل: رؤياكم جمع رؤيا، ليكون جمعًا في مقابلة جمع أصح، وقوله «تواطأت» بالهمز مثل قوله تعالى: ﴿ لِيُواطِئُوا عِدَّهَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧]. أي: ليوافقوا (٣)، ويجوز ترك همزه.

وقوله: «فليتحرها في السبع الأواخر» (٤) حجةٌ على الشافعي في قوله: ليلة إحدى وعشرين، فإنه أعدى من أن يلتمس فيها.

وقوله ﷺ: «فتلاحى رجلان» قال الداودي (٥): تسابّا (٢). وقال الهروي (٧): اللّحاء والملاحاة كالسّباب (٨). وقيل: تنازعا (٩)، وقيل: تخاصما (١٠). والقزعة: قطعة من السحاب وروثة الأنف: طرفه وأرنبته. ووكف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات (ص٢٤٢) رقم (١٠٣)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٢٠٠) رقم (٣٤١٢) رقم (٣٤١٢)، وبنحوه في السنن الكبرى له (٤/ ٥١٤) رقم (٣٤١٢) من حديث ابن عباس ، وقال محقق صحيح ابن حبان أنه حسن. رقم (٢٢٧٩) (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٥٧/٤)، ونسب هذا القول لابن التين، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان المكي (٦٥٤/٦)، ونيل الأوطار (٣٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١١/ ٤٥١)، وتفسير البغوي (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/١٣) رقم (٢٠١٥)، ومسلم (٢/ ٨٢٢) رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢/ ٨٩)، ومطالع الأنوار (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٦) المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢/ ٢٣٠) ولم ينسبه لأحد، وعمدة القاري (١٥٨/١٦).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: لسان العرب (١٥/ ٢٤٢)، وتفسير الثعالبي (١/ ٢٦٠)، والتوضيح (٢٨/ ٣٧١)،
ومشارق الأنوار (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۸) غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ ۳۱۹)، وينظر: تفسير ابن كثير (۱/ ٤٠٧)، وعمدة القاري (۱/ ۲۸۰)، وشرح النّووي على مسلم (۱۱٤/۱٥).

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/ ٢٤٣)، وينظر: التوضيح (٣/ ١٦٦)، وعمدة القاري (١/ ٢٨١)، وشرح القسطلاني (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١٠) لسان العرب (٢٤٢/١٥)، ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لجمال الدين الكجراتي (٤/ ٤٧).

المسجد: قطر منه ماء المطر. والطست جمعه طشوش، والتاء في المفرد بدل من إحدى السينين وعلامتها: أنّها طلقة لا حارة ولا باردة، وأنّ الشّمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما تقدم في الحديث صفتها فإن قيل: أي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها تنقضي بطلوع الفجر؟ فالجواب من وجهين أحدهما: يستحب الاجتهاد في يومها الذي بعدها. والثاني: الانتفاع بها في السنة الثانية وما بعدها على قول من يقول بعدم التنقل.

قال النّووي<sup>(1)</sup>: لو قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر، وكان اليمين قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان، طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من رمضان، وإن قاله بعد مضي بعض ليالي العشر الأخير، طلقت في السنة الآتية في أول جزء من الليلة التي كان فيها كلامه، سواءً قاله ليلًا أو نهارًا. قلت: قال الغزالي في كتبه ( $^{(1)}$ : لو قال ذلك في رمضان لا يقع حتى يجيء ذلك الوقت من السّنة؛ لأنّ الطلاق لا يقع بالشّك. قالوا: لا يقع  $^{(1)}$  بالشك، لكن يقع بالظن. قلت: الظن في جميع رمضان؛ للحديث الصحيح الذي ذكره النّووي  $^{(2)}$  ورواه أبو داود  $^{(3)}$ . وقد اتفق أكثر أهل العلم  $^{(7)}$  أنها تنتقل، وبه وفّقوا بين الأحاديث الثابتة.

فرع: اعلم أنّ ليلة القدر يراها من شاء الله من المؤمنين وأهل الصلاح. وحكى عياض عن المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي أنه قال: لا يمكن رؤيتها على الحقيقة (٧)، وهو غلط نبهت عليه كيلا يغتر به، وينبغي لمن رآها أن يكتمها ويدعو الله تعالى بالإخلاص (٨).

<sup>(1)</sup> Ilanaes (7/103 \_ 703).

<sup>(</sup>٢) الوسيط للغزالي (٢/ ٥٦١)، والمجموع (٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب): «يقرع»، أما في (ج): «يقع»، وهو الصواب لموافقته للسياق.

<sup>(</sup>٤) المجموع (٦/ ٤٥٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبي داود (٢/ ٥٣٥) رقم (١٣٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٤) رقم (٤٦٠٧، ٤٦١٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣، ١٢٤)، رقم (١٣٧٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/٢٩٤)، ونيل الأوطار (٢٥٠/٤).

<sup>(</sup>٧) شرح النُّووي على مسلم (٦٦/٨).

<sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق (١/ ٣٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥٣).



## كتاب الحج





الحج: القصد، وعن الخليل<sup>(۱)</sup> هو: كثرة القصد إلى من يعظمه، وقال الليث<sup>(۲)</sup>: هو زيارة شيء يعظمه.

وقال كثيرون (٣): هو إطالة الاختلاف إلى الشيء، واختاره ابن جرير (٤). وفي مشكلات القدوري (٥): هو القصد، وقيل (٢): الزيارة، وقيل (٧): إطالة الاختلاف إلى الشيء، وقيل (٨): العود إلى الشيء مرةً بعد أخرى.

وفي النهاية لابن الأثير<sup>(٩)</sup>: الحج: القصد، وخصّ في الشرع، كالنحو هو القصد وخصّ بعلم العربية. وقيل: الحج القصد مرةً بعد مرقٍ<sup>(١١)</sup>، وحجّ البيت منه؛ لأنّ الناس يزورونه وسميت الطريق محجّة لكثرة تردد الناس فيها، وهذا المعنى موجود في الحج لأنه يتكرر التردد للبيت لطواف القدوم والزيارة والوداع والتنفل به. قال المخبّل:

<sup>(</sup>۱) في كتابه العين (۳/۹)، وينظر: تاج العروس للزبيدي (٥/٥٩)، والمطلع للبعلي (١/٩٦).

<sup>(</sup>Y) Ilanana (V/Y).

 <sup>(</sup>٣) طلبة الطلبة للنسفي (١/ ٢٧)، والمجموع (٧/ ٢)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢/ ٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغرب (١٠٣/١)، والنهاية (١٠٣/٤)، وأنيس الفقهاء (١٨/١)، والمطلع على ألفاظ المقنع (١/٩٦).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: لسان العرب (٢/٧٢٧)، ومجمل اللغة (١/ ٦٢٩)، (١٠٣/٤)، والمخصص (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تاج العروس (٥/ ٤٦١)، وطلبة الطلبة (١/ ٢٧)، والتفسير البسيط (٣/ ٤٣٧)، والمجموع ((1/ 2 ))، ومرعاة المفاتيح ((1/ 2 )).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تاج العروس (٥/ ٤٦١)، وطُّلبة الطلبة (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٩) النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٤٠). (١٠) ينظر: المقدمات الممهدات (١/ ٣٧٩).

ألم تعلمي يا أم سعد أنما تخاطأني ريب الزمان<sup>(۱)</sup> لأكبرا وأشهد من عوف حلولًا كثيرة يحجون سبّ الزبرقان<sup>(۲)</sup> المزعفرا<sup>(۳)</sup>

أي يكثرون الاختلاف إلى سب هذا الرجل أي عمامته، وهو حصن بن بدر الفزاري، والزبرقان: القمر لقب به حصن لجماله.

وفي الحج لغتان: الفتح والكسر، قاله القزاز (ئ) وصاحب النهاية (ه) وقيل: الفتح المصدر والكسر الاسم (٦) ، ومضارعه يحج ـ بالضم ـ والحجّة ـ بالفتح ـ المرّة على القياس، وقال الجوهري والمطرزي: الحجة المرة ـ بالكسر ـ على غير قياس (٧) ، وذو الحجّة ـ بالكسر ـ شهر الحج ولم يذكر الجوهري غيره (٨) ، وقال القزاز: الفتح فيه والحجة ـ بالكسر ـ السّنة ، وجمعها حجج (٩) . والحجّة ـ بالكسر ـ السّنة ، وجمعها حجج (١١) : أنه يقال : في ـ بالضم ـ : الدليل والبرهان (١١) . وحكى الهروي عن الكسائي (١١) : أنه يقال : في كل شيء فعله الإنسان مرة فعلة ، إلا في شيئين حججت حجّة ورأيت رؤية .

وقال المطرزي(١٢٠): الفتح لم يسمع من العرب(١٣٠)، على ما حكاه

في (ب): «الأزمان».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «البرقان»، وأما في (ب) و(ج): «الزبرقان»، وكذا في المصادر.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان ينسبان إلى المخبّل السعدي في لسان العرب (١/٤٥٧)، وأدب الكاتب (٢/٧٢)، وخزانة الأدب (٩٨/٨).

<sup>(</sup>٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٦) لسان العرب (٢/ ٢٢٧)، والمصباح المنير (٢/ ٢٨٤)، وتاج العروس (٥/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) مختار الصحاح (١/٦٦).

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٨٩٥)، ودليل الفالحين (٢/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٩) ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِي حَجَيٍّ [القصص: ٢٧].

<sup>(</sup>١٠) مختار الصحاح (١/٦٦)، والقاموس المحيط (١/١١٨٠)، وتاج العروس (٥/٤٦٤).

<sup>(</sup>١١) لسان العرب (٢/ ٢٢٧)، وتهذيب اللغة (٣/ ٢٥٠)، وتاج العروس (٥/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>١٢) المغرب في ترتيب المعرب (١/٣/١)، والمصباح المنير (١/ ١٢١)، وأنيس الفقهاء (١٣٥).

<sup>(</sup>١٣) مجمع الأنهر (١/ ٢٦٤).

تعلب، وشذّ أيضًا، أتيته إتيانًا ولقيته لقاءً(١).

وقال عياض(٢): الحج بالفتح: المصدر، وبالكسر والفتح: الاسم.

وقال النّووي في شرحه (٣): الحج بالفتح والكسر لغتان وأكثر السبعة بالفتح، وكذا الحجة بالفتح والكسر لغتان، وأكثر المسموع الكسر. وفي الذخيرة للشيخ شهاب الدين القرافي (٤): الحج القصد، ثم نقل في الشرع إلى قصد مخصوص كسائر الأسماء المنقولة الشرعية. قلت: هذه العبارة ليست بجيدة؛ بل يقول غلب على قصدٍ خاص، وهو أولى من النقل.

وفي الصحاح (٥): ذو الحجة والقعدة جمعهما ذوات الحجة وذوات القعدة، ولم يجمعوا على ذوي. ويقول رجل حاج ورجال حجّاجٌ كجهّالٍ وحجّ كزل، ونساءٌ حواجّ بيت الله بالإضافة إذا كن قد حججن، وإن لم يكن حججن قلت حواجّ بيت الله بالنصب، والحجيج كالعربي والعبيد والحمير ليس بجمع محقق وكذا الحاجّ مثل حامل اسم جمع، وفي الحديث (هؤلاء الداجّ وليسوا بالحاجّ) (١). والداجّ الأتباع والأعوان كالمكاري والتاجر (٧)، وقيل: الحاجّة للحجّاج إذا أقبلوا، والداجّة إذا رجعوا. ذكره في مجمع الغرائب (١): وعن الخليل: حج فلان علينا؛ أي: قدم (٩). والحجة شحمة الأذن (١٠)، ويقال: لؤلؤة تعلق فيها ذكر ذلك ابن فارس في المجمل (١١).

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۹/ ۵۹). (۲) إكمال المعلم (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>T) المجموع (V/Y). (3) الذخيرة (T/VY).

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة للجوهري (١/ ٣٠٤)، ولسان العرب (٢/٧٢)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ١٣٦)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) موقوف على ابن عمر رضي الفائق في غريب الحديث (١/ ٤١٢)، والعين (٦/ ١١)، والحاوى الكبير (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٧) النهاية (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: غريب الحديث لابن الجوزى (١/ ٣٢٤)، وغريب الحديث للخطابي (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٩) العين (٣/ ٩). (١٠) الذخيرة (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>١١) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٣١).

وفي المبسوط<sup>(۱)</sup> والمفيد وخزانة الأكمل<sup>(۲)</sup> وجوامع الفقه: كتاب المناسك، والأول هو الأكثر<sup>(۳)</sup>. قال السرخسي<sup>(٤)</sup> والحصيري<sup>(٥)</sup>: المناسك جمع النسك، وهو كل ما يتقرب به إلى الله، وفي الشرع: عبارة عن أركان الحج.

قلت: المناسك جمع منسك لا جمع نسك وقوله: عبارة عن أركان الحج غير جامع للمناسك بل هي عبارة عن أركانه وواجباته كالوقوف بالمزدلفة (٢)، ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف الوداع والقدوم، وغير ذلك من سننه وآدابه.

والنسك العبادة، والناسك العابد، وقد نسك ينسك وتنسّك؛ أي تعبّد، ونسك نساكة مثل/كرم كرامة إذا صار ناسكًا وقياسه نسيك مثل كريم وطريف والنسيكة: الذبيحة والجمع: نسك ونسايك كسفن وسفاين والمنسك بالفتح والكسر اسم المكان والزمان.

قال في النهاية (٧): ويقع على المصدر، والنسك والنسك العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به إلى الله، والنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه. وقال ثعلب: الناسك مأخوذ من النسيكة وهي الفضة المصفاة كأنه قد صفى نفسه لله تعالى (٨).

وقال زين الدين أبو منصور الكرماني: النسك \_ بسكون السين \_ اسم لكل عبادة، وبضمها اسم الذبح<sup>(۹)</sup>.

وفي العمرة قولان لأهل اللغة حكاهما الأزهري (١٠) وآخرون:

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة (١/ ٢٢١)، والمخصص (١/ ٣٧٤)، ولسان العرب (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) خزانة الأكمل (١/ ٣٣١). (٣) أي كتاب الحج.

<sup>(3)</sup> Ilanued (1/Y).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية شرح الهداية (١٣٨/٤)، ومشارق الأنوار (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ الثلاث، والصواب: الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/٤٨)، ولسان العرب (١٠/٤٩٩).

 <sup>(</sup>A) النهاية (٥/٨٤)، ولسان العرب (١٠/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٩) المسالك في المناسك للكرماني (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١٠) تهذيب اللغة (٢/ ٢٣٣)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ١٣٣).

أشهرهما: الزيارة.

والثاني: القصد، قاله الزجاج(١) وغيره.

قال الأزهري (٢): اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنّه قصد موضع عامر.

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/۲۷)، وتفسير الرازي (۱۳۷/٤)، والمغرب في ترتيب المعرب (۲/۸۲۱)، والمطلع (۱/۱۹۷)، وأنيس الفقهاء (۱/٤١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٢/ ٢٣٣).



# فصل في فضائل الحج والترغيب فيه وما جاء في أن الحج يهدم ما قبله، ويصير الحاج به كيوم ولدته أمه

عن عمرو بن العاص والله على الله الإسلام في قلبي، أتيت رسول الله والله و

وعن أبي هريرة رضي الله على قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه الجماعة إلا أبو داود (٤٠).

وقوله: «ليس له جزاء إلا الجنة»؛ أي: لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب؛ بل لا بد أن يبلغ به الجنة. والمبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل: المتقبل، وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وعلامته أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/١١٢) رقم (١٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۳/۲) رقم (۱۵۲۱)، ومسلم (۹۸۳/۲) رقم (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>٣) الإفصاح عن معانى الصحاح (٦/ ٤١٠)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (١/ ١٣٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/٣) رقم (١٧٧٣)، ومسلم (٢/٣٨٩) رقم (١٣٤٩)، والترمذي (٢/٤) رقم (٩٣٣) والنسائي في الكبرى (٩/٤) رقم (٣٥٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٤) رقم (٢٨٨٨).

تزداد بعده خيرًا، ولا يعاود بعد رجوعه معصيته. وقيل: أن يعود خيرًا مما كان (١). وعن الحسن البصري (٢): أن يرجع زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. يقال: برّ حجك وبرّ الله حجّك برًّا بالكسر وإبرارًا وبرّ حجك.

وعن أبي موسى الأشعري ولله قال: (الحاج يشفع في أربع مائة من أهل بيته، ويبارك في أربعين بعيرًا من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فقال رجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج، وقد ضعفت وكبرت فهل من شيء يعدل الحج؟ قال: هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ خرّجه عبد الرزاق في مسنده (٣). وذكره ابن الحاج في مناسكه، وفي رواية: ويبارك في أربعين من أصحاب بعيره؛ يريد من صحبه في سفر حجه. ذكره ابن الحاج.

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جاء هذا البيت فطاف به أسبوعًا ثم أتى لمقام إبراهيم ﷺ فصلى عنده ركعتين ثم أتى زمزم فشرب من مائها أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه». أخرجه أبو الفرج مسندًا في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن(٤٠).

وعن عبد الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «من جاء حاجًا يريد وجه الله غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع فيمن دعا له». ذكرة محب الدين الطبري في مناسكه (٥) روايةً عن زكي الدين عبد العظيم المنذري بإسناده.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح النّووي على مسلم (٩/ ١١٩)، ومنحة الباري (٢٢٨/٤)، والقرى (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي (٤٠٨/٢)، والاستذكار (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/٥) (ح٨٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (٩٣/١) (ح٢٢)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (ص١٠١) رقم (٣٣٣)، والواحدي في التفسير الوسيط (٢٠٦/١) رقم (٤٤) من طريق أبي معشر، عن مُحمَّد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا. وأبو معشر ضعيف، وفي الطريق إليه ضعفاء أيضًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٣٥) من طريق علقمة، عن عبد الله مرفوعًا. =

وعن عائشة على قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل؟ أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» (١) . وعنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد، فقال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور». قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله على المحرج على الشيخان (٢) .

ذكر ما يتفضل الله به على الحاج من حين يخرج من بيته إلى آخر طواف بالبيت:

وذكره السمهودي في المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة (ص٢٠١) وقال: في سنده متروك. وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٣٨/ ٨٨٧) رقم (١٣٩٥) وقال: موضوع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/۱۳۳) رقم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور». (٣/ ١٩) رقم (١٨٦١).

<sup>(</sup>٣) لم يخرجهما مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٥/ ٢٠٥) رقم (١٨٨٧)، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب =

الغرام الساكن<sup>(۱)</sup> وخرّج بكماله سعيد بن منصور في سننه<sup>(۲)</sup> وأبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة<sup>(۳)</sup> من حديث أنس بن مالك وفيه: «فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفًا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بها حسنة، ومحا عنك بها خطيئة، ورفع لك بها درجة وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فتعدل سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاؤني شعئًا غبرًا من كل فج عميق يرجون

<sup>=</sup> والترهيب (١٧/٢) رقم (١١٥٥)، وضعّف إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (٥/٥).

قلت: لكن أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/٥١) رقم (٨٨٣٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢١/٢٥) رقم (١٣٥٦٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١/٢٢) رقم (٩١٨) عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا. لكن ابن مجاهد شديد الضعف، وقال وكيع: لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>١) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن (١/ ١٨٢) (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7, ۲۹٤) من طريق أبي كريب، عن يحبى بن عبد الرحمٰن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن، وأخرجه البزار في مسنده رقم (1.0) من طريق مُحمَّد بن عمر بن هياج به. وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (7.0): وله طريقٌ آخر لا يفرح بها، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7.0) ومن طريقه الطبراني (7.0) عن ابن مجاهد واسمه عبد الوهاب، وقد صرح باسمه البيهقي في الدلائل (7.0) عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر. وعبد الوهاب هذا: كذبه سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال الألباني في صحيح الترغيب (7.0) رقم (7.0): حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الوليد الازرقي أخبار مكة (٢/٥) من طريق عطاف بن خالد المخزومي، عن إسماعيل بن رافع، عن أنس بن مالك به مرفوعًا. وإسناده شديد الضعف، إسماعيل بن رافع ـ تحرف في المطبع إلى بن نافع ـ قال عمرو بن علي ويحيى بن معين وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال النسائي مرة: متروك الحديث. وقال ابن خراش والدارقطني: متروك. وقال الحافظ في التقريب (ص١٠٧) رقم (٤٤٢): ضعيف الحفظ.

رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتهم (۱) لهم، وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك، فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، وتمحى عنك بها خطيئة». فقال: يا رسول الله أرأيت إن كانت الذنوب أقل من ذلك، قال: «إذا تدخر لك في حسناتك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك \_ يعني الإفاضة \_ فإنك تطوف ولاذنب لك، ويأتي ملك يضع كفه بين كتفيك، فيقول لك: اعمل لما قد بقي فقد غفر ما مضى». ذكره الطبري في مناسكه (۲). وعالج: موضع بالبادية كثير الرمل، قاله الجوهري (۳)، وقال غيره: هو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض (۱).

# ذكر ما جاء في أن الحاج والعمار وفد الله عَلِن :

عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله رفع الله ثلاثة: الغازي، والمعتمر». خرّجه النسائي وابن حبان في التقاسيم والأنواع (٢)، وزاد في بعض طرقه: «دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم».

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «الحاج والعمّار وفد الله، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما بين

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ)، و(ب): «شفعتم» وهو الموافق لنص الحديث.

<sup>(</sup>۲) القرى لقاصد أم القرى (۳۱). (۳) الصحاح (۲/۳۳۰).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٤/ ٢٧٨) رقم (٣٥٩١) (٤٣١٤)، وكتاب المناسك، باب فضل الحج والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٣٠) رقم (١٠٣٨٧) وقال: وكذا روي عن موسى بن عقبة عن سهيل، ورواه وهيب عن سهيل عن أبيه عن مرداس عن كعب، قال: الوفود ثلاثة. . . وقال في الشعب (٦/ ١٦): حديث وهيب أصح. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (٧١١٧)، ((1197/7)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (١٠/ ٤٧٤) رقم (٤٦١٣)، وابن ماجه (١٤٠/٤) رقم (٢٨٩٣)، وابن ماجه طاء بن السائب عن والبيهقي في شعب الإيمان (١٤٠/١) رقم (٣٨١٣) من طريق عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا. وعطا مختلط.

يديه وكبر بتكبيره حتى ينقطع مبلغ التراب». خرّجه تمام الرازي في فوائده (۱۰)، وأبو الفرج في مثير الغرام الساكن (7).

# ما جاء في إجابة دعاء الحاج والمعتمر:

عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «خمس دعوات لا ترد، دعوة الحاج حتى يرجع، ودعوة الغازي حتى يصدر، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بالغيب». قال محب الدين الطبري: حديث صحيح (٣).

وعن ابن عباس رفي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «دعوة الحاج لا ترد حتى يرجع»(٤).

وعن علي بن أبي طالب رضي عن النبي على قال: «من أراد دنيا و آخرة فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبدٌ سأل الله تعالى دنيا إلا أعطاه منها، ولا آخرة إلا ادخر له منها» (٥٠).

#### ما جاء فيمن مات حاجًا أو معتمرًا:

عن عائشة ﴿ الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو القاسم تمّام بن مُحمَّد الرازي الدمشقي في كتابه الفوائد رقم (١٥٩٥)، (٢/ ٢٣٠) والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤١٥) رقم (٨٩٨) وفي إسناده مُحمَّد بن أبي حميد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) مثير العزم الساكن رقم (۲۱)، (۹۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/٩١١) رقم (٩٠٩)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٢/٢٣)، وفي شعب الإيمان (٢/٣٧٦) رقم (١٠٨٧)، وابن عساكر في معجمه (٢/٣٣٢) رقم (١٤٧٥) وسقط من إسناده عند الفاكهي: سعيد بن جبير، قال المناوى (٣/ ٤٦٠): فيه زيد العمى قال الذهبى: ضعيف متماسك.

وللحديث أطراف أخرى منها (أربع دعوات لا ترد)، وقال في البدر المنير (٥/ ١٤٩): رواه الحافظ أبو منصور عبد الله بن مُحمَّد بن الوليد، وقال: حديثٌ حسنٌ من رواية ابن عباس مرفوعًا. وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: إن هذا الحديث موضوع (١/ ٤١٩) رقم (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) مثير العزم الساكن (١/ ٩٢)، والقرى (ص٣٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في التبصرة (٢/ ٢٦٢)، وفي مثير العزم الساكن (١/ ٩٢) رقم (٢٠).

يعرض ولم يحاسب، وقيل له: ادخل الجنة) خرّجه الدارقطني<sup>(۱)</sup>. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج مجاهدًا فمات، كتب الله له أجره إلى يوم القيامة، ومن خرج حاجًا فمات، كتب الله أجره إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات، كتب الله له أجره إلى يوم [٢٣/أ] القيامة». خرّجه أبو ذر، ذكره محب الدين الطبري في مناسكه (٢٠).

وعن جابر قال رسول الله ﷺ: «هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤمّ هذا البيت من حاج أو معتمر زائرًا كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده رده بأجر وغنيمة» (٣). قال الطبري: هو حديث حسن غريب، خرّجه أبو الوليد الأزرقي (٤) وأبو الفرج في مثير الغرام الساكن (٥).

# وما جاء في فضل الله في الحج:

عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله؛ الدرهم بسبع مائة ضعف». خرّجه أبو بكر بن أبي شيبة وابن حنبل في مسنديهما (٦٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في سننه رقم (۲۷۷۹)، وأنكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيقة وقال: منكر رقم (۲۱۸۷) (۲۰۹/۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن صاعد في مجلسين من أماليه (ص٢١) رقم (٢٠)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (ص٩٩) رقم (٣٢٥) من طريق عمرو بن علي، ثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون الفلسطيني عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وقد خولف عمرو بن علي، فقد رواه أبو يعلى الموصلي في معجمه (ص١٠٥) رقم (١٠٥) وفي مسنده (٢٣٨/١) رقم (٦٣٥٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٢٨٢) رقم (٢٣٨)، وابن (٢٨١) رقم (٢٨٢)، وابن شعب الإيمان (٦/٥١) رقم (٣٨٠٦)، وابن شاهين في الترغيب (ص١٢٨) رقم (٤٣٨) من طريق أبي معاوية قال: نا مُحمَّد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد عنه به. وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١١٠/١١): وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٨/٩) رقم (٩٠٣٣)، والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (٨٩/١٣).

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة (٣/٢).

<sup>(</sup>٥) مثير العزم الساكن (١/ ٢٢٤) رقم (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٣٥٤) رقم (٢٣٠٠٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه =

وعن عائشة على قالت: قال رسول الله على الله، وإذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله، وإن بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه تعدل أربعين ألف ألف درهم فيما سواه»(١). قال محب الدين الطبري(٢): أخبرنا به الحافظ المنذري إجازة.

### وما جاء في فضل المشي في الحج:

عن ابن عباس قال: كانت الأنبياء يحجون مشاةً حفاةً (٣). وعن إبراهيم وإسماعيل أنهما حجّا ماشيين (٤).

وعن سعيد بن جبير قال: دخلت على ابن عباس في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول لبنيه: (يا بني حجّوا مشاةً فإني ما آسى على شيء ما آسى على أني لم أحج ماشيًا<sup>(٥)</sup> قالوا: من أين؟ قال: من مكة حتى ترجعوا إليها فإن للراكب بكل خطوة سبعين حسنة، وللماشي بكل خطوة سبع مائة حسنة من حسنات مكة قالوا: وما حسنات مكة؟ قال: الواحدة بمائة ألف، قال عطاء: ولا أحسب السيئة إلا مثلها). خرجهما أبو ذر(٢). والأسى: الحزن.

<sup>=</sup> رقم (١٢٦٦٠)، وكتاب الحج، ما قالوا في ثواب الحج (٣/ ١٢٢) من حديث مُحمَّد بن عبادة. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو حفص ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (۹۸/۱) رقم (۳۲۱)، وباب مختصر من فضل الحج والنفقة فيه والسعي إليه، وأبو سعد البغدادي في مجلسين له (ص $^{0}$ ) رقم (٤)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ( $^{7}$ 7) رقم (٢٥٥١): قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس: هذا موضوع.

<sup>(</sup>۲) القرى لقاصد أم القرى (ص٣١ ـ ٤٣).

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٤/ ١٧٠) رقم (٢٩٣٩)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه
(٣) (٢٩٣٩).

٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٤٢) رقم (٨٦٤٧) من كلام مجاهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٤٢) رقم (٨٦٤٥) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (ص٣٠٣) رقم (٢٧٧)، والضياء في الأحاديث =

وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من خرج من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنة الحرم، قيل: وما حسنة الحرم؟ قال: بكل حسنةٍ مائة ألف حسنة»(۱). خرّجه أبو ذر(۲) وأبو الوليد الأزرقي(۳) وابن الجوزي في مثير العزم الساكن(٤).

وعن عائشة رضي قالت: قال رسول الله على: «إن الملائكة تصالح ركبان الحاج وتعتنق المشاة» (٥٠).

وقال مصعب الزبيري: حجّ الحسن بن علي خمس عشرة حجة ماشيًا وإن النجايب لتقاد معه وخرج من ماله لله تعالى مرتين، وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتى كان يعطي نعلًا ويمسك نعلًا (7). خرّجه أبو الفرج في مثير العزم ((7)).

<sup>=</sup> المختارة (١٠/ ٥١) رقم (٤٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣١) رقم (١٦٩٢) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٤٤٤) رقم (٣٦٩٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۱۳۱۸/۲) رقم (۲۷۹۱)، والطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ۱۲۲) رقم (۲۷۷۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳۹٦/۱) رقم (۸٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (۸۹۰)، كتاب الحج، باب الرجل يجد زادًا وراحلة (۲۱ (۳۳۱)، والعلل المتناهية لابن الجوزي رقم (۹۳۲) (۹۳۲)، والقرى (٤٥، ٤٦)، وإسناده ضعيف جدًا، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٩٦، ٤٩٧) وذكره في كتاب: حجة النبي على كما رواها عنه جابر الله (٥٢/١). ينظر: الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (٣٢/٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) مثير العزم الساكن (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦/١) رقم (٣٨٠٥)، وكتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (١/١٥١) رقم (٤٩) وهذا إسنادٌ فيه ضعف، قال الألباني: إنه موضوع. ينظر: السلسلة الضعيفة (٥٩٦١) (١٢/ ٩١٩) بلفظ: «إن الملائكة لتصافح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٩٤) رقم (٨٣٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٨٥) رقم (٤٧٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥٤٢) رقم (٨٦٤٥) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن الحسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن (١/١٥٤) عن على بن زيد قال: =

وعن علي بن شعيب السقا أنه حجّ على قدميه من نيسابور<sup>(١)</sup> نيفًا وستين حجةً (٢).

وعن المغيرة بن حكيم أنه سافر إلى مكة أكثر من خمسين سفرًا حافيًا محرمًا صائمًا (٣). وحج أبو عبد الله المغربي على قدميه سبعًا وتسعين حجةً، وعاش مائة وعشرين سنةً. ذكر ذلك ابن الجوزي في مثير العزم (٤).

# وما جاء في حج آدم ﷺ وحج الملائكة:

عن عطاء بن أبي رباح: إن آدم هبط بأرض الهند ومعه أربعة أعواد من الجنة، فهي هذه التي يتطيب بها الناس، وإنه حج هذا البيت وطاف بين الصفا والمروة وقضى مناسك الحج. خرّجه سعيد بن منصور (٥٠).

وعن أبي هريرة رضي قال: حج آدم الله تعالى: أما أنت يا آدم فقد غفرت قال: يا رب إن لكل عامل أجرًا. قال الله تعالى: أما أنت يا آدم فقد غفرت لك، وأما ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذنب، فقد غفرت له، فحج آدم فاستقبلته الملائكة بالردم(٢٠) فقالوا: برّ حجك يا آدم، إنا قد حججنا هذا

<sup>=</sup> حج الحسن... فذكره.

وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى \_ متمم الصحابة \_ الطبقة الخامسة (١/ ٢٩٩) رقم (٢٥٥) عنه به.

<sup>(</sup>۱) نيسابور: مدينة عظيمةٌ، ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء، ومنبع العلماء، وهي مدينة في الإقليم الرابع، تبعد عن الري مائة وستين فرسخًا، وهي مدينة كثيرة المياه والثمار والفواكه. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن (١/ ١٥٤) رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣١٠) رقم (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) مثير العزم الساكن (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في سنن سعيد بن منصور ووجدته في: القرى لقاصد أم القرى (٤٨)، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٢٠٩/١)، والسيرة الحلبية (٢١٧/١)، ونشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان (٣٢/١).

<sup>(</sup>٦) الردم: يسمّى ردم بني جمح، ويسمّى ردم بني قراد، قالوا في سبب تسميته: إن بني جمح وبني محارب ـ وكلاهما من قريش ـ قد اقتتلوا بمكة، فردمت بنو جمح على قتلاها هناك فسمّي بذلك. ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري الأندلسي (٢/ ١٤٩)، ومعجم البلدان (٣/ ٤٠)، ومعالم مكة التاريخية =

البيت قبلك بألفي عام، قال: فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكان آدم إذا طاف يقول هؤلاء الكلمات. خرّجه الأزرقي (۱). ومعنى باء؛ أي: التزم وأقرّ، والردم موضع بأعلى مكة. وروي أن آدم على حج على رجلين سبعين حجة ماشيًا وأن الملائكة لقيته بالمأزمين (۲) فقالوا: برّ حجّك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. خرّجه الأزرقي (۳). وحجّه نوح على وعظّمه قبل الغرق (۱).

وقال مُحمَّد بن إسحاق: لم يبعث الله سبحانه نبيًا بعد إبراهيم الله إلا وقد حجّ. خرّجه أبو الفرج في مثير العزم الساكن (٥). وأنّ موسى الله حجّ ولبّى وطاف بين الصفا والمروة.

وعن ابن عباس قال: حجّ موسى عليه الصلاة والسلام وأقبل يلبي وتجاوبه جبال الشام على جمل أحمر(٦).

<sup>=</sup> والأثرية لعاتق البلادي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة (۳/۱) وفي إسناده إبراهيم بن مُحمَّد بن أبي يحيى، وهو كذاب (تهذيب التهذيب ۱۵۸/۱).

<sup>(</sup>۲) المأزمان هما: مثنى مأزم، وهو الطريق الضيق بين الجبلين ونحوه، وهو طريق يأتي المزدلفة من جهة عرفة، لا يدفع الناس ليلة المزدلفة إلّا معه، فإذا أفضوا منه كانوا في المزدلفة. وهي (جمعٌ) وهو: طريقٌ ضيقٌ بين جبلين يسميان الأخشبان، وهما غير أخشبي مكة ومنى. ينظر: معجم البلدان (٥/٤)، والنهاية (٢٨٨/٤)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ١٥٥)، ومعالم مكة التاريخية والأثرية (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في أخبار مكة (٣/ ٣٩) عن ابن عباس وإسناده منقطع وفيه ابن أبي يحيى وهو كذاب، (١/ ٤٥) عن سعيد، القرى (٤٨) وسعيد لا ندري من هو، قال ابن حجر: فإن كان هو ابن جبير فهو منقطع تهذيب التهذيب (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه في أخبار مكة (١/ ٧٢) عن عروة بن الزبير قال: بلغني... فذكره. وفي إسناده مجهول.

<sup>(</sup>٥) مثير العزم الساكن (٢/ ١٢٦)، وأخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي (ص٩٥) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨) رقم (٩٨٣٧)، وفي دلائل النبوة (٢/ ٤٦) عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه في أخبار مكة (١/ ٧٢)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/ ١٧٠٤)، والبغوي في =

وعن عبد الله بن الزبير قال: حجّ البيت ألف نبي من بني إسرائيل. خرّجه أبو ذر، والذي قبله الأزرقي (١) وابن الجوزي (٢).

وعن مُحمَّد بن سابط عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كان النبي من الأنبياء إذا هلك قومه لحق بمكة؛ فيعبد الله تعالى حتى يموت وكذا من معه فمات فيها نوحٌ وهودٌ وصالحٌ وشعيبٌ وقبورهم بين زمزم والحجر $^{(7)}$ . ذكره الطبري في مناسكه $^{(1)}$ .

#### وما جاء في حج الخلفاء الراشدين:

استعمل أبو بكر على الحج عمر بن الخطاب سنة إحدى عشرة فحج بالناس. ثم اعتمر أبو بكر في رجب سنة اثنتي عشرة، ثم حج فيها بالناس واستعمل على المدينة عثمان (٥٠).

وعن مُحمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup>: استعمل عمر أول سنة ولي على الحج عبد الرحمٰن بن عوف، فحجّ بالناس، ثم لم يزل عمر يحجّ بالناس خلافته كلها، فحج عشر سنين وحجت أزواج رسول الله على معه في آخر حجة حجها. واعتمر في خلافته ثلاث عمر (۷).

<sup>=</sup> تفسيره (١/ ١٩٣)، والطبراني في معجمه الكبير (١٢/ ٧٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٨/ ٥٠).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو بكر الطبري في القرى (٥٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي بلفظ: لقد مرّ هذا البيت سبعون نبيًا لبوسهم العباء. مثير الغرام الساكن (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) القرى لقاصد أم القرى (٥٤)، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (٢١٦/٢)..

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ط. العلمية (٣/ ١٣٩) عن عائشة وغيرها.

<sup>(</sup>٦) هو: مُحمَّد بن سعد بن أبي وقّاص الزّهري القرشي، تابعيٌ ثقةٌ وله أحاديث، يروي عن أبيه، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وابنه إسماعيل بن مُحمَّد قتله الحجّاج صبرًا، وكذلك أخاه عمر قتله المختار صبرًا، وأم مُحمَّد بن سعد مارية بنت قيس بن معدي كرب بن عمرو بن كندة. ينظر: الثقات لابن حبان (٥/ ٣٥٤)، والثقات للعجلي (١/ ٤٠٤)، والطبقات الكبري لابن سعد (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى لابن سعد، ط. العلمية (٣/ ٢١٥).

وعن سعيد بن المسيب: أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح، فكوم كومة من بطحاء، فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء، وقال: اللَّهُمَّ كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي؛ فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فلما قدم المدينة خطب الناس فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن (۱)، وبويع عثمان فأمّر عبد الرحمٰن بن عوف على الحج سنة أربع وعشرين وحجّ عثمان سنة خمس وعشرين، ثم لم يزل يحج إلى سنة أربع وثلاثين، ثم حصر في داره، وحج ابن عباس (۲).

وأما علي والله فما ينحصر عدد حجه قبل ولايته، وكانت خلافته سنة خمس وثلاثين في ذي الحجة بعد انقضاء الحج، وكانت وقعة الجمل سنة ست وثلاثين فحج بالناس عبيد الله بن عباس، ثم كانت صفين سنة سبع وثلاثين وحج عبيد الله أيضًا بالناس، ولم يزل علي والله مشتغلا، فحج قثم بن عباس سنة ثمان وثلاثين، ثم اصطلح الناس في سنة تسع على شيبة بن عثمان فأقام لهم الحج، ثم قتل على سنة أربعين في رمضان (٣).

وما جاء فيمن حجّ من خلفاء بني أمية وكان معاوية يستنيب على الحج زمن ولايته وحجّ هو بالناس سنة خمسين، وحج ابن الزبير في زمن ولايته ثماني حجج متواليات، وحجّ عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين بعد قتل ابن الزبير، وحجّ الوليد بن عبد الملك سنة إحدى وتسعين ألى وما جاء فيمن حج من خلفاء بني العباس حجّ أبو جعفر المنصور الدوانيقي سنة أربعين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (1/378)، وابن شبة في تاريخ المدينة (1/378)، والفاكهي في أخبار مكة (1/378) رقم (1/388)، والحاكم في المستدرك (1/388) رقم (1/388).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ط. العلمية (٣/ ١٣٢)، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (٢/ ١٤٢) رقم (٣٤٨)، وابن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة (٢/ ٣٥)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٣٠/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى متمم الصحابة (١/٢١٧)، والحاكم في المستدرك (١/٢١٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في مثير العزم الساكن (٢/ ١٤٤).

ومائة بالناس، ثم حج بهم في سنة أربع وأربعين، ثم في سنة سبع وأربعين، ثم في سنة اثنتين وخمسين، ثم في سنة ثمان وخمسين. وتوفي قبل يوم التروية بيومين (١)، وأحرم في بعض حجه من بغداد.

قال نمير المدنى (٢): قدم علينا المدينة أبو جعفر المنصور حاجًا ومُحمَّد بن عمران الطلحي متولي القضاء بها وأنا كاتبه، فحضره جماعة من الحمالين، واستعدوه على المنصور الخليفة [٢٥/أ] في شيء ذكروه، فأمرني أن اكتب إلى المنصور كتابًا بالحضور معهم وإنصافهم، فقلت له: تعفيني من هذا؛ فإنه يعرف خطى. فقال: كتبت وختمت، فقال: والله ما يمضى به غيرك. فمضيت به إلى الربيع حاجبه، وجعلت أعتذر إليه فقال: لا بأس عليك. ودخل بالكتاب إلى المنصور، ثم خرج فقال للناس ـ وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم \_: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إني قد دعيت إلى مجلس الحكم، فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت، ولا يبدأني بالسلام. قال: ثم خرِج وبين يديه المسيب والربيع وأنا خلفه، وهو في إزار ورداء، فسلم على الناس فما قام إليه أحد، ثم مضى حتى بدأ بقبر النبي عَلَيْ فسلَّم عليه، ثم التفت فلما رآه عمران القاضي أطلق ردآءه عن عاتقه ثم احتبى به، ودعاه بالحضور والحمّالين، ثم دعا بالمنصور، فادعى عليه القوم، وقضى لهم عليه، ثم انصرف، فلما دخل المنصور الدار قال للربيع: اذهب، فإذا قام القاضي من مجلسه فادعه، فلما دخل القاضي على المنصور، وسلم عليه رد عليه والسلام، وقال له: جزاك الله عن دينك وعن نبيك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء، وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم صلة لك فاقبضها. فكانت عامة أموال مُحمَّد بن عمران من تلك الصلة. فما أبرك سلوك السنن القويم واتباع الصراط المستقيم!.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في مثير العزم الساكن (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الفرّج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى في الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص٢٠٨ ـ ٢٠٩)، وابن الجوزي في المنتظم (٨/ ١٨١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢٦/٣٢).

وحج ابنه المهدي بالناس في خلافته سنة ستين ومائة، وحج الرشيد في خلافته سنة سبعين ثم سنة ثلاث وسبعين، ثم في سنة أربع وسبعين<sup>(١)</sup>، وكان قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب عديله، وكان قد قضى لأخيه موسى الهادي ولأبيه المهدي.

وخرج الوليد بن طريف الشاري على هارون الرشيد وهزم جنده حتى بعث إليه يزيد بن مزيد الشيباني بجيش ضخم فلقيه فلما نشب الحرب ناداه يزيد: يا وليد ما حاجتك إلى الستر بالرجال أبرز إلي، قال: أجل والله، فبرز الوليد، وبرز إليه يزيد ووقف العسكران فتطاردا ساعة ولا يقدر كل واحد منهما على صاحبه حتى مضت ساعات من النهار فأمكنت يزيد بن مزيد فيه الفرصة فضرب رجله فسقط، وصاح بخيله فسقطوا عليه واحتزوا رأسه ووجه به إلى الرشيد، فقدّمه الرشيد ورفع مرتبته. قالت الفارعة (٢) أخت الوليد:

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً فتى لا يحبّ الزاد إلا من التّقى ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم خفيفٌ على ظهر الجواد إذا عدا ألا يا لقومي للنوائب والرّدى وللبدر من بين الكواكب قد هوى فإن يك أرداه يزيد بن مزيد فقد نال فقدان الربيع وليتنا

كأنّك لم تحزن على ابن طريف ولا المال إلا من قنًا وسيوف فكل (٣) حصان باليدين عطوف وليس على أعدائه بخفيف ودهر ملحّ بالكرام عنيف وقد آذنت أنواره بخسوف فيا ربّ خيلٍ فضّها وصفوف فديناك من ساداتنا بألوف (٤)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ط. الراية (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ب) و(ج): «البارعة»، ووجدته الفارعة كما في الحماسة الصغرى لأبي تمّام (۱۰/۱۰)، وتأريخ الإسلام (۲/۳/۱)، والبداية والنهاية لابن كثير (۲/۳/۱۰)، والأنساب للسمعاني (۲/۵).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج): «وكل».

<sup>(</sup>٤) تنظر هذه القصيدة في: تاريخ الطبري (٨/ ٢٦١)، والكامل في التاريخ (٣٠٦/٥)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٢٣٢).

واعتمر الرشيد في هذه السنة في شهر رمضان شكرًا لله تعالى، ثم حج بالناس ومشى إلى منى من مكة، ثم إلى جبل عرفات، وشهد المشاهد كلها ماشيًا (١٠).

# وما جاء في ذم تارك الحج:

روى الترمذي عن على ظلى قال: قال رسول الله على: «من ملك زادًا وراحلةً يبلّغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا» (٢). إنما خصّهم؛ لأن اليهود والنصارى لا يعدّون الحجّ في شريعتهم من العبادات، ولا يتقربون به، ويتقربون بالصلاة والزكاة والصوم دون الحج. وقيل معناه: إذا تركه تهاونًا واستخفافًا به؛ وبذلك يصير كافرًا.

وعن عمر رها قال: (لقد هممت أن آمر فتيانًا لينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين). رواه سعيد في سننه (۳).

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في تاريخ الرسل والملوك (۸/ ٢٦١)، وأبو على أحمد بن مُحمَّد بن يعقوب مسكويه في تجارب الأمم وتعاقب الهمم (۳/ ٥٢٤)، وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٦٨/٢) رقم (٨١٢)، كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعّف في الحديث، وضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٦/٣) رقم (١٤٤٥٥، ١٤٤٥٥)، ومُحمَّد بن يحيى العدني في الإيمان (ص١٠١) رقم (٣٧، ٣٨، ٣٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١٠٨) رقم (٤٠٨، ٨٠٠)، وأبو بكر غلام الخلال في السُّنَّة (٥/٤٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (٢٥٢/٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٤/٥٥) رقم (٨٦٦١) من طرق عن عمر (١٥٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب إمكان الحج (٤/٣٣٤)، وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤١١٤)، وكتاب الوصايا، وعزاه للبيهقي. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١١/١١)، وقال: قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا مُحمَّد بن مُحمَّد حدثنا مُحمَّد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمٰن بن أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمٰن بن عبد حتى =

قوله: (الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الصلحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فضلًا عن المسكن وما لا بدّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنًا).

وفي البدائع (۱) والمرغيناني (۲) تفسير الزاد والراحلة: هو أن يملك من المال ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وآيبًا راكبًا لا ماشيًا، وما ينفق على نفسه وراحلته نفقة وسطًا بلا إسراف ولا تقتير، فاضلًا عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه ونفقة عياله وخدمه وكسوتهم، وقضاء ديونه. وهو ظاهر الرواية. ذكره الكرماني (۳). قال: ويكون متمكنًا من أداء المكتوبات على الوجه المفروض في أوقاتها. وعن أبي يوسف (٤): ونفقة شهر بعد عوده.

قال المرغيناني (٥): ليستريح شهرًا عن التكسب. وفي المحيط (٢): وعن أبي عبد الله (٧): ونفقة يوم بعد رجوعه إلى وطنه؛ لأنه يتعذر عليه التكسب في يوم قدومه، وغيره من المشايخ اعتبروا الكفاية للذهاب والإياب من المال الفاضل عن حاجته. وفي البدائع (٨): ما ذكر أصحابنا في تقدير نفقة العيال بسنة أو شهر فليس بلازم. وفي الكرماني (٩): وتحسب نفقة الخفارة أيضًا، وفي روضة الناطفي: من له دراهم أو دنانير أو عروض أو عقار وقدر ما يكفيه لنفقته وأجرة ركوبه ولعياله قوت سنة يلزمه الحج وإلا فلا؛ وكذا في المحيط (١٠) وجوامع الفقه (١١) وفي المرغيناني (١٢): قيل إذا كان له طعام في المحيط (١٠): قبل إذا كان له طعام

مات فأقسموا عليه أنه مات يهوديًا أو نصرانيًا). التلخيص الحبير (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۲). (۲) الهداية (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكواكب الدراري (٥٦/٨)، وبدائع الصنائع (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٤/ ١٦٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٨٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية (٤/ ١٤٧). (٦) المرجع السابق (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>V) المرجع السابق  $(12 \sqrt{\xi})$ . (A) بدائع الصنائع (177 / 1).

<sup>(</sup>۹) ينظر: الكواكب الدراري (۸/ ٥٦ - ٥٥) بعبارة قريبة، وعمدة القاري (۱۱/ ۱۸۳)، ومرعاة المفاتيح (8/ 40)، وكشاف القناع (8/ 40).

<sup>(</sup>١٠) المحيط البرهاني (٢/٤١٩). (١١) جوامع الفقه (ل ٣٨).

<sup>(</sup>۱۲) الهداية (١/ ٣٣٧، ٣٣٩).

وهو قوته لا يلزمه الحج، وإن كان أكثر فهو محتكر عليه الحج، وقيل: إن كان عليه قوت شهر لا يلزمه الحج، وإن كان أكثر يلزمه لأنه غني، وفي البدائع (١١): وتأويل قوت العيال ما يزيد على مقدار الذهاب والإياب وأما ما يحتاج إليه من وقت الذهاب إلى وقت الرجوع فمقدّم على الحج، وفي البدائع (٢) والمفيد والمرغيناني: ملك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة، ولا تجب بإعارة الغير وإباحته ممن له منه أو لم يكن كالأب، وعند الشافعي (٣): يجب بإلإباحة من الولد، وفي الأجنبي له قولان، ولا يجب قبول الهبة عندنا وعند مالك(٤)، وله فيه قولان. وفي المنهاج(٥): لو بذل ولده وأجنبي مالًا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح، ولو بذل ولده الطاعة وجب/ قبوله. وكذا الأجنبي في الأصح. وذكر ابن شجاع أنه إذا كان له دارٌ لا يسكنها ولا يؤاجرها، ومتاع لا يمتهنه وعبد لا يستخدمه، وجب عليه بيع ذلك والحج بثمنه، ولا يجب عليه أن يبيع داره ويشتري بثمنها دارًا دونها ويحج بالباقي، هكذا في البدائع (٦) والمرغيناني (٧) والمفيد (٨). وفي الروضة (٩): لو كان له مسكن في السوق ثمنه كثير ويجد ببعض ثمنه منزلًا أوسع منه ويستفضل ما يحج به، فليس عليه أن يبيعه، ولو باعه واشترى غيره وحج كان أفضل، ذكره في مناسك الحسن(١٠٠) ومناسك أبى

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۳). (۲) بدائع الصنائع (۱۱۹/۲).

<sup>(</sup>m) المجموع (V/ 99)، مغنى المحتاج (1/ 279).

<sup>(</sup>٤) حاشية آبن عابدين (٣/ ٥٢٧ ـ ٥٢٥)، والبيان والتحصيل (١٨/ ٥٧٩)، والذخيرة (٤/ ٣٤٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) منهاج الطالبين (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٣)، وتبيين الحقائق (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (۱/۱٤۰)، والمحيط البرهاني (۲/٤١٨)، والنهر الفائق (۲/٥٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٢٣)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٧)، والفتاوى الهندية (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٣٧)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٨٥)، والنهر الفائق (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢١٦/١)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢٦٢/١).

يوسف (۱) إملاءً، وذكر الكرخي (۲) عن أبي يوسف (۳) أنّه قال: إذا لم يكن له مسكنٌ ولا خادمٌ وله قوت عياله وعنده دراهم لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج، فإن فعل أثم، فإنه لا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف بيعهما وبيع الكتب التي لا يحتاج إليها. وفي الكرماني (٤): أهل مكة وما حولها إذا قدروا على المشي بغير راحلة يجب عليهم كالجمعة، وأما الزاد فلا بد منه في أيام اشتغاله بنسك الحج، حتى لو كان صانعًا يكتسب كل يوم قوته وقوت عياله ولا يفضل ما يكفيه في أيام النسك لا يجب عليه الحج، وإن كان في الطريق غلاء وقلة الماء إلا بأكثر من ثمن المثل جدًا في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فيها لا يجب الحج.

#### وقوله: (وصفه بالوجوب).

وقد تقدم ذلك في الزكاة، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، وفرض عين بإجماع المسلمين، وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وهد و«على» للوجوب و«من استطاع» بدل من الناس بدل البعض من الكل. وقد تقدم الحديث الثابت: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». اتفقا عليه (٥) من حديث ابن عمر الله وجاء: «وصوم رمضان وحج البيت، والله والله وحج البيت، والله والله والله والله والله والله والله والله وحد الله وحد الله والله وحد الله والله وحد الله والله وا

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله كتب عليكم الحج فحجّوا»(٧). متفق عليه.

وعن ابن عباس في قال: قال رسول الله على: «لا صرورة في

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٢٣)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٦/ ٣٦١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٦٩٠)، وبدائع الصنائع (٣٥٩/٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٢٨). (٤) الكواكب الدراري (٨/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦). (٦) أخرجه مسلم (١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٣٣٧).

الإسلام». رواه أبو داود (۱) وفيه عمر بن عطاء وهو ابن وران المكي وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. قال النّووي (۲): بعضه على شرط مسلم، وباقيه على شرط البخاري. قيل: معناه لا يبقى أحد يستطيع الحج ولا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام؛ وهو الذي لم يحج بعد وجوبه عليه، وقيل معناه: لا يقال لمن لم يحج صرورة، كما كان يطلق عليه ذلك في الجاهلية (۳). يدل عليه ما روي عن ابن مسعود في الورد (لا يقولن أحدكم إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة) . وقيل: الصرورة الذي انقطع عن النكاح كرهبانية النصارى فنهى عن ذلك، ذكره البيهقي في السنن.

وعن أبي هريرة: (حجُّوا قبل أن لا تحجّوا. قالوا: وما شأن الحج؟ قال: يقعد أعرابها على أذناب أوديتها، فلا يصل إلى الحج أحد). رواه الدارقطني (٥) وأبو داود (٢). وأذناب الأودية أسافلها.

ولا يجب في العمر إلا مرةً واحدةً وهو إجماع (٧). قال الكرماني في مناسكه: وعن بعض الناس (٩): يجب في كل سنة، وهو مردود (١٠٠). وقال أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۹)، والإمام أحمد (۲۸٤٤)، (۳/۵)، وقال محققه: إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم (۲۲۹٦)، (۱/۹۰۹).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ١١٧). (٣) ينظر: فقه السُّنَّة (١/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٧٦) رقم (١٢٩٧) والكبير (٩/ ١٩٠) رقم (١٢٩٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٢٧) رقم (٩٧٧١)، وكتاب الحج، جماع أبواب دخول مكة، باب من كره أن يقال للذي لم يحج صرورة، وضعّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ١٣٠) رقم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في سننه رقم (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في سننه رقم (٢٧٩٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٢) رقم (٩٠٩)، والبيهقي في سننه الكبرى رقم (٨٠٠١)، وقال الألباني: موضوع. ينظر: ضعيف الجامع الصغير (١/ ٣٩٩) رقم (٢٦٩٧).

 <sup>(</sup>۷) ينظر: شرح الأربعين النّووية لابن دقيق العيد (۱/ ۵۷)، وشرح النّووي عن مسلم (۹/ ۱۲۱)، وعمدة القاري (۹/ ۱۲۱)، ومرعاة المفاتيح (۸/ ۲۸۸).

 <sup>(</sup>٨) المسالك في المناسك (١/ ٢٨٩).
(٩) البناية (٣/ ٤٢٨)، والمجموع (١/ ١١).

<sup>(</sup>١٠) بالحديث الذي رواه أبو هريرة ﷺ، ولفظه: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: ﴿ اللَّهِ النَّاسِ =

بكر ابن العربي في العارضة (۱): يجب في العمر مرةً بإجماع إلا من شذّ. فقال: يجب في كل خمسة أعوام، ومتعلقه ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام» (۱). قال أبو بكر: قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات الحكم به؟! قلت: ورد ما يدل على استحباب ذلك دون وجوبه عن أبي هريرة عن النبي على قال: «قال الله على استحباب ذلك دون وجوبه عن أبي هريرة عن النبي على قال: «قال الله على أصححته ووسعت عليه ولم يزرني في كل خمسة أعوام عامًا لمحروم». أخرجه أبو ذر الهروي (۱)، وخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. ويروى أربعة أعوام أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «إن الله تعالى يقول: إنّ عبدًا أصححت له جسمه، وأوسعت له في المعيشة فمضى عليه خمسة أعوام لا يعود إليّ لمحروم» (١). قال ابن وضّاح:

<sup>=</sup> قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم». أخرجه مسلم (١٣٣٧)، وكتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٢/ ٩٧٥).

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجده مسندًا بهذ اللفظ، وذكره العيني في البناية شرح الهداية (٤/ ١٤٠)، وشمس الدين الرعيني في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/٢٠١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/١٢٣)، والواحدي في التفسير الوسيط (٢٠٩١) رقم (١٥٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠٨/٣) وفي إسناده صدقة بن يزيد ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبن عدي وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وأنكر حديثه البخاري (لسان الميزان ٣/١٨٧)، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا عندنا منكر. (علل الحديث لابن أبي حاتم ٢٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (٢٧٩٠)، (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٣٦) رقم (٩٥١)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ١٥٥) رقم (٢٧٠٣)، والبيهقي في السنن الـ (١٥٥)، وابن حبان (١٦/٩)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٣٤) رقم (٣٨٣٨)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٣٤) رقم (٣٨٣٨)، وكتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة.

قلت: الحديث مضطرب المتن والإسناد، قال القرطبي في تفسيره (١٤٢/٤): الحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢١/٤) رقم (٢٦٦٢).

يريد في الحج، ولأهل الحل والعقد حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي شيبان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ قال: «مرة واحدة، ومن زاد فتطوع»(۱). رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحاكم أبو عبد الله: هذا إسناد صحيح، ولم يخرجا عن سفيان بن حسين الواسطي، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم(۱). وقال المنذري: تحدّث فيه يحيى بن معين وغيره. الأقرع لقب، واسمه فراس تميمي مجاشعي.

وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله على فقال: «أيها النّاس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، قال رسول الله على: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» (۲). الحديث واختلفوا في سببه، والصحيح البيت ذكره في المبسوط وغيره (أ) وفي المحيط سببه كون العبد منعمًا عليه (أ) وفي المفيد: وقيل: كونه منعمًا عليه (۲)، وفي الذخيرة القرافية (۱): يتمهد فقهه في بيان سبب وجوبه وأركانه وشروطه وموانعه وسوابقه ولواحقه ومقاصده ومحظوراته. وقد رتب الله سبحانه وجوب الحج على الاستطاعة وترتيب الحكم على الوصف يشعر بسببه ذلك الوصف، كذلك الحكم كقولنا: زنى فرجم، وسها فسجد، وسرق فقطع فتكون الاستطاعة سببًا لوجوبه إضافة اسم المعنى إلى غيره يشعر بغلبة المضاف إليه للمضاف كزكاة المال وصدقة الخارج وزكاة الرأس، وأما الاستطاعة فقد وقعت صلة لمن كانت شرطًا للوجوب عند من يعمل بمفهوم

(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۱٤٥) رقم (۱۷۲۱)، وابن ماجه (۱۳٥/۶) رقم (۲۸۸۲)، والحاكم في المستدرك (۱۰۸/۱) رقم (۱۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٦٠٨/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٥٥/١٦) رقم (١٠٦٠٧)، ومسلم (٢/ ٩٧٥) رقم (١٣٣٧)، والنسائي
في السنن الكبرى (٥/٤) رقم (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٢/٤). (٥) تبيين الحقائق (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط ( $\Lambda/3$ )، وبدائع الصنائع (3/70)، وتبيين الحقائق (7/7).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة (٣/ ١٧٥).

الصفة وما استشهد به فالدليل على السببية فيه أصلًا، وإذا كان السبب هو البيت لم يتكرر وجوب الحج لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وإنما سأل الأقرع بن حابس عن ذلك لأنه رواه محتملًا كالصلاة والزكاة والصوم، أو لأنّ الحج في اللغة هو قصدٌ فيه تكرير كما تقدم.

# قوله: (ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف).

وفي المحيط<sup>(۱)</sup> والمرغيناني والكرماني<sup>(۲)</sup>: أنّ أصح الروايتين عن أبي حنيفة أنه على الفور، وفي قنية المنية: يجب مضيقًا على المختار وبالأداء يرتفع الإثم<sup>(۳)</sup>. وفي البدائع<sup>(3)</sup> والتحفة<sup>(6)</sup>: قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وعنه مثل قول مُحمَّد<sup>(۲)</sup>، أنه على التراخي وهو قول الشافعي<sup>(۷)</sup>، وبالأول قال ابن حنبل. وقول ابن القاسم في الموازية: له مخالفة أبويه في الفريضة<sup>(۸)</sup>، وقول أشهب: ليس للزوج منع زوجته يقتضي الفور. وحكاه العراقيون أنه المشهور من قوله.

وفي الجواهر قال ابن محرز وغيره من المتأخرين: مسائل المذهب تدل على التأخير.

قال أبو الطاهر: تلك المسائل من باب تعارض الواجبين، لا لأنه على التراخي (٩). وفي البدائع (١٠٠ والتحفة (١١٠) عن الكرخي: أنه على الفور (١٢). والإمام أبو منصور الماتريدي (١٣) يحمل الأمر المطلق على الفور.

وروى الحسن والمعلّى عن أبي يوسف ما يدل على أنّه على الفور، ولم

المحيط البرهاني (٢/ ٤٢٠).
المسالك في المناسك (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/٢).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١١٩). (٥) تحفة الفقهاء (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر بلفظه في: تبيين الحقائق (٣/٢).

<sup>(</sup>٧) أسنى المطالب (١/ ٤٤٤)، والحاوي الكبير (٤/ ٢٤)، والمجموع (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>۸) الذخيرة (۳/ ۱۸۰). (۹) الذخيرة للقرافي (۳/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصنائع (٢/ ١١٩). (١١) تحفة الفقهاء (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/٣٦٣)، وبدائع الصنائع (١١٩/٢)، والبناية (١٤١/٤).

يحكيا خلافًا<sup>(١)</sup>.

وقال الشيخ أبو الحسين القدوري: كان شيوخنا يقولون: هذا قولهم وذكر الإمام علي بن موسى القمي أنه على التراخي (٢)، ولم يعزه إلى أحد، وهو من عظماء أصحابنا، وله تصنيف في نقض مذهب الشافعي، وذكر أبو عبد الله البلخي: أنّه على التراخي عن أصحابنا جميعًا (٣) وذكر أبو سهل الزجاجي عن أبي يوسف: أنه على الفور (٤) وكان شجاعًا باسلًا في البحث وهو الذي يكرهه قرنه لعلمه بقهره. وروى مُحمَّد بن شجاع البلخي قول أبي حنيفة مع أبي يوسف فالحاصل أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف على الفور، وعلى قول مُحمَّد على التراخي. وفائدته أنه يأثم بالتأخير عندهما ولا يأثم عند مُحمَّد.

ولو مات ولم يحج ففيه ثلاثة أوجه على قول من قال أنه على التراخي: أحدها: أنه لا يأثم.

والثاني: يأثم وهو الأصح إذ التأخير بشرط سلامة العاقبة وهو قول بعض الشافعية (٥).

وقالت المالكية (٢<sup>)</sup>: لو اخترمته المنية على القول بالتراخي لا يأثم لأنه لا أمارة على الموت.

والثالثة: إن خاف الفقر والضعف والكبر ولم يحج حتى مات أثم، وإن أدركته المنية فجأة لا يأثم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ٨٤)، والعناية (٣/ ٣٨٩)، والمبسوط (٥/ ٣٧٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١١٩)، ومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك (٣٠٥). والدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٩٤)، والمحيط البرهاني (٢/ ٢٣٩)، والبناية شرح الهداية
(١٤١/٤)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٣/ ١٨١)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٧٢).

ثم اختلفوا على الثاني متى يأثم؟ قيل: يأثم بتأخيره عن السنة الأولى، وقيل: عن السنة الأخيرة، وقيل: حتى يرى الضعف من نفسه، وقيل: يأثم في الجملة.

وقوله: (وعند أبي حنيفة ما يدل عليه)، ذكر ابن شجاع عنه أنه إذا وجد ما يحج به عند خروج أهل بلده وقصد التزوج، قال: يحج ولا يتزوج. فدل على الفور (١٠).

وفي المرغيناني (٢): يأثم بالتأخير ولا تقبل شهادته. وفي المحيط (٣): ويرتفع الإثم بالأداء في العمر. وقد ذكرناه وذكرت النصوص عن أبي حنيفة وللله قال: الفور، فلا معنى لقوله: وعند أبي حنيفة ما يدل عليه.

وفي الروضة (٤): قال مُحمَّد في نوادر هشام في رجل موسر لم يحج ولم يؤد زكاته إن كان صالحًا لم يخرج (٥) ذلك شهادته، إذ الحج والزكاة ليس لهما وقت معين، وبمثله لو كان صلاة فرض جرح (٦) بشهادته لوقتها.

وعن مُحمَّد: من عليه الحج إذا فرط في ماله وسعه أن يستقرض فيحج به، وإن كان لا يقدر على قضائه، وإن مات نرجو أن لا يأثم إذا كانت [٢٩/أ] نيته قضاءه، ذكره المرغيناني (٧) وغيره.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٢/٣)، والمبسوط (٤/ ١٤٤)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان سبق التعريف بـ (ص۳)، والعناية شرح الهداية (۲/٤١٣)، والبناية شرح الهداية (٤/٣١٤)، والبحر الرائق (٢/٤٣٤)، وبدائع الصنائع (٢/١٩١).

<sup>(</sup>٣) المحيط، وينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) الروضة في فروع الحنفية لأحمد بن مُحمَّد بن عمر الناطفي أبو العباس الطبري الحنفي. ينظر: الجواهر المضية (٢٩٧/١)، وكشف الظنون (١/ ٩٣١)، وهدية العارفين (١/ ٧٦). سبق التعريف به ص٧٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب: «يجرح».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «خرج شهادة».

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المختار (٢/ ٤٥٨)، ودرر الحكام (١/ ٢١٦)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٨٥).

وقعد بالمدينة من غير مانع، وتأخر معه أكثر الناس، ولأنه لو كان على الفور لكان بعد ذلك قضاءً كما لو أحرم به فأفسده ثم أتى به من قابل، ولنا ما رواه ابن ماجه عن رسول الله على أنه قال: «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة وتذوي الراحلة وتعرض الحاجة». ورواه أحمد في مسنده والبيهقي (۱). وقال الكرماني (۲): ولأن وجوبه على التوسيع يخرجه على رتبة الواجبات، إذ يباح له التأخير على غير غاية، ولا يأثم بالموت قبل فعله؛ لأنه لا أمارة عليه.

والجواب عن احتجاجهم: أن الذي نزل في سنة ست قوله تعالى: ﴿وَأَتِتُواْ الْخَجَّ وَٱلْمُرْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهو أمر بإتمام ما شرع فيه ولا يقتضى وجوب الحج والعمرة وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ﴿9 لِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. إنما نزل في سنة تسع، ولعل الوقت كان لا يسعه (٣).

وقال أبو الفرج(٤): كان له ﷺ خمسة أعذار:

أحدها: الفقر.

ثانيها: الخوف على نفسه.

ثالثها: الخوف على المدينة من المشركين.

رابعها: رأى تقديم الجهاد.

خامسها: غلبة المشركين على مكة، وكونهم يظهرون الشرك في حجهم من طوافهم بالبيت عراة، فكره مخالطتهم في نسكهم، إذ كان لهم عهد في ذلك الوقت؛ فأخر الحج حتى بعث أبا بكر فنادى أن لا يحج بعد العام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (۱۸۳٤)، (۳۳۳/۳)، والبيهقي في سننه الكبرى رقم (۸۲۹٤)، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (۲۰۰٤)، (۲/۳۹/۲).

<sup>(</sup>٢) المسالك (١/ ٢٢٥)، (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٦)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٢٣٣)، والشرح المسالك (١/ ٢٣٣)، والمبدع في شرح المقنع (٣/ ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد (١٦/ ١٧٢)، وعمدة القاري (٩/ ١٢٢)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٣)،
وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) مثير الغرام الساكن (١/ ٦١).

مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حج. وكان فتوح (۱) مكة في سنة ثمان، ويدل على هذا أن التقديم أفضل بلا خلاف، والظاهر منه على الإتيان بالأفضل والمبادرة إلى فعل الأفضل (٢).

قلت: لم يوافق عليه.

وعن الثاني أن القضاء لا يكون إلا في الوقت كالصلوات بدليل الزكاة فإنها على الفور.

وعند الشافعي<sup>(٥)</sup>: فإذا أخّر ثم دفعها لا يكون قاضيًا، وكرد الغصوب، ووفاء الديون، بعد المطل بها لا يسمى قضاءً إلا بمعنى الأداء، ولأنه يختص بوقتٍ خاصٍ في السنة، والموت في السنة غير نادر، فيضيق احتياطًا بخلاف وقت الصلاة؛ إذ الموت في مثله نادر، وإذا ظهرت أمارته يمكنه فعلها وكذلك الحج؛ ولهذا كان تعجيله أفضل بالاتفاق.

#### وشرطه الحرية والبلوغ:

أما الحرية، فقد خالفت فيها الظاهرية، وأوجبوه على العبد والأمة، وأطنب فيه ابن حزم في المحلّى  $^{(7)}$  ونصره وتعلق بما رواه عن جابر وابن عمر قال أحدهما: (ما من مسلم) $^{(V)}$  وقال الآخر: (ما من أحد من خلق الله إلا وعليه حجّة وعمرة) $^{(\Lambda)}$ . قال: فقطعا وعمّا ولم يخصّا إنسًا من جن، ولا حرًّا من عبد،

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «فتح». (٢) تبيين الحقائق (٢/٣).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/١١٩).(٤) المبسوط (٤/١٦٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٧/ ١٠٦). (٦) المحلى (٧/ ٤٢). وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) لم أجده بهذا اللفظ. وروى ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٤٣٥) رقم (٣٠٦٧) حديث جابر ولفظه عنده: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٢٤) رقم (١٣٦٥٥)، وابن خزيمة (٤/ ٣٥٦)
رقم (٣٠٦) عن ابن عمر رسي وابن حزم في المحلي (١٢/٥).

ولا حرّة من أمة، ومن ادعى عليهما تخصيص الحر والحرّة فقد كذب عليهما.

قال: فإن قيل: لعلهما أرادا إلا العبد والأمة؟ قال: قلنا: هذا هو الكذب بعينه، ولعلهما أرادا إلا المقعد والأعمى، وإلا بني تميم وأهل إفريقيّة، قال: وهذا حمقٌ لا خفاء به(١).

قلت: انظر إلى حمق هذا المجنون كيف يسفّه الأئمة الأربعة ونقلة الشريعة بالتمويه، وهو لا يجعل قول أحد من أصحاب رسول الله على حجّة؟! ويقول: ليس لنا إلا كتاب ربنا وسُنَّة نبينا ولا يرجع إلى قول أحد غيرهما، ثم لا يجوز تخصيص قول جابر وابن عمر مع أن أصله ليس بحجّة عنده، فإذا لم يجوز تخصيص قولهما ينبغي أن يجب على الصبيان والفقراء العاجزين عن المشي، وهذا لا خفاء في بطلانه.

وروى عن القاسم بن مُحمَّد وسليمان بن يسار: أن العبد إذا حجّ بإذن سيده [٣٠/أ] فقالا جميعًا: يجزئه عنه من حجّة الإسلام (٢٠).

قلت: روى ذلك عنهما من طريق ابن لهيعة، ولا يستحي من الله ولا من خصومه العارفين بحال ابن لهيعة المكشوفة أن يحتج به عليهم، ويسكت عن حاله، ولا يجعل قول الصاحب حجّة، ويحتج بقول التابع.

وعن ابن عباس يرفعه قال: «أيما صبي حجّ ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» (٣).

قال البيهقي (٤): تفرد برفعه مُحمَّد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة.

وقال الحافظ تقي الدين القشيري في الإمام: مُحمَّد بن المنهال لم ينفرد به عن يزيد على خلاف ما قاله البيهقي (٥). وعن مُحمَّد بن كعب القرظي عن

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحلى (٥/ ٣١). (٢) المحلى (١٤/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٥٥) رقم (١٤٨٧٥)، والقطيعي في الألف دينار (ص٦٢٣) رقم (١٤٠١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ١٤٠) رقم (٢٧٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩١) رقم (٩٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٤٩)، والتلخيص الحبير (٢/ ٤٨١)، والدراية (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٠١) رقم (٢٧٣٠) من طريق الحارث بن سريج =

النبي ﷺ أنه قال: «أيما صبي حبّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيّما رجل مملوك حبّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج» (۱). ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عنه هكذا مرسلًا ويحتج للصبي بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» وقد تقدم (۲).

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافه أن الصبي والعبد لا يعتبر حجهما في حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد ووجدا إليه سبيلًا يجب عليهما $^{(7)}$ . هكذا قاله ابن عباس والحسن وعطاء والنخعي والثوري ومالك $^{(3)}$  والشافعي $^{(6)}$  وإسحاق وابن $^{(7)}$  حنبل وأبو ثور $^{(7)}$ .

والأعرابي (٨) محمولٌ على أنه حجّ قبل إسلامه ثم أسلم وهاجر، أو حج

النقال ومُحمَّد بن المنهال. وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (٢٠/٤): أخرجه الإسماعيلي في مسند الأعمش عن طريق مُحمَّد بن المنهال به ومن طريق الحارث بن سريج النقال.

قلت: لكن الحارث كذبه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث. ينظر: لسان الميزان (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۱) لم أجده من رواية الإمام أحمد، بينما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ٣٥٤) رقم (١٤٤) لم أجده من رواية الإمام أحمد، بينما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٤٤) وأبو داود في المراسيل (ص ١٤٤) رقم (١٣٤) وفيه علتان: الإرسال والانقطاع. وقد صح عن ابن عباس قوله: وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيراً، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله، فقد قضت عنه حجته ما دام عبداً فإذا عتق فعليه حجة أخرى.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥٧) رقم (٤١٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٥٥) رقم (٩٧١٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۳/ ۱۷) رقم (۱٤۸٥)، وأحمد في مسنده (۲۱)
۲۲٤) رقم (۲٤٦٩٤)، وسنن الدارمي (ص٤٩٥) رقم (۲٤٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۵۱/ ۱۰) رقم (۳۹۸۷).

<sup>(</sup>٣) الإجماع (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة (١/ ٤٩٠)، والكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البيان في مذهب الشافعي (٤/ ٥٥)، والمجموع (١٨/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) العدة شرح العمدة (١/ ١٨٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٧٤).

 <sup>(</sup>۷) البناية (٤/١١٤٢)، ومرعاة المفاتيح (٨/٣١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البناية شرح الهداية (٤/ ١٤٢).

بعده وإنما أوجب عليه الإعادة لأنه كان جاهلًا بأحكام الحج وكانوا يحجون في ذي القعدة، فلا يعتد به فإن بلغ الصبي وأعتق العبد وهما محرمان لم يجزئهما عن حجة الإسلام وقال به مالك (١)، واختاره ابن المنذر (١). وقال أصحاب الرأي (٣): إنه لا يجزئ، وأما الصبي فإن جدّد إحرامه بعدما احتلم قبل الوقوف أجزأه، وإلا فلا لقولنا (٤). وقال الشافعي وابن حنبل وإسحاق (٥): يجزئهما. وهو قول الحسن في العبد.

قلت: عجبي [٣٠/ب] كيف صوب الرأي مع ذمّه له ونسبة أصحابنا إليه في قولهم أصحاب الرأي فإن كان هو الرأي الذي نسبه إلينا على وجه الذم فهذا فساد ذهن منه وتناقض في كلامه، وإن كان غير ذلك فهو أمر لا يتحقق.

فإن بلغ الصبي وعتق العبد فأحرما أجزأهما عن حجة الإسلام، ولا شيء عليهما بلا خلاف. لأنه لم يكن الإحرام من الميقات واجبًا عليهما لعدم وجوب الحج عليهما، وكذا قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

وفي الخزانة (٢٠): عبد دخل مكة مع مولاه بغير إحرام ثم أذن له مولاه، فأحرم بالحج لزمه دم إذا أعتق، لترك الوقت، وهذا مقتضى الوجوب فيما تقدّم، بخلاف الصبى وكذا الكافر يسلم والمجنون يفيق.

والعقل والإسلام شرط للوجوب، وعند الشافعية(٧) والحنابلة(٨): ليس

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٤/ ٣٩٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٩/ ٣٩٨)، والحاوي الكبير (٤/ ٢٤٤)، والمجموع (٧/ ٣٩)، والشرح الكبير (٣/ ١٦٢)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٨/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى (٣/ ٢٣٨)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٤/٤٤)، وبحر المذهب للروياني (٣/٥٥١)، والعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/٤٥٥)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/٤٥٥).

 <sup>(</sup>٦) خزانة الأكمل (١/ ٣٥٣)، وينظر: المبسوط (٤/ ١٧٣)، والبحر الرائق (٣/ ٥٤)،
ومجمع الأنهر (١/ ٣٠٤)، والدر المختار (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٧/ ٢٠)، ومشكاة المصابيح رقم (٨/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٨) المغنى (٣/ ٢١٤)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (١٧٧١).

شرطًا في الوجوب على المشهور، لأن الكفار مخاطبون بالعبادات عندهم، بل هو شرط صحة الأداء كالطهارة في الصلاة.

#### قوله: (وكذا صحة الجوارح).

وفي البدائع (۱) والوبري (۲): لا حج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج ومقطوع الرجلين، والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه، والممنوع والمحبوس من قبل الجائر، وأما الأعمى فقد ذكر في الأصل أنه لا حج عليه وإن ملك الزاد والراحلة وله ألف قائد وإنما يجب في ماله (۲)، وروى الحسن عن أبي حنيفة (٤): أن الأعمى والمقعد والزمن عليهم الحج بأنفسهم، وعندهما (٥): يجب على الأعمى دون المقعد والزمن والمقطوع (۲). وفي المرغيناني (۷): يجب في رواية عن أبي حنيفة على الضرير والمقعد ومقطوع الرجلين، وفي ظاهر الرواية (٨): لا يجب. وفي المفيد (٩): لا يجب على الصبي والعبد والمجنون والكافر والمريض والمقعد والزمن والأعمى والمجنون ومن لا يملك الزاد والراحلة فإن وجد الأعمى قائدًا والمقعد والزمن من يحمله، إما بملك أو إعارة أو إجارة لا يجب على المعضوب (١١) أبي حنيفة، وعندهما: يجب على الأعمى دون المقعد والزمن. وفي مناسك الكرماني (١٠): لا يجب على المعضوب (١١) وهو

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٤/ ٣٥٤)، والدر المختار (٢/ ١٩٤)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ١١٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تبيين الحقائق (۲/۳)، والنهر الفائق (۲/۰۰)، وفتح القدير (۲/۲۱۵)، والجوهرة النيرة (۱/۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص٦٤).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٤/ ٣٥٤)، والجوهرة النيرة (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) أي: عند أبي يوسف القاضي ومُحمَّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٣٥٤)، والبناية (٢/ ١٢١)، ومرقاة المفاتيح (٣/ ٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الهداية (١/ ١٣٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٨٤)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>۹) ينظر: البحر الرائق (۲/ ۳۳۱)، والنجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري ((7,0.0))، والإيضاح ((7,0.0))، والمغني ((7,0.0))، والمعانى البديعة ((7,0.0)).

<sup>(</sup>١٠) المسالك (١/ ٢٧٤)، وينظر: البناية (٤/ ١٤٣)، ومرعاة المفاتيح (٦/٨).

<sup>(</sup>١١) المعضوب: الضعيف؛ تقول منه: عضبه، وقال الشَّافعي في المناسك: وإذا كان =

الذي لا يستمسك على الراحلة (١) إلا بمشقة وكلفة عظيمة من كبر سن أو ضعف بيّن أو بعلة الشلل والفالج أو مقطوع اليدين والرجلين أو كان محبوسًا آيسًا من الخلاص، وكذا الأعمى والزمن والمقعد، وإن وجد قائدًا وحاملًا، ويجب في أموالهم دون أبدانهم.

وفي الذخيرة: لا يجب الحج عند أبي حنيفة إلا على من له سلامة البدن، وملك الزاد والراحلة، وهو رواية عن أبي يوسف<sup>(۲)</sup>. وقالا في ظاهر الرواية (۳): يجب على من ملك الزاد والراحلة (٤). ورواية الحسن عن أبي حنيفة حتى أن في ظاهر الرواية لا يجب عند أبي حنيفة عن الزمن والمقعد والمفلوج ومقطوع الرجلين مع ملك الزاد والراحلة وهو رواية عنهما (٥)، وفي ظاهر الرواية عنهما (٢): يجب عليهم إذا وجدوا من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك وإلى حوائجهم. وفي رواية الحسن عنه: يجب عليهم الإحجاج بمالهم بلا بمالهم، وإن لم يحجوا حتى صاروا زمنى وجب الإحجاج بمالهم بلا خلاف (٧).

<sup>=</sup> الرّجل معضوبًا، لا يستمسك على الراحلة، فحج عنه رجل في تلك الحالة، فإنه يجزئه. قال الأزهري: والمعضوب في كلام العرب: المخبول الزمن الذي لا حراك به؛ يقال: عضبته الزمانة تعضبه عضبًا إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته. وقال أبو الهيثم: العضب الشلل والعرج والخبل. ينظر: لسان العرب (١/ ٢٠٩)، وتاج العروس (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١) وفي الحديث: (إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم). وذلك في حجة الوداع. أخرجه البخاري (١٥١٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: فيض الباري على صحيح البخاري (۳/ ۱۷۰)، وتحفة الفقهاء (۱/ ۳۸٦)،
وبدائع الصنائع (۲/ ۱۲۰)، والمحيط البرهاني (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) أي: أبو يوسف ومُحمَّد بن الحسن.

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (٢/ ٣٣٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٣٣)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤١٧)، والدر المختار (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤١٥)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البناية شرح الهداية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص٢٨٤).

وفي الروضة (١٠): ليس على الأعمى حج يباشره، ولا جمعة ولا جماعة وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم.

قال صاحب الروضة (٢): ذكره في مناسك أبي شجاع. وفي المحيط: عند فقد سلامة البدن لا يلزمه الإحجاج عنه بالمال عند أبي حنيفة بخلاف الفدية في الصوم (٣)؛ لأنّها وجبت حالة اليأس بالنص (٤). ولم يذكر قولهما في الأصل. قيل: يجب كالجمعة وقيل: لا يجب، والفرق أن القود إلى الجمعة سهل معتاد لقلة المشقة، وإلى الحج مشقٌ غير معتاد.

وأهل مكة ومن حولها لا يشترط في حقهم الراحلة، وقيل: لا يجب بدونها؛ لأن المشي أربعة فراسخ إلى عرفة فيه حرج<sup>(٥)</sup>، فإن دفعوا مالًا لمن يحج عنهم فحج واستمر عجزهم إلى الممات صحّ عنهم، وبه قال الشافعي<sup>(١)</sup> [٢٣/ب] وابن حنبل<sup>(٧)</sup> وعند مالك<sup>(٨)</sup>: لا يجوز إلا بعد الممات.

وفي الوبري<sup>(٩)</sup>: لو أحجّ صاحب العلة غيره ثم زالت يقع تطوعًا، وإن أحج غيره وهو قادر ثم عجز ومات لا يجزئه عن حجة الإسلام، والأعمى لو أحج غيره لا يجزؤه. وأجمعوا أنه لو لم يجد قائدًا لا يجب عليه الحج ولا الجمعة وهل يجب الإحجاج بماله؟ فهو على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وعن ابن رستم وأبي سليمان قال أحدهما: عن مُحمَّد: أنه يجب عليه أن يستأجر من يقوده. وقال الآخر: لا شيء عليه. ذكره في الذخيرة (١٠٠). ومن كان

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/٤)، وبدائع الصنائع (٤/ ٣٥٤)، وحاشية رد المختار (٢/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) سبق التعریف به (ص۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينً ﴾ [البقرة: ١٨٤].

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (٢/٤). (٥) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) المقدمة الحضرمية (ص١٤٣)، وروضة الطالبين (١١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) المغنى لابن قدامة (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>۸) المدونة (۱/ ٤٨٩) (٤/ ٣٦١)، والتمهيد (٩/ ١٣٥)، والاستذكار (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الهداية (١/ ١٣٥)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٤٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) الذُخيرة البرهانية سبق التعريف بها (ص۸۶)، وينظر: مواهب الجليل (۲/ ۹۹۸)، والتبصرة للخمى (۳/ ۱۱۲۵).

له مال فصرفه إلى غير جهة الحج عند خروج أهل بلده كان آثمًا، ويصير الحج دينًا في ذمته، وكذا لو هلك ماله بعد ذلك لا يسقط عنه الحج كصدقة الفطر؛ إذ الحج يجب بسبب المال لا فيه. ولو حج الفقير بالتكري ماشيًا سقط عنه حجة الإسلام، حتى لو استغنى بعد ذلك لا يلزمه ثانيًا، ولو أحجّ غيره لا يسقط عنه. وفي المغني<sup>(۱)</sup>: من أدى حجة الإسلام يجوز له أن يستنيب في التطوع عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا يجوز، وعن ابن حنبل روايتان. وفي الخزانة (۱): لا بد من كان بمكة من نفقة عياله في المنزل على تقارب المسافة، ولو كان صاحب صنعة تحصل نفقته ولا يقدر على العمل في أيام المناسك لا يجب. وعن مُحمَّد (۱): أنّه أوجب على الأعمى دون المقعد والزمن، وفرّق بأن الأعمى يقدر على الأداء بنفسه لو هُدي إلى منسك فأشبه الضال عن المشاعر والمواقف والمطاف، وأبو حنيفة فرّق بأن القائد للأعمى لو كان عبده فأبق أو غيره فمات أو تركه فذهب يهلك الأعمى، بخلاف المقعد والزمن فإنه بصير يرى الناس من بعيد فيستغيث بهم ويسألهم الإعانة لو تركه من يحمله.

قوله: (ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة حتى لو كانت عادته سؤال الناس، والمشي ولم يكن له زاد وراحلة لا يجب عليه)، وبه قال [1/١٣٤] الشافعي وابن حنبل حنبل وهو مذهب البصري ومجاهد وابن جبير وإسحاق وبعض المالكية (٢) وجمهور أهل العلم (٧). قال الترمذي (٨): والعمل عليه عند

<sup>(</sup>۱) المغني (777 \_ 777)، والمجموع (117)، وفتح الباري لابن حجر (177)، ومرعاة المفاتيح (177)، والموسوعة الفقهية الكويتية (177).

 <sup>(</sup>٢) خزانة الأكمل (١/ ٣٦٥)، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٦٥)، وشرح العمدة لابن تيمية \_ كتاب الحج \_ (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء (١/ ٣٨٤)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (١/ ٢٨٩)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٣/ ٤٠١)، والشرح الكبير (٣/ ١٧٠)، والمبدع (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم (٤/ ٢٦٩)، والتمهيد (٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر: التيسير شرح الجامع الصغير (۲/ ۳۹۳)، وسبل السلام (۲۰۳/۱)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۸٦/٤)، وعون المعبود (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) سنن الترمذي ( $\Pi$ /  $\Pi$ ).

أهل العلم، وقال مالك وداود: يلزمه (۱). وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن (۲) وقال الضحاك: إن كان شابًا يؤجر نفسه بأكله وعقبته حتى يقضي نسكه (7). وألزمه ابن القاسم بيع فرسه وترك أولاده بغير شيء بل للصدقة (3).

للعامة: حديث أنس: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» (٥). رواه الدارقطني وعن ابن عباس رواه ابن ماجه بمعناه قال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من حديث أنس: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ورفعه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعّفه أهل الحديث. قال البيهقي: وقد رويناه من أوجه صحيحة عن الحسن البصري عن النبي عبي مرسلًا. وقال أبو بكر بن المنذر(٢): أما المرفوع من الحديث في هذا الباب فإنما رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن مُحمَّد بن عباد عن ابن عمر عن النبي عبي أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة» (١). وإبراهيم هذا متروك الحديث عندهم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٨٦/٤)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٣٥٦)، والمحلى (٧/٥٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٧٨)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٢٦)، والمعاني البديعة (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (١/ ٢٧٠)، ومنار السبيل (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢١٨) رقم (٢٤٢٣)، والترمذي (٥/ ٧٥) رقم (٢٩٩٨)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٢٦٣/١) رقم (٣١٩٧).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٨٦/٤)، ونيل الأوطار (٣٤١/٤)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى رقم (۸٦٢٣)، وكتاب الحج، باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله (٤/ ٥٣٥)، والدارقطني في سننه رقم (١٢٤٢٧) كتاب الحج (٣/ ٢٤٩)، والخسروجردي في معرفة السنن والآثار رقم (٩١٥٩)، وكتاب المناسك باب الحالة التي يجب فيها الحج بنفسه (١٨/١)، وقال في التلخيص الحبير (٢/ ٤٨٤)، والحاصل أن الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة، كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر وأحسن ما يقول به حديث ابن عباس في البخاري. وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣٣٢)، والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم (٣٣٣)، (٢/ ٤٨٩).

قلت: قد رفعه غير إبراهيم الخوزي كما خرّجه الحاكم بإسناده وقال: صحيح على شرطهما كما تقدم ذكره في الإمام، والراحلة المركب من الإبل بعيرًا كان أو ناقة أو كان معه ما يكتري به شق محمل أو رأس زاملة (۱) والزميل الرديف والعديل ذكره في طلبة الطلبة (۲)، ووجد من يركب معه ويقوم مقام ذلك الفرس والبغل والحمار في حق من لا يستنكف من ركوبه، ولا يكفي عقبه الأجير وهي أن يكتري اثنان بعيرًا يتعاقبان عليه في الركوب؛ أي يركب هذا فرسخًا وهذا فرسخًا، أو منزلة بمنزلة؛ لأنه ركوب في بعض يركب هذا فرسخًا وهذا فرسخًا، أو منزلة بمنزلة؛ لأنه ركوب في بعض الطريق. قال الجوهري (۳): أعقبت [۱۳۵/ب] الرجل إذا ركبت عقبةً، وركب هو عقبةً، مثل المعاقبة.

وقال النّووي<sup>(٤)</sup>: الزاملة بعير يستظهر به المسافر يحمل عليه طعامه ومتاعه.

قلت: هو المستعمل اليوم.

وفي الزيادات (٥): الوسط الراحلة والأعلى العماريّة ـ بفتح العين وتخفيف الميم \_، على الصواب، وأدناه الحج ماشيًا.

وقوله: (ويشترط أن يكون فاضلًا عن نفقة عياله إلى حين عوده، لأن النفقة مستحقة للمرأة، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره)(٢).

قلت: العبارة عامة والمرأة بعضها ونفقة الكل واجبة عليه.

قوله: (بأمره لأن الله تعالى حرم الميتة على عباده ثم أمرهم بأكلها في حال المخمصة لأجل حقهم)، وهذا في غير فرائض الأعيان، ولا بد من أمن الطريق.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٢٩)، وينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٢٢)، والهداية (١/ ١٣٢)، وتبين الحقائق (٢/ ٤).

<sup>(</sup>٢) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي (١/ ٢٨)، والمغرب (١/ ٢١٠)، وتاج العروس (٢٩/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (١/١٨٦)، وتهذيب اللغة (١/ ١٨١)، والمخصّص لابن سيده (٢/ ١٩٤).

<sup>(3)</sup> المجموع (V/77). (0) المجموع شرح المهذب (٧/٢٦).

<sup>(</sup>٦) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٣٢)، والعزيز (٣/ ٢٨٥).

قال أبو بكر الرازي<sup>(۱)</sup>: قوله عليه الصلاة والسلام: «السبيل: الزاد والراحلة». ولم يحل بينه وبين مكة أحد، وليست الاستطاعة للسبيل مقصورة على ذلك؛ لأن المريض والزمن والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة وعادم الماء وكل من يتعذر عليه الوصول إلى مكة غير مستطيع السبيل إلى الحج وإن وجد الزاد والراحلة؛ فالحاصل أن أمن الطريق ونفقة العيال وقضاء الديون ونحوها غير مذكور في الحديث، ومذكور في حديث أبي أمامة بمعناه وهو حديث ضعيف، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ثم أمن الطريق شرط الوجوب في رواية ابن شجاع وأبي حفص الكبير والكرخي عن أبي حنيفة، ذكره في المحيط<sup>(۲)</sup>، وفي البدائع (۳): هو الصحيح. وفي المبسوط (٤): هو قول ابن شجاع.

وفي قول القاضي أبي حازم عبد الحميد: هو شرط الأداء دون الوجوب فيجب عليه الإيصاء به عنده (٥). وفي منية المنية: قال الوبري (٦): للقادر على الحج أن يمتنع عنه بسبب المكس الذي يؤخذ من القافلة.

وقال البقّالي (٧) وغيره (٨): يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس، قال صاحب الغنية: ولا [١٣٥/أ] اعتماد إلا على هذا، ومتى خلت البادية والقافلة عن ذلك؟ فلو سقط الحج به متى يعمل بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

 <sup>(</sup>۱) تفسير الرازي (۸/۳۰۳)، وتفسير الطبري (٦/٤٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/٣١٧)،
وتفسير الخازن (٢/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) المحيط البرهاني (٢/ ٦٩١). (٣) بدائع الصنائع (٢/ ٣٦١).

<sup>(3)</sup> Ilanued (3/897).

<sup>(</sup>٥) الجوهرة النيرة (١/ ١٤٩)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: البناية (١٤٨/٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٤٤)، وفتح القدير (٣٢٨/٢)،
والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۷) هو مُحمَّد بن أبي القاسم بن باجوك، البقالي الخوارزمي، أبو الفضل، الملقب بزين المشايخ، عالم بالأدب، مفسر، فقيه حنفي من أهل خوارزم، ووفاته في جرجانية خوارزم، من مصنفاته: منازل العرب ومياهها، والتفسير والفتاوى، توفي عام ٢٦هه. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ٣٣٧)، والفوائد البهية (١٦١)، والأعلام (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٨) البناية (١٤٨/٤).

وفي منية المفتي (١): لو قتل بعض الحجاج فهو عذر في تركه. وسئل الكرخي (٢) عمن وجب عليه الحج إلا أنه لا يخرج لما أن القرامطة تدخل على الناس بالبادية فقال: ما سلمت البادية عن أحد؛ يعني أن ذلك ليس بعذر. إذ البادية لا تخلو عن الآفات كقلة الماء وشدة الحرّ وهيجان ريح السموم، وبه أفتى بعض أصحابنا.

وقال أبو القاسم الصفّار: لا أشك في سقوط الحج عن النساء في زماننا، وإنما الشك في سقوطه عن الرجال، والبادية (٣) عندي دار حرب (٤). وعند أبي عبد الله الثلجي: ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة (٥).

قال أبو بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زماننا، قاله سنة ست وعشرين وثلاثمائة (٢). وأفتى أبو بكر الرازي ببغداد: أنه سقط الحج عن الرجال أيضًا في هذا الزمان (٧). وبه قال الوبري والترجمان الصغير بخوارزم وأبو الفضل الكرماني بخراسان (٨).

وعن الشيخ أبي بكر الورّاق: أنه خرج حاجًا فلما سار مرحلة قال الأصحابه: ردوني إنى ارتكبت سبعمائة كبيرة في مرحلة واحدة، فردوه.

وقال نجم الأئمة الحكيمي(٩) وأبو الليث: إن كان الغالب في الطريق

 <sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٢١)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٨)، والدر المختار (٢/ ٣٦٤)،
والبناية (٤/ ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق (۲/٤)، والبناية شرح الهداية (٤/١٤٨)، والدر المختار (٢/٣٦٤)،
وشرح فتح القدير (٢/٤١٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب): «البادية»، وفي (ج): «البادي». وما أثبته هو الصواب لمقتضى السياق.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٢/٤)، والبناية (٤/١٤)، وفتح القدير (٢/٤١٨)، والبحر الرائق (٢/٣١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٢/٤)، والبحر الراثق (٢/٣٣٨)، والبناية (٤/١٤٩)، وفتح القدير (٥/٣٤)، والدر المختار (٢/٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) البحر الرائق (٦/ ٣٦٣)، وتبيين الحقائق (٢٣٨/٤)، وفتح القدير (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) البناية (٤/ ١٤٩)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٨)، وفتح القدير (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٨) الناية (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ج): «الحليمي»، وأما في نسخة (أ) و(ب): «الحكيمي» وهو الأشهر.

السلامة وإن كان خلاف ذلك لا يجب، وعليه الاعتماد، ذكره في القنية (١) والكرماني (٢).

وفي مناسك الكرماني (٣): إن كان الغالب الانهزام والخوف لا يجب. وفي البدائع (٤) إن كان بينه وبين مكة بحر حاجز ولا سفينة ثمة، أو عدو حائل لا يجب.

وقال أبو الليث (٥): إن كان بينه وبين مكة بحر فهو كخوف الطريق، والسيحون والفرات أنهار وليست ببحار.

وقال الكرماني (٦٠): إن كان الغالب في ركوب البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب، [١٣٥/ب] وإلا لا يجب.

وفي شرح المهذب للنواوي (٧): يشترط الأمن في ثلاثة أشياء: النفس والمال والبضع في حق النساء، ولا يشترط أن يكون كأمن الحضر بل يشترط أمن يليق بالبادية، ويكره بذل المال للرصديين في المراصد، ولا يجب الحج مع ذلك، وإن استأجروا من يخفرهم في الطريق، فوجهان في وجوب الحج. وفي المغني (٨): إذا كان الغالب السلامة في الطريق يجب برًّا كان أو بحرًا، واختلفوا في الخفارة غير المجحفة بماله وتخلية الطريق وإمكان السير فيها شرط الوجوب وقيل: شرط السعي إليه.

ويخرج للحج بغير إذن والديه إذا كان الطريق آمنًا، وفي ركوب البحر لا يخرج إلا بإذنهما، وكذا إلى الجهاد إذا لم يكن النفير عامًا، ويخرج بإذنهما، وبإذن أحدهما لا يخرج، وإن كانا كافرين أو أحدهما وهو مسلم وكرها

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/٤)، والبحر الرائق (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٢) المسالك (١/ ٢٦٩)، وينظر: البناية (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>۳) المسالك (۱/ ۲۷۳).(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٥) ينظر: درر الحكام (٢١٦/١)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٨).

 <sup>(</sup>٦) المسالك (١/ ٢٧٣)، وينظر: تبيين الحقائق (٢/٥)، والبحر الرائق (٢/ ٣٣٨)،
ومجمع الأنهر (١/ ٢٦٢)، والدر المختار (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٧) المجموع (٧/ ٨٢)، وروضة الطالبين (٣/ ٨)، وفتح العزيز (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى (٦/ ٢٦٢)، والمبدع (٣/ ٣٨)، والإنصاف (٣/ ٤٠٧).

خروجه أو الكافر منهما إن كانت لمخافة على نفسه أو المشقة التي تلحقه لا يخرج إلا بإذنه، وإن كانت لأجل قتاله مع أهل دينه لا يطيعه، هذا إذا لم يخرج الضياع عليه، فإن خافه لا يخرج وعند عدم الأبوين الإذن إلى الجد من قبل أبيه، والجدة من قبل أمه.

قوله: (ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة شرّفها الله تعالى مسافة قصر).

قال محب الدين الطبري<sup>(۱)</sup>: وافق أبا حنيفة<sup>(۲)</sup> في اشتراط المحرم لها أو الزوج أصحاب الحديث، وهو قول النخعي والبصري والثوري وأبي ثور وابن حنبل<sup>(۳)</sup> وإسحاق بن راهويه، وأحد قولي الشافعي<sup>(٤)</sup>. قال ابن المنذر<sup>(٥)</sup>: المحرم لها من السبيل، وقال البغوي من الشافعية<sup>(۲)</sup>: القول باشتراط المحرم أولى، واتفقوا على أنها لا تخرج بغير محرم في غير الفرض. وقال الأوزاعي<sup>(۷)</sup>: تخرج مع عدول ويتخذ سلمًا تصعد عليه وتنزل.

وقال الشافعي في قول(١٠٠): تخرج مع نساء ثقات ولا تخرج مع واحدة

<sup>(</sup>۱) القرى لقاصد أم القرى (۷۰)، وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۶۰۰/۵)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۰۳/۵)، والبحر الرائق (۷۷/۵).

<sup>(</sup>Y) المبسوط (1/11)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف (٣/ ١٤٨)، والإقناع (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٧/ ١٨٢)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) الإشراف (٣/ ١٧٦)، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (١/ ٤٢٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوى (٥٨/٢)، والبناية (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٦) شرح السُّنَّة (٧/ ١٨)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) التمهيد (٢١/٥١)، والاستذكار (٤/ ٥٥٥)، والمغنى (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة رقم (١٥١٦٧)، كتاب الحج، باب في المرأة تخرج مع ذي محرم (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) الحجة على أهل المدينة (١/ ١٦٧)، والبناية (٤/ ١٤٩)، والمحيط البرهاني (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>١٠) الأم (٥/ ٢٤٤)، والحاوي الكبير (٤/ ٣٦٣)، والمجموع (٧/ ٨٦)، وينظر: البناية =

وإن أمنت. وفي قول (1): تخرج مع واحدة، وفي قول (7): تخرج وحدها، وقال مالك في المدونة (7): تخرج بلا محرم مع رجال أو نساء مرضيين، وفي المرأة الواحدة المأمونة (3)، ولا يشترط المحرم ولا الزوج.

وتعلقوا بالعمومات، وبأن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وبحديث عدي بن حاتم أنه على قال: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله»(٥). قال عدي(٢): رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ولم يذكر لها محرمًا ولا زوجًا. والحديث خرّجه البخاري، ولأنه سفرٌ واجبٌ فلم يشترط لها محرم، كالمسلمة الأسيرة إذا تحصلت من أيدي الكفار، وكذا المهاجرة، والحيرة(٧): قرية بقرب الكوفة، والنسبة إليها حرّي وحاري على غير قياس، ويروي: «أن تخرج المرأة من الحيرة»(٨). والحوار ـ بالضم والكسر ـ:

<sup>= (</sup>١٥٠/٤)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٢/١١٣٤).

 <sup>(</sup>۱) إعانة الطالبين (۲/ ۲۸۳)، والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (۱/ ۲۷۳).
وينظر: البناية (٤/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) معالم السنن (۲/ ۱٤٥)، وفتح العزيز (۷/ ۲۳)، وروضة الطالبين (۹/۳)، وإعانة الطالبين (۲/ ۳۲)، والموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة (٣/ ١٨٠)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٩٦).

<sup>(3)</sup> حاشية الصاوى (1/ V11).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤/ ١٩٧) رقم (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري (١٦/ ١٣٤)، وتبيين الحقائق (٢/ ٥)، والمجموع (٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>۷) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النّجف، زعموا أن بحر فارس كان يتّصل به، وسميت الحيرة لأن تبّعًا لما أقبل بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضلّ دليله وتحيّر فسميت الحيرة. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٢/ ٣٢٨)، وآثار البلاد وأخبار العباد لزكريا القزويني (١٨٦/١)، والبلدان لابن الفقيه (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في سننه رقم (٢٤٣٨)، وكتاب الحج (٣/ ٢٢٥)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٨/٧) رقم (٢٠)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٨/٧) رقم (١٠١٠) كتاب الحج، باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة، وفي الأسماء والصفات (١/ ٥٤٤) رقم (٤٧٠).

الزمام، وفي الإمام (۱): حتى تخرج العير من الحيرة بغير خفير، والخفازة (۲): بالحركات الثلاث، وللجمهور حديث نافع عن ابن عمر عن رسول الله على: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم» (۳). رواه مسلم (۱) من طرق؛ ويروى عنه على: «لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرم» (۵). وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو حج إلا ومعها زوجها» (۱). ذكرهما في الإمام وعزاهما إلى الدارقطني. وعن أبي سعيد الخدري على قال: قال رسول الله على: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها» (۷). أخرجه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة على قال:

<sup>(</sup>۱) جزءٌ من حديث، رواه عدي بن حاتم، وأخرجه ابن حبان (۱٦ / ٣٧٤) رقم (٤٣٧٧)، كتاب التاريخ، باب ذكر الإخبار بأن المرء يتقي النار عن وجهه في القيامة بالكلمة الطيبة في الدنيا، عند عدم القدرة على الصدقة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧ / ٩٤) رقم (٢٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/ ٢٩٠) رقم (١٣٦٢)، وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (١٣ / ٣٧٤) رقم (٧٣٧٤)، وينظر: شرح القسطلاني (٦/ ٥١)، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) الخفارة هي: الذمة، وانتهاكها: إخفارها، وأخفر الذمّة أي: لم يف لمن يجير. والخفور: الإخفار نفسه من نفسه من قبل المخفر، ومن غير فعل على خفر يخفر. ينظر: لسان العرب (٢٥٣/٤)، والمعجم الوسيط (٢/٦١)، ومعجم لغة الفقهاء (١٩٨/١)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢٥).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/ ٤٣) رقم (۱۰۸۷)، كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة،
ومسلم (۲/ ۹۷۵) رقم (۱۳۳۸)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<sup>(</sup>٤) يأتى تخريجه لاحقًا \_ بإذن الله \_.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٧) رقم (٢٤٤٠)، كتاب الحج، وصحح ابن حجر إسناده في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/٤) رقم (٣٩٣)، كتاب الحج، والألباني في السلسلة الصحيحة (٧/ ١٨٢) رقم (٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٨) رقم (٢٤٤٢)، وقال ابن حجر في الدراية (٢/٤): وفيه جابر الجعفي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۹۷۷/۲) رقم (۱۳٤٠)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها» (۱۰). أخرجه مسلم. وعن أبي معبد قال: [۱۳۸/ب] سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة (۲۰) كذا وكذا فقال ﷺ: «انطلق فحج مع امرأتك» (۳۰). أخرجاه في الصحيحين، واختلف في حديث فرعة في المدة؛ ويروى عنه فوق ثلاث، ويروى ثلاث، ويروى ثلاثًا، ويروى يومين، كلها في مسلم، ويروى مسيرة ليلة قال الحاكم (۱۵): هو على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد خرّجه مسلم (۵۰)؛ ويروى مسيرة يوم وليلة (۲۰)، ويروى بريدًا، قال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم (۷۰). ففيما دون مسافة القصر، قال أبو يوسف (۸۰): أكره لها أن تسافر يومًا، وهكذا عن أبي حنيفة، وقال أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه قال (۹): ما دون الثلاثة، والأكثر على جواز خروجها إلى ما دون مسافة القصر، وانضمام النساء إلى النساء يزيد فيه فتنة. ولا تحل الخلوة بالأجنبية القصر، وانضمام النساء إلى النساء يزيد فيه فتنة. ولا تحل الخلوة بالأجنبية

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۹۷۷) رقم (۱۳۳۹)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «عرة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩/٤) رقم (٣٠٠٦)، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، ومسلم (٩٧٧/٢) رقم (١٣٣٩)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين (١/ ٢٠٩) رقم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧) رقم (١٣٣٩)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<sup>(</sup>٦) والبخاري في صحيح (٢/ ٤٣) رقم (١٠٨٨)، كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم في صحيح (٢/ ٩٧٧) رقم (١٣٣٩)، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<sup>(</sup>٧) المستدرك على الصحيحين (١/ ٦١٠) رقم (١٦١٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٩٤)، والبناية (٤/ ١٥٢)، والبيان والتحصيل (١٥٨) (٢٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٩) بدائع الصنائع (٤/ ٣٦٥)، وينظر: الشرح الكبير (٩/ ١٦٧).

وإن كانت معها أخرى؛ ولأن النساء لحمٌ على وضم إلا إذا كان معهن من يذب عنهن أن ولأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج، فعند عدمهم لم تكن مستطيعة (٢).

قلت: أما بعد قول من أوجب على المرأة الخروج مع امرأة مأمونة من الصواب من قرطبة (٢) وطليطلة (٤) ومراكش (٥) للحج من مسيرة سنة كاملة أو من غانة (٢) في حق التكاررة (٧)، وكذا من بلاد الترك والروم، وأقصى بلاد العجم،

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ٣٣٧): غريب مرفوعًا؛ ورواه ابن المبارك موقوفًا على عمر بن الخطاب من حديث مُحمَّد بن عمرو ابن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب عن أبيه عن عمر بن الخطاب. وأراد أنهن في الضّعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٥/ ٣٣٥)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (٣/ ٣٥٢)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٤٧٣)، وتاج العروس للزبيدي (٣٤) ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٢/٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) قرطبة: مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس، كانت سرير ملك بني أمية وهي دار السُّنَّة، ومجمع كل آية، وهي داخل إسبانيا الآن. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد (١/ ١٠٥)، وآكام المرجان (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) طليطلة: مدينة كبيرة بالأندلس من أجل مدنها قدرًا وأشهرها خيرًا تسمى مدينة الملوك. ينظر: آثار البلاد (١٠٤٥)، وآكام المرجان (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٥) مدينة من أعظم مدن بلاد المغرب كثيرة الجنان والبساتين، يخترقها الخلجان والسواقي ذات قصور ومبانٍ محكمة، ينظر: آثار البلاد (١١١١)، والاستبصار في عجائب الأمصار (١/١١).

<sup>(</sup>٦) غانة: مدينة كبيرة في جنوب بلاد المغرب، من بلاد السودان، بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين، متصلة ببلاد التبر، يجتمع إليها التجار ومنها يدخلون بلاد التبر، ولولاه لتعذر عليهم ذلك، وهي أكثر بلاد الله ذهبًا لأنها بقرب معدنها، ومنها يحمل إلى سائر البلاد، وبها من النمور شيء كثير، وأكثر لباس أهلها جلد النمر. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (١/٥٧)، ومعجم البلدان (١٨٤٤)، والروض المعطار في خبر الأقطار لأبى عبد الله الحميري (١/٥٤).

<sup>(</sup>۷) هكذا في النسخ الثلاث، وقد تحرفت إلى التكارنة بالنون، والصواب ما هو مثبت في المخطوط نسبة إلى بلاد التكرور. وينظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٢٩/١٤)، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (٢/ ٢٩٥)، وتاج العروس (٢٠/ ٢٩٠).

وحديث الاستطاعة محمولٌ على الرجال وإن عم الرجال والنساء فالمحرم أو الزوج شرطها كما تقدم وقد شرطوا خروج غيرها معها وليس ذلك في النص ولا في الحديث وشرطوا أمن الطريق وقضاء الديون ونفقة العيال وليست مذكورة في الحديث، بخلاف الأسيرة والمهاجرة؛ فإن المقام لا يحل لهما في دار الحرب إذا خافتا على دينهما أو أنفسهما من التبديل أو هتك الحرمة؛ ولهذا [١٣٧/أ] أن يكون معهما غيرهما فالموضع موضع ضرورة، فلا يقاس عليه ويقصد يومًا فيومًا، وحديث عدى يدل على الوقوع ولا يدل على الجواز بوجه من وجوه الدلالة لا بالمطابقة ولا بالالتزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن والعدل وذكر خروج المرأة بلا خفير لبيان الاستدلال على ذلك، ولا يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ لأنا نقول ما أخّره، بل بيّن حرمة خروجها في عدة أحاديث ثابتة صحيحة، ولأن المراد به عدم الخوف في الطريق والحاجة إلى جمع كثير لحفظها وبذل المال لأجل خوف الطريق، وقد نبّه على هذا بقوله: بغير خفير، وأن الحيرة وغيرها تصير من بلاد الإسلام، وهو من أعلام النبوة، ولا يدل على عدم الزوج أو المحرم معها؛ إذ من المعلوم بالضرورة أن المرأة الواحدة لا تسير للحج وحدها ليلًا ونهارًا، وتقطع المهامه(١١) والفيافي والقفار مسيرة عشرين يومًا وأكثر للحج مع قلة الماء في الطريق، وعجز الرجال عن تحصيله لنفسها ولحملها وإن كان الطريق آمنًا وهي على بعير لها، ومن التزم ذلك فقد كابر عقله، وهذا ما لا يرتاب فيه عاقل، ولا يقدر عليه رجل، بل يتقطع فؤاده من الخوف واعتراض السباع في الطريق من أسباب الخوف والهلاك؛ وإنما يتفق مثل هذا لآحاد الأبطال، مثل ما روى عن عبد الله بن الزبير ابن عجائز الجنة وذلك لما بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري إلى إفريقية سنة سبع وعشرين في خلافة

<sup>(</sup>١) المهامه: يعني: البعيدة، وقيل: البلد المقفر الذي لا ماء فيه، ويقال: مهمهة. وهي: المفازة والبرية والقفر وجمعها مهامه.

ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٤٢)، وتهذيب اللغة (٢٥٠/٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢٤٠/٤).

عثمان عثمان هيئه، خرج إليهم جرجير الملك في ثلاثمائة ألف فارس وقد ملك العدوة كلها والأندلس، والمسلمون في عشرين ألفًا فخرج إليهم عبد الله بن الزبير في ثلاثين فارسًا، وخرق صفوف عساكره حتى قتل الملك، ثم خرج بالفتح إلى مدينة رسول الله عيم وحده فدخلها في خمسة عشر يومًا. [١٣٧/ب]

وقيل: سبعة عشر يومًا، وهي مسيرة تسعين يومًا وتصوّر له رأس يشخب دمًا في قربوس (١) سرجه فرفع شفته العليا بسوطه وقال له: أثنيٌّ أم جذع فقال له الرأس: ما تصورت لأحد إلا خلعت فؤاده، فاعجب لشخص لا يفرق من تمثل العفريت له في الصحاري الخالية! وأين شجاعة ربيعة بن مكدم؟ حتى التقت حلقتا البطان بوادي الأخرم ومداعسته لفارس، ومن بعد فارس حتى يقصد عامله وكلّت أنامله، ورق له قلب دريد بن الصمة فأبقى عليه وناوله رمحه، ولو شاء رمحه هلكه لأهوى بالسنان إليه من شجاعة هذا الفارس المقحم على ثلاثمائة ألف فارس من كل بطل للحرب ممارس بأطراف الأسل مداعس، وقد أطلقوا إليه الأعنّة، وقوموا نحوه الأسنّة، وما التاع من صواعق الصوارم، ولا ارتاع من بوارق اللهازم(٢)، ذكر ذلك مجد الدين أبو الخطاب بن دحية الكلبي (٣). ولأن الظعينة هي الهودج والمرأة الراكبة، والغالب أنها لا تسافر إلا هذا السفر البعيد مع هودجها وجملها إلا ومعها من يحملها على جملها ويركبها في هودجها، ويخدمها ويخدم جملها، والغالب كالمحقق فلا يكون مع امرأةٍ أخرى ولا رجل معهما، ولأنه روي يرحلون ويطوفون بضمير الجماعة الذكور، ولأن فيه أيضًا: «ليأتين على الناس زمان تسير الظعينة من مكة إلى الحيرة ولا يأخذ

<sup>(</sup>١) القربوس: حنو السرج، وبعض أهل الشام يثقله وهو خطأ، ويجمعه: قربابيس، وهو أشد خطأ، وللسرج قربوسان، فأما القربوس المقدم ففيه العضدان وهما رجلا السرج. ينظر: العين (٥/ ٢٥٢)، وتاج العروس (١٦/ ٣٦١)، وتهذيب اللغة (٩/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) اللهازم: أصول اللحيين، جمع لهزمة بالكسر، فاستعاره لوسط النسب والقبيلة. ينظر: الصحاح (٣/ ٨٩٥)، والفائق في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٢٤)، والنهاية لابن الأثر (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأريخ الإسلام (٣/ ٣١٨)، والبداية والنهاية (٧/ ١٧١).

أحد بخطام راحلتها $^{(1)}$  الحديث. وأجمعوا على أن المرأة لا تسافر من مكة إلى الحيرة بغير محرم ولا زوج $^{(7)}$ ، هكذا ذكره أبو الخطاب $^{(9)}$  في العلم المشهور.

والحيرة في مواضع أشهرها حيرة الكوفة التي كان ينزلها الملوك آل نصر اللخميون وقد ذكرناها، والحيرة محلة بنيسابور، والحيرة قرية بأرض فارس، والحيرة بلدة من أعالي سقي الفرات، والحيرة قرية من عانة ذكرها ياقوت الحموي<sup>(3)</sup> فإن قيل: قد قلتم: أن الرجل إذا شهد عليه بطلاق زوجته الطلاق الثلاث يحال بينها وبينه بأمينة متى تزكى الشهود فما جعلتم في [١٩٣٨] انضمام المرأة إلى المرأة فتنة، قلنا: موضع الإقامة موضع آمن، والظاهر من الأمنية القدرة على دفعه في مثله بخلاف السفر؛ فإنه مظنة العجز عن الدفع، فلا يفيد مع أن النص فرق بينهما.

وفي مناسك محب الدين الطبري<sup>(1)</sup>: أن امرأة كتبت من الري إلى إبراهيم النخعي أني لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة وليس لي محرم، فكتب إليها: أنك ممن لم يجعل الله له سبيلًا.

وقال الخطابي: المرأة الثقة لا يكون رجلًا ذا حرمة منها، وقد حظر عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، فخروجها بغير محرم معصية فلم يجز إلزامها بالطاعة بأمر هو معصية، قال: وما قاله الشافعي خلاف السُّنَّة (٧).

وصفة المحرم أن يكون ممن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابةٍ أو رضاعٍ أو صهريةٍ حرًّا أو عبدًا مسلمًا كان أو يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا إذا لم يكن مجوسيًا فإنه يعتقد جواز نكاح المحارم، ولا يكون فاسقًا ولا مجنونًا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (١٧/ ١٠٠) رقم (٢٣٨) من حديث عدي بن حاتم ﷺ.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروع (٥/ ٢٥٣). (٤) في معجم البلدان (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ١٥٢) بلفظ: بامرأة ثقة. (٦) القرى لقاصد أم القرى (٦٩).

 <sup>(</sup>٧) معالم السنن (٢/ ١٤٤)، وهذا اللفظ لا يليق أن يقال في الإمام الشافعي، بل هو موافقٌ للسُنَّة.

ولا دون البلوغ والصبيّة المشتهاة كالبالغة، والعجوز كالشابة بل أولى لأنها عاجزةٌ عن الركوب والنزول أكثر من الشّابة وأما الموطوءة بشبهةٍ أو بزنا وابنتها لا يسافران مع الواطئ وإن حرمتا عليه على التأبيد(١).

قال في المغني<sup>(۲)</sup>: فإنه ليس بمأمون عليهما، ولا يخلو بهما. وهكذا عندنا، ولأن حرمة المصاهرة بالزنا مختلفٌ فيها، وعند ابن حنبل<sup>(۳)</sup>: الكافر ليس بمحرم للمسلمة، وخالف الجماعة فيه. قلت: قد قالوا: إن من سرق من بيت أخته من الرضاعة يقطع؛ إذ الرضاعة قل ما تشتهر فلا بسوطة بينهما تحرزًا عن موقف التهمة بخلاف النسب<sup>(٤)</sup> فقد فرقوا بينهما فإذا لم يسقط الحد بشبهة حرمة الرضاع فالأولى المنع من الخلوة بها ليلًا ونهارًا إذ الحرمة يؤخذ فيها بالأحوط.

# قوله: (وإذا وجدت محرمًا لم يكن للزوج منعها، وهو مذهب النخعي وابن حنبل وأبي ثور وإسحاق).

قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف<sup>(٥)</sup>: لا نعلم أنهم يختلفون أنه ليس له منعها، وفي الذخيرة ليس له منعها، وفي الذخيرة المالكية<sup>(٧)</sup>: لا يمنعها على القول بالفور، وفي القول بالتراخي قولان في منعها. وفي جوامع الفقه<sup>(٨)</sup>: لا يمنعها الزوج إذا خرجت بمحرم عند خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين. وقبله له أن يحللها وهي كالمحصرة، وله

<sup>(</sup>١) البناية (٤/ ١٩٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٢٣١)، والشرح الكبير (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (٢/ ٣٦٧)، والعناية (٧/ ٣٥٠)، وشرح فتح القدير (٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (٣/ ١٧٩)، وشرح النّووي على مسلم  $(\Lambda/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٧) الذخيرة للقرافي (٣/ ١٨٥)، وينظر: البناية (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۸) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٧٦)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦)، والبحر الرائق (٢/ ٣٤٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ٢٦٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩١).

منعها إلى أدنى المواقيت بمكة، وإلى يوم التروية يعني من الإحرام.

ويعتبر الزاد والراحلة وقت خروج أهل بلده، ولا يعتبر قبله، حتى كان له أن يصرف ماله فيما أحب، فإذا صرفه ولم يبق له شيء عند خروج أهل بلده فلا حج عليه. ولا تكون في عدة عن طلاق أو وفاة، وإن طلقت في الطريق فالتفصيل والخلاف يأتى في باب العدة إن شاء الله تعالى.

وفي المغني لابن قدامة (١٠): لا تخرج في عدتها من وفاة أو طلاق رجعي، وتخرج في الطلاق المبتوت.

ولا تسافر مع عبدها لما روى ابن عمر الله على قال: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة». أخرجه سعيد بن منصور (٢). وكره مالك (٣) سفرها مع ابن زوجها لفساد حال الناس. قلنا: المراد بالمحرم غير الفاسق.

ولا تسافر في الحج النفل والمنذور إلا بإذن الزوج لأن وجوب المنذور بإيجابها. ونفقة المحرم عليها. وفي البدائع<sup>(3)</sup>: يجب عليها زاد المحرم وراحلته، قال: ذكره في شرح مختصر الكرخي<sup>(6)</sup>. وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي<sup>(7)</sup>: أنه لا يجب عليها تحصيل شرط الوجوب كتحصيل الزاد

 <sup>(</sup>۱) المغني (٣/ ٢٣٢)، وينظر: نهاية المحتاج (٦/ ٢٢٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية
(٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزّار في مسنده (۲/ ۲۵۵) رقم (۹۹۹۳)، وابن الأعرابي في معجمه (۱/ ۱۰۲) رقم (۱۰۸) رقم (۱۰۸)، وقال أبو حاتم في علل الحديث (۲/ ۱۵۲): هذا حديث منكر، وبزيع ضعيف الحديث. وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۱۳/ ۱۵): (3/ 2): (3/ 2): (3/ 2): (3/ 2): (3/ 2): السلسلة الضعيفة ((3/ 2)) رقم ((3/ 2)).

 <sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٧/ ١٢٨)، وحاشية العدوي (٢/ ٤٨٨)، وشرح الزرقاني على الموطأ
(٦٢١/٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/٣١٢ ـ ١٢٣)، وتبيين الحقائق (٢/٦)، والبحر الرائق (٢/٣٩)، وحاشية الطحطاوي (١/ ٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: خزانة الأكمل (١/ ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٤)، والهداية (١/ ١٣٣)، والمحيط البرهاني (١٩/٢)، وتبيين الحقائق (٤/ ٤).

والراحلة على الفقير، وفي الوبري<sup>(۱)</sup>: لو امتنع المحرم إلا بنفقة يأخذها منها، لا يجب عليها ذلك، وإذا لم تجد محرمًا ولا زوجًا لا يجب عليها الخروج ولكنها تحجّ غيرها، ولو أحجّ الرجل عن نفسه امرأةً أو عبدًا جاز مع الكراهة. وفي المرغيناني<sup>(۱)</sup>: لا يجب عليها نفقة محرمها ولا زوجها ويجب الحج في مالها، وفي المبسوط<sup>(۳)</sup>: وعن مُحمَّد<sup>(3)</sup>: لا يجب نفقة المحرم عليها، وفي قنية المنية<sup>(6)</sup>: فقد المحرم يمنع الوجوب في ذمتها، كفقد الزاد والراحلة عند الكرخي<sup>(1)</sup> وأبي حفص الكبير، وكذا في خزانة الأكمل<sup>(۷)</sup> عن أبي حنيفة، وعند الميداني<sup>(۸)</sup>: [۱۳۹۸] يمنع الأداء. وفي الروضة<sup>(۹)</sup>: وجود المحرم أو الزوج شرط الأداء لا شرط أصل الوجوب، وعليها أن تتزوج ليحجّ بها عند عدم المحرم، وهو الصحيح، وفي البدائع<sup>(۱)</sup> ومنية المفتي<sup>(۱۱)</sup> ومناسك الكرماني<sup>(۱۱)</sup> والحصري<sup>(۱۱)</sup>: ليس عليها أن تتزوج ليحجّ بها، وفي الجامع<sup>(۱۱)</sup>: إن حجّت

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٩)، ومغني المحتاج (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) الهداية (١/ ١٣٣)، والدر المختار (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>T) Ilanmed (3/171 - 177).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٤/ ١٥٤)، والمبسوط (٤/ ٢٩٤)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٢٠)، ومجمع الأنهر (١/ ٣٨٧)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (١٩٨/٤)، وشرح فتح القدير (٣/ ١٧٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٩٤)، والدر المختار (٢/ ٤٦٥)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) خزانة الأكمل (٢/٦٧١).

<sup>(</sup>٨) اللباب في شرح الكتاب للميداني (١/ ٩١).

<sup>(</sup>۹) ينظر: العناية (۳/ ۳۹۹)، وبدائع الصنائع (۲/ ۱۲۳)، والمحيط البرهاني (۲/ ۲۱۹)، والبناية (٤/ ۱۹۷)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٤٠)، والجوهرة النيرة (١/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٦/٢).

<sup>(</sup>١٢) المسالك في المناسك للكرماني (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: المبسوط (٤/ ١١١)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٤)، .

<sup>(</sup>١٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢٠/٤).

قبل النقلة إلى منزل الزوج بمحرم أو بغير محرم، فلا نفقة على الزوج، وإن حجّت بعدها فكذلك عند مُحمَّد، وعند أبي يوسف<sup>(۱)</sup>: يجب وإن حجّت مع زوجها يجب نفقتها مقيمة بالاتفاق، يعني لا يحسب عليه غلاء السعر ولا مؤنة السفر والكراء حتى لو كانت نفقتها في الحضر نصف درهم، وفي السفر ربع دينار، ويجب نصف درهم والباقي من مالها، وتمامه يأتي في النفقات. وفي المغني للحنابلة<sup>(۲)</sup>: عليها نفقة محرمها فإن كفت مؤنة زوجها ونفقته في الطريق وجب عليه أن يحج معها، وقيل: لا يجب عليه، وهو قولنا. وإن امتنع أولياؤها لا يجب عليها، والصبى لا يكون محرمًا كقولنا.

قوله: (في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء كما في أمن الطريق؟ فإن كان شرط الأداء يجب عليها الإيصاء به وإن كان شرط الوجوب لا يجب).

قوله: (وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق العبد فمضيا على حجهما لم يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب للفرض).

وقول أصحابنا (٣): إن الإحرام شرط يرد عليه وضوء الصبي إذا بلغ بالسن، وأدى بذلك الوضوء الذي كان قبل بلوغه المكتوبة يجوز، فلو كان الإحرام شرطًا كما ذكروه لجاز كالوضوء، وكذا لو توضأ الكبير للنفل وأدى به الفرض يجوز، وجوابه أن الإحرام يشبه تحريمة الصلاة أيضًا من حيث يتصل بأعمال الحج، ولو أحرم الصبي للصلاة لا ينقلب فرضًا بالبلوغ بالسن، ولا يبني الفرض عليه، فعلمنا بهذا الشبه وأخذنا بالاحتياط. ولو جدد الصبي إحرامه بعد بلوغه [١٣٩/ب] قبل الوقوف بعرفات ونوى حجة الإسلام جاز لعدم لزومه في حق الصبي، حتى لو أحصر تحلّل ولا قضاء عليه ولا دم ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٢٠/٤)، وتبيين الحقائق (٣/٥٣)، ومجمع الأنهر (١/٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) المغني (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱٦٠)، وتحفة الفقهاء (۱/ (1797)، وتبيين الحقائق ((1797))، والبحر الرائق ((1797))، والعناية ((1797)).

يلزمه جزاءً بارتكاب محظوراته. ولو جدده العبد قبل الوقوف بعد عتقه لا يجزؤه عن حجة الإسلام؛ لأن نفل العبد لازم بعد عتقه لأنه بالغ عاقل فلا يمكنه الخروج منه قبل تمامه والشروع في غيره، وهو يخالف الوضوء فإنه يصير ملتزمًا للحج بالإحرام، ولا يصير بالوضوء ملتزمًا للصلاة شارعًا فيها. ونقلت الشافعية (۱) والمالكية (۲) والحنابلة (۳) وأهل الحديث عن أبي حنيفة (۵) والمالكية أنّ حجّ الصبي لا يصح عنده، ونقلهم باطل، وقد ذكرنا صحة حجه وعدم لوازم إحرامه. وفي الأسرار (۲) والمبسوط (۷): الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا، وفي الإسبيجابي (۸): إذا أحرم عن الصبي وليه ينبغي له أن يجرده ويلبسه إزارًا ورداءً، ويجنبه ما يجتنبه المحرم.

فائدة: قال المفسرون<sup>(٩)</sup>: كان ناس من أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون: نحن متوكلون لحج بيت الله، أفلا يطعمنا؟! فأمر الله تعالى أن يتوكلوا ولا يكونوا كلًّا على الناس.

وقالوا: الزاد الكعك والزيت والتمر والسويق ونحوها. وقال عكرمة: التقوى: السويق والكعك، ذكره السفاقسي (١٠٠)، وسئل ابن حنبل عمّن يدخل

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح النّووي على صحيح مسلم (۹/۹۹)، والمجموع ( $(V \cap V)$ )، وفتح الباري ( $(V \cap V)$ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥٢٨/٤)،

<sup>(</sup>٣) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ٤٤٩)، وتحفة الأحوذي (٣/ ٥٧٦)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١٠/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: وفي الأسرار: المناسك من الأسرار (ص٧٠)، تبيين الحقائق (٦/٢)، والمحيط البرهاني (١/٤٦).

<sup>(</sup>V) المبسوط (1/m/2).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٣٥)، والوسيط (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري (٣/ ٤٩٧)، وتفسير البغوى (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١٠) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (١/ ٣٢٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ٤٠٨).

البادية بلا زاد على قدم التوكل فقال: لا أحب له، هذا يتوكل على أزواد الناس(١).

وروي أن شابًا أتى يحيى بن معاذ الرازي فقال: أريد أن أدخل هذه البرية على قدم التوكل. فقال: افعل إن التزمت ثلاثًا. فقال: لا تلبس الصوف فإنه حانوت، ولا تتكلم في الزهديات والرقائق فإنه حرفة، ولا تسافر القوافل، فإنها مسألة (٢).

تنبيه: قوله ﷺ: «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٢) وتشبيه (٤) بيوم خروجه من بطن أمه يقتضي أنه لا يجب عليه تبعات الناس وقضاء الصلوات والكفارات والحدود عنه جوابان أحدهما: [١/١٤٠] يجوز أن يكون الأمر كذلك عند الله تعالى على ما يأتي بيانه. والجواب الثاني: أن لفظ الذنوب لا يتناول هذه الأمور، لأن ثبوت حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين في الذمة ليس دينًا، وإنما الذنب المطل بحقوق العباد بعد تعينها، فلا يتناول الحقوق بل يتناول ذنوب المطل لكن خرج ذلك بالإجماع أن الذي يسقطه الحج إثم مخالفة الله تعالى ومخالفة رسوله. ذكره في الذخيرة (٥).

سؤال: كيف سوّى الله تعالى بين الفعل العظيم الشاق على الأنفس وبين اليسير السهل في الجزاء مع قوله ﷺ: «أجرك على قدر نصيبك» (٢)(٧). وقوله: «أفضل الأعمال أحمزها» (٨). فالغفران ربّب على الحج المبرور، وعلى

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/٢١٦)، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٢/ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>۲) لم أجده بعد البحث في كتب أهل السُّنَّة والجماعة، ووجدته في بعض كتب الفرق المبتدعة الضالة. ينظر: الكافى بتحقيق المجلسى (۲۹۷/۱۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ١١) رقم (١٨١٩)، ومسلم (٢/ ٩٨٣، ٩٨٤) رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «وتشبيهه» بهاءين، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ١٧٤).

 <sup>(</sup>٦) هكذا في (أ) و(ب)، والصواب: «نصبك»، كما في متن الحديث، وكما في نسخة
(ج) ونص الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٤٨/٤)، ٤٤٩) رقم (١٧٨٧)، ومسلم (٢/ ٨٧٧) رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٨) قال العجلوني في كشف الخفاء (١/ ١٧٥): قال في الدرر تبعًا للزركشي: لا يعرف، =

قيام رمضان، وقيام ليلة القدر، وموافقة تأمينه تأمين الملائكة، وعلى التوبة وغير ذلك مما هو أخف من الأول.

جوابه: يجوز أن تستوي هذه الأمور في التكفير وتختلف في رفع الدرجات.



<sup>=</sup> وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له، وقال المزي: هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة، وقال القاري في الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: الأجر على قدر التعب، انتهى. وذكر في اللآلئ عقبه: أن مسلمًا روى في صحيحه قول عائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، وهو في نهاية ابن الأثير مروي عن ابن عباس بلفظ: سئل رسول الله على أي الأعمال أفضل؟ قال: «أحمزها» \_ وهو بالحاء المهملة والزاي \_: أقواها وأشدها. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ١٣٠): قال المزي: هو من غرائب الأحاديث، ولم يروى في شيء من الكتب الستة، انتهى، وهو منسوب في النهاية \_ لابن الأثير \_ لابن عباس، بلفظ: سئل رسول الله على الأعمال أفضل؟ قال: «أحمزها»، وهو بالمهملة والزاي؛ أي: أقواها وأشدها.



### فصل

## المواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرمًا خمسة:

لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم.

والمواقيت جمع الميقات، مفعال من الوقت المحدود، قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كالميزان من الوزن، فاستعير للمكان. وهذه مواقيت الأفقي من حيث المكان للحج والعمرة، والنسبة هذه على غير قياس، وقياسها أفقي وجمعه آفاق، وهي النواحي.

أولها: ذو الحليفة وهو ماء لبني جشم. قال ابن حزم في المحلى (۱): على أربعة أميال من المدينة، وقال عياض في الإكمال (۲): على سبعة أميال، وقال النّووي (۳): نحو ستة أميال. وقال الكرماني (٤): بينه وبين المدينة ميل أو ميلان وهو بعيد. وقال ابن الصباغ (۵): ميل. قال الطبري (۲): وهو خطأ ظاهر، والميل ثلاث فراسخ، وهو أربعة آلاف ذراع بذراع مُحمَّد بن فرح الشاشي (۷)، ومنه إلى مكة عشر مراحل. وفي المحلّى (۸): بينهما مائتا ميل إلا ميلين.

<sup>(1)</sup> المحلى (٥٢/٥).

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم (٨٩/٤)، وهو الأقرب للصواب، أما ما ذكره الآخرون فليس بمقبول. وينظر: أطلس الحج والعمرة تاريخًا وفقهًا (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النَّووي على مسلم (٨/ ٨١)، والمجموع (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك (١/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣/ ٣٨٥)، وطرح التثريب (٥/٩)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) القرى لقاصد أم القرى (٩١). (٧) البناية (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٨) المحلى (٥/ ٥٢).

وثانيها: الجحفة ميقات [١٤٠/ب] مصر والمغرب والشام من طريق تبوك وهي قرية بين المغرب والشمال من مكة، وبينها وبين مكة اثنان وثمانون ميلًا، قال النّووي(١): بينهما ثلاث مراحل أو أكثر، وقيل: أربع مراحل. وقال الغزالي في بسيطه(٢): خمسون فرسخًا وتسمّى مهيعة بكسر الهاء على وزن فعيلة، وضبطها في رواية أبي ذر(٣) بإسكان الهاء وفتح الياء على مفعلة، والأول الصحيح مثل معيشة؛ وإنما سمّيت الجحفة لأن العماليق أخرجوا إخوة عاد من يثرب فنزلوا مهيعة، فجاء سيل فأجحفهم أي: استأصلهم؛ من قولهم: أجحف بهم الدهر؛ إذا استأصلهم.

وثالثها: يلملم ويقال: ألملم جنوب مكة وبينه وبين مكة ثلاثون ميلًا وفي الإمام (٤): هو جبلٌ من جبال تهامة على ليلتين من مكة وأصله بالهمزة، والياء بدل منها، وهو ميقات المتوجهين من تهامة، وهو بعض اليمن لأن اليمن نجد وتهامة. قال النّووي (٥): يجوز صرفه وتركه، قلت: على تأويل المكان والبقعة وقال ابن السيد (٦): يرمرم بالراء أيضًا (٧).

المجموع (٧/ ١٩٥)، وشرح النّووي على مسلم (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) البسيط في المذهب للغزالي (ص٥٦٦)، مغنى المحتاج (٢/ ٢٢٤)، والبناية (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٤/ ١٦٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٤١)، والدر المختار (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>o) Ilanço (V/091).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن مُحمَّد بن السيد، أبو مُحمَّد، من أهل بطليوس ـ بفتحتين وسكون اللام مدينة كبيرة بالأندلس ـ ولد ونشأ فيها وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بها، كان عالمًا بالآداب واللغات، أخذ الناس عنه وانتفعوا به. كان حسن التعليم جيد التلقين ثقة ضابطًا، وكل شيء تكلم فيه ففي غاية الجودة، من تصانيفه: الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، والمثلث في اللغة والحدائق في أصول الدين والاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة، توفي عام أربعمائة وأربعين وقيل: خمسمائة وإحدى وعشرين للهجرة. ينظر: تاريخ الإسلام (١١/٨٦١)، والديباج (ص١٤٠)، وشذرات الذهب (٤/٤٢)، وفيات الأعان (٩٦/٢٠).

<sup>(</sup>۷) البناية (٤/ ١٦٠)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٦٦)، وطرح التثريب (٥/ ١١)، وفتح الباري (٣/ ٣٨٦).

ورابعها: قرن بفتح القاف وسكون الراء بلا خلاف. نقله النّووي<sup>(1)</sup> وغيره بغير إضافة، ويقال له: قرن المنازل<sup>(۲)</sup>، وقرن الثعالب<sup>(۳)</sup>، وهو شرقي مكة وبينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا. وكان فيه وقعة الغطفان على بني عامر؛ يقال له: يوم قرن. وفي الإمام<sup>(3)</sup>: وهو تلقاء مكة على يوم وليلة منها، وهو ميقات نجد اليمن ونجد الحجاز. وفي مناسك الطبري<sup>(٥)</sup>: وهو ميقات النجدين نجد الحجاز وني مناسك الطبري<sup>(٥)</sup>: القرن \_ بفتح الراء \_ موضع، وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني، والقرن: \_ بالسكون \_ الجبل الصغير. وهو مأخوذ عليه في مكانين فيه: في تحريك الراء، ونسبه أويس إلى المكان وإنما نسب إلى قرن، وهو بطن من مراد قبيلته، وغلّطه القاضي عياض<sup>(٢)</sup> والصاغاني فيهما. قال الطبري: بلا خلاف بين أهل الحديث واللغة والتنبيه من والتواريخ وغيرهم<sup>(٨)</sup> [١٤١/أ]، وقال بعض من ذكر غريب لغة التنبيه من الشافعية: السكون نقل عن ابن عمّار<sup>(٩)</sup>، واتفاق الجماعة على فتح الراء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۹۷)، ومنهاج الطالبين (۱/ ۸۶)، وقرنه بإضافة المنازل كما في شرح صحيح مسلم (۸/ ۸۱  $_{\sim}$  ۸۲).

<sup>(</sup>۲) قرن المنازل: قرية عظيمة، مهل أهل نجد والطائف واليمن، ويسمى اليوم السيل الكبير، ينظر: معجم البلدان (۲/ ۳۳۲)، ومعالم مكة التاريخية والأثرية (۱٦٠/١)،

 <sup>(</sup>٣) قرن الثعالب: ميقات أهل نجد تلقاء مكة، عن يوم وليلة، وهو جبل صغير. ينظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (٣/ ١٠٨٢)، ومعجم البلدان (٤/ ١٣٣٢)، ومعجم ما استعجم (٣/ ١٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٤/ ١٦٠). (٥) القرى لقاصد أم القرى (٩٨).

<sup>(</sup>٦) الصحاح (٦/ ٢١٨١)، والمغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٨١)، وتاج العروس (٥٣/ ٣٨٥).

 <sup>(</sup>۷) إكمال المعلم (۷/ ۲۹۲)، والبناية (٤/ ١٥٩)، وتبيين الحقائق (۲/۷)، ومرقاة المفاتيح (٩/ ٤٠٣٤).

<sup>(</sup>٨) شرح النَّووي على مسلم (٨/ ٨١)، والمجموع (٧/ ١٩٥)، وطرح التثريب (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري (٢١٢/١٤)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٥٢)، وشرح فتح القدير (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۱۰) تحرير ألفاظ التنبيه (۱/ ۱۳۸)، والمصباح المنير (۲/ ٥٠٠)، والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلى (۲/ ۲۰۳).

وفي الإكمال<sup>(۱)</sup>: قيل: هو بالسكون اسم الجبل المشرف على الموضع، وبالفتح مفترق الطرق. وفي النهاية لابن الأثير<sup>(۱)</sup>: كثير ممن لا يعرف يفتح الراء منه، وإنما هو بالسكون ويسمّى قرن المنازل، وقرن الثعالب ونجد بفتح النون ما بين جرش إلى سواد الكوفة. وقال صاحب المطالع<sup>(۱)</sup>: ونجد كلها من عمل اليمامة.

وخامسها: ذات عرق، وهي ما بين المشرق والشمال من مكة قال الكرماني: وهي لجميع أهل المشرق ( $^{(3)}$ ). وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، ذكره ابن حزم ( $^{(0)}$ ). وقال غيره: بينهما مرحلتان، وهي لأهل العراق وخراسان وغيرهما. وقال الشافعي ( $^{(7)}$ ): الأفضل في حقهم الإحرام من العقيق، وهو واد أبعد من ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين. وقال أبو مُحمَّد بن حزم ( $^{(V)}$ ): إن قومًا ادّعوا أن ميقات أهل العراق العقيق، كذا في الترمذي وقال: إنه حديث حسن. ولا يصح لأن راويه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف. وقال أبو عمر بن عبد البر ( $^{(A)}$ ): العقيق أحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بإجماع، وكان الحسن بن صالح يحرم من الرّبذة ويروى عن خصيف والقاسم. قال ابن المنذر ( $^{(P)}$ ): وقول عمر أولى. وقال أبو بكر بن العربي: لا يحرم من العقيق إلا رجل غافل عن النظر ( $^{(V)}$ ). وقال في المغني ( $^{(V)}$ ): لا خلاف أن من أحرم قبل

إكمال المعلم (٤/ ٨٩). وينظر: لسان العرب (١٣/ ٣٣٥)، وعمدة القاري (٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق بن قرقول (٤/ ٢٤٤)، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (٣٤/٢)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١٣٨/١)، والمطلع (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك (١/ ٢٩٦). (٥) المحلى (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) الأم (٢/ ١٥٠)، ومختصر المزني (٨/ ١٦١)، والحاوي الكبير (٤/ ١٦)، والمجموع (٧/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) المحلى (٥٤/٥).

<sup>(</sup>۸) الاستذكار (۶/۳۹)، والتمهيد (۱٤٣/۱٥).

<sup>(</sup>٩) الإشراف (٣/ ١١١). (١٠) عارضة الأحوذي (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>١١) المغنى (٣/ ٢٥٠).

المواقيت أنه يصير محرمًا، قاله ابن المنذر(١).

قلت: وعند الظاهرية (٢): لا يصير محرمًا. والأصل في هذه المواقيت حديث ابن عمر على قال: (وقّت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنًا وبلغني أنه وقّت لأهل اليمن يلملم) (٢). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد أحمد في رواية ابن عمر: (وقاس الناس ذات عرق بقرن) (٤). وعن ابن عباس قال: (وقّت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد [١٤١/ب] قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم) قال: (فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها (٥) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وجاء في أكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما: (هن لهن الأهل العراق ذات عرق) (٧). أخرجه أبو داود والنسائي وأخرج مسلم من حديث لأهل العراق ذات عرق) (٧).

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر (١/ ٥١).(١) المحلى (٥/ ٥١).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳٤) رقم (۱۵۲۹)، وأبو داود (۱۷۳۷)، ومسلم (۲/ ۸۳۸)
رقم (۱۱۸۱)، والدارمي (۲/ ۱۱۲۵) رقم (۱۸۳۱، ۱۸۳۲)، والنسائي في الكبرى
(۱۸/٤) \_ ۱۹) رقم (۳۲۲۳، ۳۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٨/ ٢٣) رقم (٤٤٥٥)، وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٤) رقم (١٥٢٦، ١٥٢٩)، ومسلم (٨٣٨/٢) رقم (١١٨١)،
وأبو داود (١٤٣/٢) رقم (١٧٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى (١٩/٤) رقم (٣٦٢٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (۱۲۱/۳) رقم (۱۷۳۹)، والنسائي في الكبرى (٤/١٧) رقم (۱۷۲۹). قال مسلم في التمييز (ص١٢١٤): فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي على وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١٢٣/١): قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد. وقال ابن حزم في المحلى (٧١/٧)، ورجاله ثقات. وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود رقم (١٥٢٨) (٥/٢١).

ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله على وفيه: (ومهل أهل العراق من ذات عرق)(١). لكنه في رفعه شك، ورفعه ابن حنبل وابن ماجه(٢) من غير شك وقال في المنتقى(٣): النص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره. وعن ابن عمر: (لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله حدّ لأهل نجد قرنًا وإنه جور عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شقّ علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق رواه البخاري(٤). وفي المنافع(٥): العقيق اسم لذات عرق. قلت: هو سهوٌ منه، وبينهما مرحلة.

وفائدة التأقيت بهذه المواضع المنع من تأخر الإحرام عنها؛ لأنه يجوز التقدم عليها بالاتفاق من غير لزوم دم إلا عند داود وأتباعه (٢)؛ فإنه لا يصح إحرامه عندهم، وقد ذكرناه ولا يعتد بخلافهم.

وقال شمس الأئمة السرخسي (۷): روى ابن عمر الحديث وذكر المواقيت ولم يذكر ذات عرق ولا يلملم.

قلت: ذكر يلملم بالبلاغ ولم يقطع برفعه إلى النبي عَلَيْهُ، لكنّ مرسل الصاحب حجةٌ بلا خلاف.

وفي الذخيرة المالكية (^): يروى أنّ الحجر الأسود في أول أمره (٩) كان له نور يصل آخره إلى هذه الحدود، فلذلك منع الشرع من مجاوزتها. وفيه بعد من حيث أن بينه وبين أحد الحدود عشرة أيام (١٠) وبينه وبين الثلاثة منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۸٤٠) رقم (۱۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٣٢) رقم (١٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٢) رقم (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٣) منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية (٢/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٥) رقم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٥) البناية (١٥٨/٤)، ومرعاة المفاتيح (٨/٤١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح الباري (٣/٣٨٣)، وعمدة القاري (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>V) المبسوط (١٦٦/٤). (A) الذخيرة (٣/٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) هكذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: أمره.

<sup>(</sup>١٠) وهو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، بمسيرة الإبل عشرة أيام.

مرحلتين، إلا أن يكون نوره من تلك الجهة أقوى. وفي مناسك الطبري(١): في بلاد العرب [١٤٢/أ] مواضع كثيرة تسمى العقيق وكل موضع شقّه ماء السيل فوسّعه فهو عقيق، وقد قيل: أن ذات عرق خربت وحول بناؤها إلى صوب مكة، فعلى الآتي من العراق أن يطلب آثارها وقيل: من علامتها المقابر القديمة. ثم من سلك طريقًا بين ميقاتين برًّا وبحرًا اجتهد فأحرم إذا حاذى ميقاتًا منهما، وأبعدهما أولى بالإحرام فإن تعذر عليه معرفة المحاذاة أحرم من مرحلتين إلى مكة، ومن سلك ميقاتًا أحرم منه كالشامي إذا جاء من طريق العراق أحرم من ذات عرق.

#### لبعضهم:

عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن(٢)

ومن لم يحرم من أهل المدينة الشريفة من ذي الحليفة وأحرم من المجحفة فلا شيء عليه، وكذا من مر بها من غير أهلها، وعن أبي حنيفة (٣): عليه دم، وكذا كل ما كان الثاني أقرب إلى مكة، ومثله عن الشافعي، وكره أحمد وإسحاق وأبو ثور مجاوزة الأول. قال ابن المنذر(٤): وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن الوقت الأول أولى عندهم، قال: وبه نقول، وكانت عائشة في إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة(٥)، فكأنها طلبت زيادة الأجر في الحج لزيادة فضله ولو

<sup>(</sup>۱) القرى لقاصد أم القرى (۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) البيتان المذكوران نظمهما بعض الفضلاء ولم تنسبان لأحد. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ١١٥)، والمطلع على ألفاظ المقنع (١/ ٢٠٠)، ومفيد الأنام (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٤/ ٢٤٩)، ودرر الحكام (١/ ٢١٨)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٧١).

 <sup>(</sup>٤) الإشراف (٣/ ١٧٩)، والإقناع لابن المنذر (١/ ٢٠٥)، وتبيين الحقائق (٢/٧)، والاستذكار (٤/ ٤١)، والتوضيح (١١/ ٧١)، والبيان (٤/ ١١٠)، والمعاني البديعة (١/ ٣٦٠).

 <sup>(</sup>٥) طرح التثريب (٥/٧)، وفتح القدير (٢/ ٢٦٤)، والاستذكار (٤/٤)، والمغني (٥/
٦٤)، والفروع (٥/ ٣٠١).

لم تكن الجحفة ميقاتًا لذلك لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الأفقي (١). وروى أبو ذر في مناسكه (٢): عن عطاء أنه سئل عمن دخل المدينة من أهل الشام ومصر والمدينة أنه (7) طريقهم أنه ليس عليهم أن يهلوا من ذي الحليفة. وقال داود (3): لا حج له.

قوله: (ثم الآفاقي إذا انتهى إليها يعني إلى المواقيت على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد واحدًا منهما عندنا).

وفي المغرب<sup>(٥)</sup>: ورد آفاقي مكة أي: من هو خارج المواقيت، والصواب أفقي نسبة إلى المفرد، والآفاق جمعه. وعن الأصمعي وابن السكيت<sup>(٢)</sup>: بفتحتين. ثم إذا دخل مكة بغير إحرام لزمه حجة أو [١٤٢/ب] عمرة تعظيمًا لحرمة الحرم، ويسقط بأداء حجة الإسلام أو المنذورة، أو عمرة واجبة، وهو استحسان. وقال<sup>(٧)</sup>: وقد لا يسقط كالواجب بالنذر لا يسقط بذلك، وصار كما لو تحولت السَّنة. قلنا: قد جبر التفريط في وقته بخلاف

<sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق (٧/٧)، والفروع (٥/ ٣٠١)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٥٢). قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٥٠): ويمكن حمل حديث عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة، لثلا يكون فعلها مخالفًا لقول رسول الله على أهل العلم.

<sup>(</sup>۲) مناسك الحج لأبي ذر الهروي: حدث به الشيخ الخطيب أبو الحسن شريح بن مُحمَّد بن شريح المقرئ قراءة عليه وأنا أسمع مرات قال: حدثني بها أبي رَخَلَلُهُ قراءة عليه والشيخ أبو عبد الله مُحمَّد بن أحمد بن عيسى بن منظور رَحَلَلُهُ قراءة مني عليه وأنا أسمع قالا: حدثنا بها أبو ذر عبد بن أحمد مؤلفها رَحَلَلُهُ وكان سماع أبي مُحمَّد بن شريح لها على أبي ذر في ذي الحجة من سنة ٤٣٣هـ. فهرسة ابن خير الإشبيلي لأبي بكر الإشبيلي (٢١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (أ) وليست موجودة في (ب) و(ج) وبحذفها يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) الفروع (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) المغرب في ترتيب المعرب (٢٦/١).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٤/ ١٧٢)، والعناية (٣/ ١١١)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٢/ ٧١٨).

 <sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع (۲/ ۱٦٥)، والهداية (۱/ ۱۷۳)، وتبيين الحقائق (۲/ ۷۳)، والبناية (٤/
(۲)، والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (۱۲۹۱، ۱٤۷).

تحول السَّنة، لأنه أحرم في غير وقته، وكذا لو عاد إلى أهله ثم رجع ودخل مكة بغير إحرام يجب عليه لكل واحد من الدخولين إحرام؛ لأنه أبطل تلك السفرة ففات عن وقته، وهذا دخول آخر بسفر آخر فلا يقبل الجبر، فإن أحرم بحجة الإسلام في سنته جازت عن الدخول الثاني دون الأول. وقال مالك(١): من دخل مكة غير محرم متعمدًا أو جاهلًا فقد أساء، ولا شيء عليه. وفي الجواهر(٢): يحرم على غير المترددين دخولها حلالًا وإن لم يرد نسكًا. وفي المنهاج للنواوي (٣): من قصد مكة لا لنسكٍ يستحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب، إلا أن أن يتكرر دخوله كحطاب أو صيادٍ. وفي المغنى (٥): قال أحمد: لا يدخلها أحد بغير إحرام، وعنه ما يدل على أن الإحرام مستحب. وقال الشافعي(٦) وابن حنبل(٧): من دخل مكة بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه لا حجّة ولا عمرة، وفي قول: عليه القضاء قالوا: لأن الإحرام لتحية البقعة فإذا لم يأت به يسقط كتحية المسجد. قلت: لا نسلم سقوط تحية المسجد، فإن الحاكم إذا دخل المسجد للحكم فهو بالخيار عندنا إن شاء صلّى تحية المسجد عند دخوله وإن(^) شاء صلاها عند انصرافه فلم يسقط بالجلوس، لأنها لتعظيم المسجد وحرمته ففي أي وقت صلاها حصل المقصود من ذلك بخلاف السلام فإن تركه على الفور يوجب الوحشة، ويستهجن الإتيان به بعد طول المدة، ثم الفرق بينهما بعد التسليم أن

<sup>(</sup>٤/ ١٦٢)، والتوضيح (١٦/ ٢٢٢)، والحاوي الكبير (٤/ ٤٧)، والمجموع (٧/ ٢٠٨)، والمغني (٣/ ٢٠٥)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٤٧)، والمحلى (٥/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) البناية (٤/ ١٦٢) ونسبها لكتاب النوادر، الذخيرة للقرافي (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (١/ ١٢٤).(٤) في نسخة (ج): «أن لا»، خطأ.

<sup>(</sup>٥) المغني (٣/ ٢١٨)، والفروع (٥/ ٣٠٩)، والمبدع (٣/ ٤٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٦) مختصر المزنى (١/ ٦٩)، والحاوي الكبير (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) الكافى في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (١/٤٦٣).

<sup>(</sup>٨) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «وإن»، وهو مقتضى السياق.

تحية المسجد مستحبة والإحرام واجب، فلا يلزم من سقوط أمر مستحب سقوط الواجب.

ذكر مذهب ابن حنبل والشافعي في المغني (1): استدلوا على عدم وجوب الإحرام لدخول مكة إذا لم يرد به نسكًا، بدخوله الله (٢) حلالًا وعلى رأسه المغفر (٣) يوم الفتح، وفي الترمذي (٤): (وعلى رأسه عمامة سوداء). قال: حديث حسن صحيح، ومسلم والنسائي في المناسك [١٤٣/أ] ذكرهما في الإلمام (٥) والمنتقى (٦) والترمذي في باب اللباس (٧)، لكن يبطل قولهم بقوله الله الله (١٥ والمنتقى (١٥ عدت حرامًا المحد تعلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرامًا» (٨). قال أبو بكر ابن العربي في العارضة (٩): أراد بذلك دخوله بغير إحرام لأجل القتال، لا أنه حلّت له لأجل القتال ساعة من نهار، لأن القتال فيها حلال أبدًا، بل واجب حتى لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم فيها بالإجماع (١٠٠). وقوله: (ولا تحل لأحد بعدي) يعني: الدخول بغير إحرام لإجماعنا على حل الدخول بعدة

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني (٣/ ٢٥٣)، والمبدع (٣/ ١٠٤)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٥٤١)، وذكر في كتب الشافعية كالبيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) المغفر: الخوذة التي توضع على الرأس عند الحرب للوقاية وتصنع من الجلد أو الحديد. ينظر: تاج العروس (٢٤٨/١٣)، والنهاية لابن الأثير (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٠) رقم (١٣٥٨)، والترمذي (٣/ ٢٧٧) رقم (١٧٣٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٩٧) رقم (٣٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) المنتقى من أخبار المصطفى رقم (٢١٤٣) (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٥) رقم (١٧٣٥)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٥/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۳/ ۱۶) رقم (۱۸۳۳)، ومسلم (۲/ ۹۸۹) رقم (۱۳۵۵).

<sup>(</sup>٩) عارضة الأحوذي (٤/٥٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: إكمال المعلم (١/ ٢٤٤)، وحاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٧)، والمغني (٨/ ٥٠٦)، ومطالب أولي النهى (٦/ ١٧١)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٥٠٤).

للقتال كما تقدم وقال أبو بكر: والاحتياط هو الإحرام إلا في حق من كثر دخوله للمشقّة(١).

قلت: روى عنه ابن ماجه ويوسف بن يعقوب الواسطي والنسوي<sup>(3)</sup> وأبو يعلى الموصلي وإبراهيم بن يوسف الرازي ذكرهم في الكمال<sup>(6)</sup> وأبو أحمد بن عدي كما تقدم، وقال أبو حاتم<sup>(7)</sup>: سألت عمرو بن عون عنه فقال: اكتب حديثه، وحمل عليه يحيى بن معين بمرة. وهذا تزكية له من هؤلاء. وفي

<sup>(</sup>١) العارضة (٤/٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٥٢٨) من حديث عطاء عن ابن عباس. قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣٠٦): وفي إسناده الحجّاج بن أرطأة، وقد سلف حاله، ومُحمَّد بن خالد الواسطي وهو كذّاب، رجل سوء. كما قاله يحيى. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٥/ ٢٧٠٩): رواه مُحمَّد بن خالد بن عبد الله الواسطي: عن أبي شهاب الخياط، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عبّاس. وهذا في الجملة لا أعرفه مسندًا إلا في هذا الطريق. ومُحمَّد هذا ضعيف جدًّا، ليس بشيء.

<sup>(</sup>٣) قال فيه ابن الملقن في البدر المنير (٣٠٦/٦): مُحمَّد بن خالد الواسطي وهو كذاب، رجل سوء. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٢٧٠٩): ومُحمَّد هذا ضعيف جدًّا، ليس بشيء.

<sup>(</sup>٤) النسوي هو: الحافظ الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي، أبو العباس: مصنف المسند في الحديث. كان محدث خراسان في عصره، مقدمًا في الفقه والأدب، ونسبته إلى نسا من مدن خراسان، ووفاته على مقربة منها في قرية تدعى بالوز، كان قبره فيها معروفًا، توفي عام ثلاثمائة وثلاثة للهجرة. ينظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٢٤٥)، والأعلام (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال (٢٥/ ١٣٩)، وينظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٦٢)، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٦/ ٢٧٣)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ٢٤٣)، وتهذيب الكمال (١٤١/٢٥)، وتهذيب التهذيب (١٤١/٩).

المغني(١): لو نذر دخول مكة لزمه أن يدخلها محرمًا فلو كان دخولها بغير الإحرام لم يجب عليه الإحرام بنذر دخولها، ولأن تعظيم هذه البقعة واجب وذلك في دخولها محرمًا فيستوى فيها التاجر والمعتمر وغيرهما ممن يريد الدخول للحرم من خارج المواقيت. فإن قيل: قوله عليه: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن ممن كان يريد الحج والعمرة»(٢). يمنع وجوب الإحرام على من لا يريد النسك قيل له: يجوز أن يكون ذكر إرادة الحج والعمرة في حظر مجاوزة الميقات، كيلا تثبت حرمة المجاوزة في حق من لا يريد دخول الحرم بالمجاوزة، فإنه لو جاوز المواقيت لغير قصد دخول الحرم فإنه يباح مجاوزتها بها عندنا وعندهم، فذكر النسك كذلك، ولأنّ [١٤٣/ب] تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه كقوله على «من أعتق شقصًا له في عبد»(٣). الحديث وقد ثبت حكمه في الأمة. وقد ذكرنا أن وجوب الإحرام لتعظيم المكان ومن كان داخل المواقيت فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته إذا لم يقصد نسكًا كأهل بستان بني عامر وأهل المواقيت حكمهم حكم من هو داخلها في ذلك؛ لأنه يكثر تردّدهم إلى مكة بالحطب والحشيش ومتاجرهم، بخلاف قصد النسك فإنّه يتفق في بعض الأحيان ولأنّ أداء النّسك يمكن بغير إحرام وإحرامهم يكون قبل دخول الحرم.

## قوله: (وإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز)، وهذا إجماع.

وقال داوود الظاهري: إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حجّ له ولا عمرة. قال ابن المنذر<sup>(1)</sup>: لا خلاف أن من أحرم قبل المواقيت المكانية أنه يصير محرمًا، ومثله في المغني<sup>(٥)</sup>، والأفضل تقديم الإحرام على هذه المواقيت عندنا، وعند التأخير إليها رخصةٌ من الله ورفق بالناس. قال أبو بكر

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲۱/۳٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳٤) رقم (۱۵۲٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٩) رقم (٢٤٩١)، ومسلم (٢/ ١١٤٠) رقم (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٣/ ٢٥٠)، والعدة شرح العمدة (١/ ١٨٣)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٦٢).

الإشبيلي في العارضة (١): اتفق العلماء على هذا فمن زاد فقد استزاد طاعته واستكثر مثوبته، قال: وقد بيّنا في كتاب الحج أن الصحابة فسّرت قول الله: ﴿وَأَتِنُوا اللَّهُ مَنُ اللَّهُ وَٱلْعُبُرَةَ لِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَا اللَّهُ وَ

قال القرطبي في شرح الموطأ<sup>(3)</sup> بإسناده: إن ابن عمر أهل من بيت المقدس عام المقدس. وقال أبو عمر بن عبد البر<sup>(6)</sup>: أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين<sup>(7)</sup> وذكر أنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس فأحرم منه ورواه مالك وسعيد<sup>(۷)</sup>. ويدل على صحة ذلك: أنّ علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عامر

<sup>(</sup>١) العارضة (٤/ ٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٢٥) رقم (١٢٦٨٩)، وعلى بن الجعد في مسنده (ص٢٦) رقم (٣٠٩٠) موقوفاً من حديث على المستدرك (٣٠٣/٢) رقم (٣٠٩٠) موقوفاً من حديث على المستدرك (٣٠٣/٢)

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥) رقم (٨٩٢٨) كتاب الحج، جماع أبواب المواقيت، باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفًا من أن لا ينضبط، وفي شعب الإيمان (٥/ ٤٧٢) رقم (٣٧٣٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٤٤٣): رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) ثم قال: في رفعه نظر، والمعروف أنه من قول علي \_ كرم الله وجهه \_. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٣٧٣) رقم (٢١٠): منكر.

<sup>(</sup>٣) لم أجده مسندًا عن عمر ظليه، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٠٤): وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.

<sup>(</sup>٤) المنتقى شرح الموطأ (٢٠٦/٢). (٥) الاستذكار (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٢٣) رقم (١٢٦٧٢).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن عبد البر في التمهيد (١٥/١٥)، والمحلى (٥/ ٥٩)، والبيهقي وابن أبي شيبة.

أحرموا من المواضع البعيدة قبل المواقيت، وهم فقهاء الصحابة [31/أ] وقد شهدوا إحرام رسول الله في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرًا على أصحابه ورخصةً لهم، وابن عمر أشدّ الناس اتباعًا لرسول الله في (() قال ابن العربي (()) وقد كنت أقول بقول من قال: من الميقات أفضل؛ اتباعًا لإحرام النبي في لكن رأيت أن خيار الصحابة زادوا عليها، وهم بمراد الله ورسوله أقعد. قال القرطبي (() أحرم ابن عمر وابن عباس من الشام، وأحرم عمران بن الحصين من البصرة، وابن مسعود من القادسية، وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمٰن بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم (()) وهو قول الثوري والحسن بن حير من الكوفة على بغلة. وواه سعيد بن منصور (()) وهو قول الثوري والحسن بن حي (()) .

قال إسماعيل القاضي: والذين (٧) أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير.

وعن أم سلمة زوج النبي هذا أنها سمعت رسول الله على يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة» (^^). شك عبد الله بن يحتس أيهما قال.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستذكار (٤٠/٤)، والتمهيد (١٥٥/١٤٤ ـ ١٤٥ ـ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) العارضة (١/٤٥). (٣) المنتقى (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٤/ ١٦١)، والاستذكار (٤/ ٤٠)، والتعليق الممجد على موطأ مُحمَّد للكنوي (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٢٣) رقم (١٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البناية (١٦١/٤).(٧) في (أ): «والذي».

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۹۲) رقم (۱۷٤۱)، كتاب المناسك، باب في المواقيت، مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۱۲۰) رقم (۱۲۹۹)، وأحمد في مسنده (۱۲۹۶) رقم (۲۲۵۸) (۲۵۵۸)، وابن ماجه (۲۹۹۲) رقم (۳۰۰۱)، كتاب الحج، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۳۲۷) رقم (۲۹۰۰)، والدارقطني (۳/ ۳۶۵) رقم (۲۷۱۳)، والبيهقي في سننه الكبرى (۵/ ٤٤) رقم (۲۹۲۸)، كتاب الحج، جماع أبواب المواقيت، باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق سنن أبى داود: (إسناده ضعيف لجهالة =

أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني، وأبو داود إذا أخرج الحديث ولم يتكلم على رجاله كان حجة، وهذا تحريض من رسول الله على نسمع أحدًا أن يقول: هذا مكروه، ويردّ على رسول الله على تحريضه وحتّه على ذلك؟! فلو قال ذلك غيرهم سلّوا عليه ألسنتهم. وفي المنهاج للنواوي(١): الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول من الميقات. قال النّووي(٢): قلت: هو الأظهر، وكره التقديم مالك وابن حنبل وإسحاق، وتعلقوا بإحرامه على مع أصحابه من ذي الحليفة.

قلت: يدل فعله على أنه فاضل وقوله: على أنه الأفضل وإنما ترك الأفضل بفعله بعد ما بيّنه بقوله ليعلم أصحابه كيفية الإحرام؛ لأن الميقات مجتمعهم فهم مشاهدون لفعله عليه [٢٤/ب] السلام، ولا يمكن تعليم كل فرد في بيته بالمدينة، ولأن الإحرام يكون منه تعليمًا للميقات قولًا وفعلًا، فهو أقوى من القول المجرد، ولعله على أخّر إحرامه شفقةً على الضعفاء وتعليمًا لمن لا يأمن على نفسه ارتكاب محظور الإحرام، فإن الفضل الذي ذكرنا إنما هو للقادر على ذلك، ولمن يعلم من نفسه عدم الوقوع في محظوراته. وقد ذكرنا قبل هذا قريبًا عن السلف أنهم قالوا: إن التأقيت لأجل التيسير على موضع قبل المواقيت، لزمه الإحرام منه، فإن جاوزه إلى الميقات فأحرم لزمه موضع قبل المواقيت، لزمه الإحرام منه، فإن جاوزه إلى الميقات فأحرم لزمه دم، كمن جاوز الميقات، فلو كان الميقات أفضل يلزمه الجائز بعد الإتيان بأفضل مما التزمه، لأن الجائز إنما يكون لدخول النقص فيما التزمه، وهذا بيّن، وقد قال المنه قدر نصبك "نه. وقال: "أفضل الأعمال الأعمال المعمال الأعمال الأعمال المعمال المعما

<sup>=</sup> حال حكيمة ـ وتكنى أم حكيم ـ، وهي بنت أمية بن الأخنس ـ، ثم إنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا، كما فصلناه في «مسند أحمد» عند الحديث (٢٦٥٥٨)، وقال حسين سليم أسد: هذا حديث مضطرب الإسناد منكر المتن). وضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن أبى داود (٢/٤٤) رقم (٣٠٧).

منهاج الطالبين (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٠٨)، والحاوي الكبير (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

أحمزها» (۱). وقد مرّ غير مرة إذا كان في أشهر الحج ثم الأفضل بعد دويرة أهله أن يكون قبل الميقات ثم من الميقات. وذكر في مناسك محب الدين الطبري الشافعي (۲): قال أبو داود (۳): رحم الله وكيعًا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة \_. وخرّج الدارقطني حديث أبي داود المتقدم وقال: «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة» (٤). من غير شك. وفي رواية عنده: «من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه» (٥). وأخرجه أبو حاتم وابن حبان (٦). وركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة (٧).

فإن قيل: قد أنكر عمر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة.

قال الخطّابي (^): ويشبه أن يكون عمر إنما أنكر ذلك شفقةً على المحرم، ولأنه صاحب يقتدي به الضعيف، ومن لا يقدر على حفظ نفسه من

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) القری لقاصد أم القری (۱/۱۰۶).

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢/ ١٤٣) رقم (١٧٤١)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢/
(٣٠٧) رقم (٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٠/١) رقم (٨٨٥)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥١) رقم (٢٥١٥). والطبراني في المعجم الأوسط (٢١٩/٦) رقم (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٢٦٥٥٧)، (٤٤/ ١٨٠)، والطبراني (٣/ ٣٤) رقم (٢٧١٢)، كتاب الحج، باب المواقيت، وقال شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيق مسند الإمام أحمد: إسناده ضعيف لجهالة حال أم حكيم وهي حكيمة بنت أمية بن الأخنس -، فلم يذكر في الرواة عنها سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان. وابن لهيعة وهو عبد الله في سيء الحفظ، وفيه اضطراب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» (٩٢٣٢)، وفي إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي، وهو متروك. وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود رقم (٣٠٧) (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجده عند ابن حبان.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٢٦٥٥٨) (٢٤/ ١٨١ - ١٨٣)، وابن حبان (٩/ ١٥) رقم (٣٠٠٢)، وضعفه شعيب الأرنؤوط، والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٣٧٠) رقم (٧١٩).

<sup>(</sup>۸) معالم السنن (۲/ ۱٤۹).

ارتكاب محظورات الإحرام، أو يعتقد الجاهل أن الإحرام من هنالك واجب لا يجوز مجاوزته بغير إحرام كالمواقيت.

وقوله: وعن أبي حنيفة (١): إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور؛ يوهم أنه رواية عنه، ومثله [7] في البدائع (7) والمحيط (7).

وفي جوامع الفقه (٤): ويكره الإحرام قبل أشهر الحج، وكذا لو أحرم وهو لابس مخيطًا أو مجامع، ذكره في الخزانة (٥). وكذا قبل المواقيت وعن الحسن: لا يكره من منزله إذا أمن المحظورات. وهذا كله خلاف المشهور.

وفي البدائع (٢٠): وقال الشافعي: الإحرام من الميقات أفضل بناء على أصله الفاسد أن الإحرام ركنٌ من الحج ولو كان عما زعم لما جاز تقديمه على الميقات لأن أفعال الحج لا يجوز فعلها في غير أوقاتها، وتقديمه على الميقات جائز بالإجماع، والخلاف في الأفضلية.

فرع: لو جاوز الأفقي الميقات غير محرم وهو يريد الحج والعمرة فأحرم، فعليه دم عند الجمهور، فإن عاد إلى الميقات الذي جاوزه قبل الشروع في الطواف أو قبل الوقوف بعرفة إن لم يدخل المسجد الحرام سقط عنه، لبّى منه أو لم يلبّ عند أبي يوسف ومُحمَّد والشافعي والثوري وأبي ثور (٧). وقال زفر ومالك وابن المبارك وابن حنبل: لا يسقط عنه الدم (٨). وقال

<sup>(</sup>۱) ينظر: طرح التثريب ( $^{7}$ )، والعناية ( $^{7}$ )، والمحيط البرهاني ( $^{7}$ )، والمحيط وتبيين الحقائق ( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ١٦٤). (٣) المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٦٠)، والتنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ٩٩٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦٠)، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير لمُحمَّد بن عبد الوهاب (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٦). (٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) الأم (٢/١٥٤)، والتوضيح (١١/٤٤)، والحاوي الكبير (٤/ ٥٠)، والمجموع (٧٠٨/٧).

<sup>(</sup>۸) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۹۲/٤)، وعمدة القاري (۱۲۸/۹)، وكوثر المعاني الدراري (۳۲/۱۳)، والمعونة عن مذهب عالم المدينة (۱/۱۲)، والشرح الكبير على متن المقنع (۴/ ٤٨٨).

أبو حنيفة (۱): إن عاد إلى الميقات ملبيًا سقط عنه الدم، وإلا لا يسقط. وقال عطاء والحسن والنخعي (۲): لا شيء عليه وإن لم يعد. وقال ابن الزبير (۳): يقضي حجه، ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة. وقالت الظاهرية (٤): لا حجّ ولا عمرة. وهو قول سعيد بن جبير. وكذا إن أتى ميقاتًا آخر غير المجاوز. وعن أبي يوسف (۵): إن كان محاذيًا للأول أو أبعد منه جاز، وإن كان أقرب لا يجزئه. وفي الإكمال (۲): إن جاوزه ونيته النسك رجع إليه ما لم يحرم ولا دم عليه كقولنا، وإن خاف فواته لم يرجع وعليه دم، وإن جاوزه ولم يرد نسكًا ثم بدا له أن يحرم، يحرم من حيث هو، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور (۷)، وله أن يحرم من أي مكان شاء قبل الحرم عندنا، وعندهم لا يحرم إلا من حيث بدا له. وقال أحمد وإسحاق (۸): يعود إلى الميقات فيحرم منه. وقالت الظاهرية (۹): لا يجوز الرجوع إلى الميقات ولا مجاوزته، [۳٪/ب] ولو أفسد إحرامه أو فاته الحج وجب عليه القضاء، وسقط عنه دم المجاوزة بغير إحرام كمصل سها في صلاته ثم أفسدها وجب عليه القضاء، وسقط عنه دم واحد، وقال: دمان.

 (١) البحر الرائق (٣/ ٥٢)، ومجمع الأنهر (١/ ٣٠٣)، والبناية (٤٢٢/٤)، وملتقى الأبحر (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٧١٦)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) البيان في مذهب الشافعي (٤/ ١١٤)، والمعاني البديعة (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/٥٥)، وعمدة القاري (٩/ ١٤١)، ومشكاة المصابيح رقم (٨/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء (١/ ٣٩٦)، ودرر الحكام (٣/ ١٩٢)، وشرح فتح القدير (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم (٤/ ١٧٢ \_ ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) البناية (٤/ ١٦٢)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٢)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢١٠).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد (٥/ ٢٣٤٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٧٤)، وروضة والروض المربع (١/ ٢٥١)، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (١/ ٢٧٤)، وروضة الطالبين (٣/ ٤١)، وفتح العزيز (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) المحلى (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٠) المبسوط (٢/ ٣١٢)، والبحر الرائق (٣/ ٥٢)، والجوهرة النيرة (٢/ ٣٠٣)، والعناية (١٠٣/٤). (١٥/٤).

قوله: (ومن كان داخل الميقات فوقته الحل. قال: معناه الحل الذي بين المواقيت والحرم).

قلت: معناه الحل الذي بين منزله وبين الحرم، مثاله: إذا كان من أهل بستان بني عامر أو نخله أو عسفان أو خليص فالأفضل أن يكون إحرامه من منزله ويجوز عندنا تأخيره إلى الحرم، ولا معنى لذكر الحل الذي هو قبل منزله إلى المواقيت، ومثله من المواقيت إلى آخر الأرض.

وفي المحيط(١) والبدائع(٢): من كان داخل الميقات كأهل بستان بني عامر فميقاته في الحج والعمرة من داره إلى الحرم، لا يباح له دخول الحرم لقصد الحج والعمرة إلا محرمًا، ومن داره أفضل، وكذا الأفقى إذا حصل بالبستان، أو المكي إذا خرج إليه من الحرم يكون حكمهما حكم أهل البستان. وعن أبي يوسف في الأفقي (٣): إن نوى الإقامة بالبستان خمسة عشر يومًا صار من أهله، وإن لم يبق لا يجوز له دخوله إلا بإحرام، لأنه باق على حكم سفره الأول بدليل جواز القصر والإفطار له. وفي البدائع(٤): والحل الذي بينه وبين الحرم كالحل الذي بين دويرة أهله وبين الميقات، وإن إحرامه من منزله أفضل كإحرام الأفقى من دويرة أهله، فإذا دخل الحرم من غير إحرام وهو يريد حجًّا أو عمرة. وقال مجاهد: يحرمون من مكة. وأكثرهم على أنهم يحرمون من منازلهم ولو أخّروه عنها لزمهم دم كالميقات في حق الأفقي. قلنا: هم محتاجون إلى دخول مكة والحرم في كل وقت لمعاشهم وحوائجهم من إدخال الحطب والحشيش. ويحرم الصيد من الحل وغير ذلك من المتاجر ونحوها وكذا أهل مكة يخرجون [٤٤/أ] إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، ولا يصلون إلى الميقات لبعدها، ثم يعودون إليه بغير إحرام، والكل كبقعة واحدة، فكان حكمهما واحدًا للضرورة وكثرة الحاجة كما تقدم،

<sup>(</sup>١) المحيط البرهاني (٢/٤٣٦)، والبناية (٤/١٦٥)، وتبيين الحقائق (٧/٧).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ١٦٤) (٢/ ١٦٦)، والبناية (٤/ ١٦٥)، وتبيين الحقائق (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٢/ ٧٣)، ومجمع الأنهر (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/١٦٦).

وقد أباح النبي ﷺ للحطابين دخولها بغير إحرام للمعنى الذي ذكرناه.

وقال القرافي في الذخيرة (١): جوّز أبو حنيفة الدخول للمحرم بغير إحرام لما كان وطنه داخل الميقات، ومنع من كان خارج الميقات وجعل الحرمة للميقات، وهو باطل، لأن حرمة الميقات كحرمة الحل.

قلت: قوله: وجعل الحرمة للميقات باطل، لم يجعل أبو حنيفة حرمة للميقات وآفته من الفهم السقيم، وإنما قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ( $^{(Y)}$ ): إن من كان وطنه داخل المواقيت فله دخولها بغير إحرام؛ لكثرة ترددهم إلى مكة في حوائجهم، كما شرحناه، لا لعدم الميقات، وأن الحرمة له إلا أن يريد نسكًا. قال سند في الطّراز ( $^{(Y)}$ : إن أوجبنا الدم فهو لمجاوزة الميقات عند مُحمَّد من المالكية.

فقد جعل إمامه الحرمة للميقات، ولم يجعلها لمكة ولا للحرم بمذهبه؛ إنكارًا على أبي حنيفة، ولو كان نقله صحيحًا، فكيف إذا كان فاسدًا سقيمًا؟! لا تنه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم (٤)

وقال الشافعي (٥): إن جاوز الميقات كافر يريد الحج فأسلم يلزمه الدم، وخالفه المزني وقال: لا شيء عليه (٦). كقول الجماعة؛ لأنّه ليس من أهل

<sup>(</sup>۱) الذخيرة (۳/۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) تحفة الفقهاء (۱/ ٣٩٤)، وبدائع الصنائع (۲/ ١٦٩)، والبحر الرائق (۲/ ٣٩٧)، والبناية (٤/ ٣٩٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينسب هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي، وللمتوكل بن عبد الله الليثي. ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (٢٦٢/٣)، والفلك الدائر على المثل السائر لأبي حامد عز الدين بن أبي الحديد (١٦٩/٤)، ولباب الآداب للثعالبي (١٤٦/١).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٢/ ١٤٢، ١٥١ - ١٥٩)، وينظر: الحاوي الكبير (٤/ ٢٤٤)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ١١٦)، والمجموع (٧/ ٢٠٨)، وحلية العلماء (٣/ ٢٣٢)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٨٠)، ومواهب الجليل (٤/ ٥٥).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر المزني (٨/ ١٦٠)، وحلية العلماء (٣/ ٢٣٣)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (٣/ ٤٥٥)، وكفاية النبيه (١٢٦/٧).

النّسك عند مجاوزته، ثم الحيلة للأفقي إذا أراد أن يدخل مكة بغير إحرام أن يدخل الحل<sup>(۱)</sup> الذي بين الحرم والمواقيت لغير النسك، ثم يدخل مكة بغير إحرام.

وعن أبي يوسف (٢): إذا نوى الإقامة بالبستان خمسة عشر (٣) يومًا ومن كان بمكة فوقته في الحج (٤) الحرم، وفي العمرة الحل. قال صاحب المغني (٥): ولا نعلم في هذا خلافًا، وفي حديث ابن عباس المتقدم: (٠٠٠٠ حتى أهل مكة يهلون منها). متفق عليه. وإحرام عائشة والمنتقد التنعيم بأمره هي متفق عليه. ولأنّ في ذلك [٤٤/ب] الجمع بين الحل والحرم؛ فيكون إحرامه في الحل، وأفعالها في الحرم، وفي الحج إحرامه في الحرم، ومعظمه في الحل، وهو الوقوف بعرفة فيجتمع له الحل والحرم فيهما، ولأن معظم الحج في الحل وهو الوقوف بعرفة فيكون الإحرام من الحرم؛ ليتحقق نوع سفر وأداء العمرة في العمرة؛ فيحرم من الحل كذلك إلا أن الأفضل من المسجد الحرام ومن دويرة أهله للحديث والآية، وفي العمرة التنعيم أفضل لأمر النبي هي أخا عائشة بذلك، كما تقدم في الصحيحين وقال الشافعي (٢): من الجعرانة أفضل لأنه المنتقدم منها.

قلنا: قد ثبت في صحيح البخاري<sup>(۷)</sup>: (أنه ﷺ أحرم بالعمرة من ذي الحليفة). وأمره ﷺ لا معارض له، ويسمى التنعيم لأن عن يمينه جبلًا يقال له: نعيم، وعن شماله جبل يقال له: ناعم والوادي نعمان، والأكثر في الجعرانة (۸) تخفيف الراء، ولو عكس في الحج والعمرة صحّ، وبه قال ابن

<sup>(</sup>١) في (أ): «العمر».

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١٦٩/٤)، والبناية (٤/ ٢٢٤)، ومجمع الأنهر (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).(١) في (أ): «الحجج».

<sup>(</sup>٥) المغنى (٣/ ٢٤٦)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥٣)، والجوهرة النيرة (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>r) Ilanang (V/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: (فأهّل بالعمرة من ذي الحليفة) ( $^{(4)}$  (قم ( $^{(4)}$ )، كتاب الحج، باب إذا أحصر المعتمر.

<sup>(</sup>٨) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف، عن بعد سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف، =

المنذر (۱) وأبو ثور (۲) وأحد قولي الشافعي (۳)، واختلف الحنابلة فيها (٤)، ويلزمه دمٌ إلا إذا عاد على الاختلاف، ذكره في التحفة (٥). وفي الإكمال (٢): الجعرّانة بالتشديد عند الحجازيين والتخفيف عند العراقيين.

قلت: هم أخبر بأسماء أراضيهم، وفي كتاب الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري (٧): أن بستان ابن عامر مجتمع النخلتين نخلة اليمانية والشامية وهما واديان داخل الميقات العراقي.



<sup>=</sup> قد قسم به النبي على غنائم هوازن، وهي في الحل: وميقات للإحرام وقد تكسر العين: تشدد الراء. وقد قسم من النبي على غنائم هوازن. ينظر: المصباح المنير (١/ ١٠١)، وتاج العروس (١٠/ ٤٤١)، وجمهرة اللغة (١/ ٤٦٠)، والنهاية لابن الأثير (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>۱) الإشراف (۲۹۹/۳)، والإقناع لابن المنذر (۱/ ۲۳۲، ۲۳۳)، وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) المجموع ((V, 0, V))، والقوانين الفقهية ((V, 0, V))، والموسوعة الفقهية الكويتية ((V, 0, V)).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٧/ ٢٠٤)، وأسنى المطالب (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفروع (٥/ ٣٠٥)، والمبدع (٣/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء (١/ ٣٩٦)، وينظر: تبيين الحقائق (٥/ ٨١)، والنافع الكبير (١/ ١٦٥). (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) الجبال والأمكنة والمياه (١/ ٤٣).



قال الجوهري<sup>(1)</sup>: الحرم والإحرام واحد والحرم بالكسر الحرام وأحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه به ما كان حلالًا له قبله، كالصيد والنساء وغيرهما. وأحرم إذا دخل الحرم، كأنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، قال الراعي:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا فللم أر مثله مخذولًا(٢)

يعني: قتلوه في الشهر الحرام، قتل الملاينة يوم الجمعة لثمان عشرة [63/أ] من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة، ذكره المديني (٢) عن أبي معشر عن نافع. وقيل: قتل في أيام التشريق، وقيل: يوم التروية، وقيل غير ذلك، ذكر هذه الأقوال أبي عمر في الاستيعاب (١). وقال آخر:

قتلوا كسرى بليل محرمًا غادروه لم يمتّع بكفن (٥)

يريد قتل شيرويه أباه ابرويز بن هرمز: قيل لابرويز: ابنك شيرويه يريد قتلك قال: أقتله وما قتلني! لكن إذا قتلني فأنا أقتله، فلما قتله ومضى من قتله ستة أشهر استعرض الخزائن فوجد فيها حقًا مختومًا عليه مكتوب فيه: معجون

 (۲) لسان العرب (۱۱۹/۱۱) وزاد: ودعا فلم أر مثله مقتولًا. وينظر: تاج العروس (۳۱/ ٤٥٤)، والكامل في اللغة والأدب (۳/۳۲).

<sup>(</sup>١) الصحاح (٥/ ١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري (٧ / ٧٢).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (٣/ ١٠٣٧)، (٣/ ١٠٤٤)، وينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) ينسب هذا البيت لعدي بن زيد، وقيل: للأعشى. ينظر: تاج العروس مادة: حرم (٥) ينسب هذا البيت لعدي بن زيد، وقيل: الأعشى. ينظر: تاج العروس مادة: حرم (١١٩/١٢).

للجماع من تناول منه نصف مثقال جامع مهما أراد من غير أن يحصل له ضعف وفتور فقال شيرويه: هذا المعجون الذي كان أبي يستعين به على جماع شيرين. فتناول منه نصف مثقال وكان مسمومًا فمات منه.

قوله: (وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ، والغسل أفضل بعد تجرده من لبس المخيط؛ لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله على: اغتسل لإحرامه(۱). رواه الدارمي والترمذي وقال: حديث حسن. وعن خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي على: (تجرّد لإهلاله واغتسل)(۱). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة على قالت: (كان رسول الله على إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بالخطمي والأشنان)(۱). رواه أحمد والدارقطني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٣٥) رقم (٤٨٦٢)، وسنن الدارقطني (٣/ ٢٢٣) رقم (٢٤٣٤)، والبيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٤٩) رقم (٤٩٠٤)، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال، قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٣٠): رواه الدارقطني والبيهقي في سننه من طريقه \_ أبو غزية \_ وقد ضعفوه، قال أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال ابن حبان: يسرق الحديث ويحدث به، يروي عن الثقات الموضوعات. وقال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه. قال العقيلي \_ بعد أن أخرجه في تاريخ الضعفاء من طريقه \_: لا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف، ولما أخرجه البيهقي في سننه قال: أبو غزية ليس بالقوي. وقال الحاكم: ثقة، وله شاهد من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: (اغتسل رسول الله على البيداء أحرم فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج). رواه البيهقي ثم قال: يعقوب بن عطاء غير قوي.

قلت: لكنه متابع، قال في البدر المنير (٦/١٣٠): وقد تابعه الأسود بن عامر شاذان، والأسود هذا (ثقة) من رجال الصّحيحين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (ص٤٣٩) رقم (١٩٤٧)، كتاب المناسك، باب كيف وجوب الحج، والترمذي (١٠٢/١) رقم (٨٣٠)، كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، وابن خزيمة (٢/٣٢٣) رقم (٢٥٩٥)، كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإحرام، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١/٧٨) رقم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨/٤١) رقم (٢٤٤٩٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٤/٢) رقم (١١٥٠)، قال ابن الملقن (٣/٣٤) رقم (١١٥٠)، وسنن الدارقطني (٣/٣٣) رقم (١٤٥١)، قال ابن الملقن في البدر المنير (١٦٧/١): وفي إسناده: عبد الله بن مُحمَّد بن عقيل، وفيه لين، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، عبد الله بن مُحمَّد بن عقيل بن أبي طالب، =

والجمهور (۱) على: استحباب الغسل للإحرام في حق الرجال والنساء والحائض والنفساء والصبي. وحكى الرافعي (۲) قولًا: أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل. وقال داود الظاهري (۳): الغسل للنفساء عند الإحرام فرض، مستحب لغيرها، ذكره ابن حزم في المحلى (٤). وعن بعض أهل المدينة (٥): يجب الدم بترك الغسل للإحرام. وعن الحسن البصري (٢): إذا تركه ناسيًا يغتسل إذا تذكره. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا، ويتوضأ أحيانًا، والغسل أفضل لفعل رسول [٥٤/ب] الله عليه الغسل أولئة أعم حتى قام الغسل مقام الوضوء دون الغسل، ولأن المقصود من الغسل إزالة الرائحة، والنظافة الحاصلة بالغسل لا تحصل بالوضوء، والوضوء رخصة، كما في الجمعة والعيدين. وكونه سُنَّة أو مستحبًّا قد تقدّم في فضل الغسل.

<sup>=</sup> ضعيف يعتبر به، ولم يتابع هنا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر الرائق (۲/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٤/ ١٤٢)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ١١٩)، والمجموع (٢/ ٢٠٢)، والمغني (٣/ ٢٥٦، ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) المجموع (17/7)، وروضة الطالبين (17/7)، والنجم الوهاج في شرح المنهاج للدميرى (17/7).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التوضيح (١١/١١١).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/ ٦٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مواهب الجليل (٣/ ١١)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) الاستذكار (٤/٥)، والتوضيح (١١/١٦١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (۲/ ۲۷٤) رقم (۹٤٥م)، أبواب الحج، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، وأحمد في مسنده (۲/ ۲۰۱) رقم (۳٤٣٥)، والبزار في مسنده (۱۸۷/۱۱) رقم (۹۳۱)، وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (۲/ ۱۸۷) رقم (۹۲۹)، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.

أبا بكر أن تغتسل وتهلّ)(١). أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

واغتسال الحائض والنفساء قبل الطهر لا يخرجهما عن الحدث، وإنما هو لقطع الرائحة والتنظيف وحرمة الإحرام والميقات، ولا يعتبر التيمم عند العجز عن الماء كالجمعة والعيدين، وبه قال مالك وابن حنبل، ذكره في المغني<sup>(۲)</sup>، وقال الشافعي<sup>(۳)</sup>: يسن التيمم عند العجز عن الماء. قلنا: المقصود بالغسل تنظيف البدن وقطع الرائحة، والتراب ملوث مغير؛ ولهذا لم يشرع تجديد التيمم وتكرار المسح به.

ويستحب تقليم أظفاره، وقص شاربه، وحلق عانته، ونتف إبطه، وتسريح رأسه عقيب الغسل. وعن إبراهيم (٤) قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. رواه سعيد بن منصور (٥).

وفي المحيط<sup>(٦)</sup>: كيلا يغلبه الدرن والوسخ بعد ذلك؛ لأنه يصير سببًا لكثرة القمل المفضية إلى محظور إزالته. وفي جوامع الفقه<sup>(٧)</sup>: السُّنَّة أن يغتسل قبل إحرامه، فإن أحدث بعده ثم توضأ لم ينل فضل الغسل للإحرام كالجمعة. قلت: ينبغي أن لا يحرم فضله لأنه شرع للنظافة ولهذا يؤمر به للحائض والنفساء وقد حصلت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۸۲۹) رقم (۱۲۰۹)، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض.

<sup>(</sup>۲) التاج والإكليل (۲/۵۲)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للقيرواني (۲/۲۷۱)، وأسهل المدارك للكشناوي (۱/۱۳۳۱)، والمغني ( $\pi$ / ۲۷۵ \_ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (١/ ٢٦٨)، والمجموع (٧/ ٢١٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) هو النخعي كما ذكر في فتح الباري (٣/ ٤٠٦)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سنن سعید بن منصور (١/ ٢٦٤)، والفروع (٥/ ٣٢٧)، والمبدع (٣/ ٣٥)، وأوضح المسالك (1/ ٢٩)).

<sup>(</sup>٦) المحيط البرهاني (٦٩٦/٢)، والمحيط الرضوي (لوحة: ١٣٩/ب).

<sup>(</sup>۷) ينظر: البناية (۱٦٨/٤).

ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين غير مخيطين إزار ورداء، الإزار من السرة، والرداء من الكتف، والجديد أفضل، [٢٦/أ] وفي الكفن الجديد والخلق سواء؛ لقول أبي بكر الصديق على وقد تقدم في الجنائز، ذكره في المفيد والمزيد (١٠). قال ابن المنذر في الإشراف (٢): عن ابن عمر الله على الله وقال الله وقال الله وورداء ونعلين (١٠). قد ثبت ذلك عن رسول الله وقال النووي في شرحه (١٠): وهو غريب ويغني عنه ما رواه ابن عباس الله والله ورداءه هو النووي في شرحه (١٠): وهو غريب ويغني عنه ما رواه ابن عباس الله ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفرة التي تردع (١٠) في الحديث رواه البخاري في حديثه الردع بالعين المهملة أثر الطيب، والردع في العين المعجمة: الطين ويستحب أن يكون ثوباه أبيضين لحديث ابن عباس أن بلعين المعجمة: الطين ويستحب أن يكون ثوباه أبيضين لحديث ابن عباس أن رسول الله على قال: «[خير ثيابكم] البياض فليلبسها أحياؤكم؛ وكفنوا فيها موتاكم (١٠). قال محب الدين الطبري في مناسكه (١٠): رواه البيهقي (٨)، قلت:

<sup>(</sup>١) ينظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٥١)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٨٤)، والإيضاح (١/٨٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٤٨٩٩) (٨/٥٠٠)، وابن الجارود في المنتقى (ص١١١) رقم (٤١٦)، وابن خزيمة (٤/٦٠١) رقم (٢٦٠١)، كتاب المناسك، باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤/٣٩٢) رقم (١٠٩٦)، كتاب الحج، باب أركان الحج وواجباته.

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذّب (٧/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧/٢) رقم (١٥٤٥)، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٨/٤) رقم (٣٨٧٨)، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، والترمذي (٢/ ٣١١) رقم (٩٩٤)، كتب الحج، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، وأحمد في مسنده (٤/ ٩٤) رقم (٢٢١٩)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٤٥٥) رقم (٢٠٢٦)، كتاب اللباس والزينة، باب الترغيب في لبس الأبيض من الثياب.

<sup>(</sup>۷) القرى لقاصد أم القرى (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٥٠) رقم (٨٩٥١)، كتاب الحج، باب ما يحرم =

ورواه أبو داود والترمذي (۱) وقال: حديث حسن صحيح؛ فكانا أولى بالذكر، وعن ابن عمر أن رجلًا قال لرسول الله على: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس». رواه البخاري ومسلم (۱) وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى قال أبو الحسن ابن بطال (۱): يدخل في ذلك المخيط كله عند جميع الأمّة، وأن المراد به الرجال دون النساء، وهذا يقصم ظهر ابن حزم والظاهرية (۱)؛ لأنهم لا يرون القياس والتخصيص ولا قول الصاحب. (سئل رسول الله على عما يلبسه المحرم؟ فأجاب بما لا يلبسه) (۱۰). قالوا: ما لا يلبسه محصور وما يلبس غير محصور. قلت: في هذا الجواب نظر؛ لأن ما يلبسه إزار ورداء ونعلان كما ورد في الحديث، وما لا يلبسه كثير، والمراد به اللبس المعتاد، [۲۱/ب] حتى لو ارتدى بالقميص أو انزر بالسراويل، فلا شيء عليه، فلما حرم عليه لبس المخيط؛ فالضرورة

<sup>=</sup> فيه من الثياب، وأحمد في مسنده (٣١٨/٣٣) رقم (٢٠١٤٠)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/٧٥٠) رقم (٤٠٦٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۱/٥) رقم (۲۰۲۳)، والنسائي في «المجتبى» (۳۲۳)، وابن سعد في «الطبقات» (۲۹٪) من طريق حماد بن زيد، وابن سعد (۲۰۱۵) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (۱۲/۵) رقم (۲۰۱٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۱۲۶)، والنسائي في «الكبرى» (۹٦٤٣) من طريق ابن علية، والنسائي أيضًا من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، والحاكم في «المستدرك» (۱۸۵۶) من طريق ابن عيينة، والروياني في «مسنده» (۷۹۵)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۹۸۵) من طريق عبد الوهاب الثقفي. ستتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة، به، ولم يذكروا أبا المهلب. ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۳۹۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/۱۳۷) رقم (۱۵٤۳)، ومسلم (۲/۸۳۵، ۸۳۵) رقم (۱۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة فيها شدّة، وكان ينبغى الاستغناء عنها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي (٣/ ٢٦٩)،

والحاجة مسّت إلى ستر العورة ودفع الحر والبرد؛ فالإزار لستر العورة، والرداء لدفع الحر والبرد. وفي المبسوط(١١): الجديد أفضل، ويلبس الخز والبرد إذا لم يكن مصبوغًا بالزعفران ولا بالعصفر ولا بالورس، ولا مخيطًا، كما ذكره في الحديث. وفي خزانة الأكمل(٢): يلبس الخزّ والبزّ والهروي والمروي. وفي البدائع (٣): والصوف والبرد الملون كالعدني، وإن اقتصر على ثوب واحد جاز لحصول ستر العورة به، ويشدّ الإزار فوق سترته ولا يخلله بخلال ولا بمسلة، ولا يشدّ إزاره بحبل على نفسه، ولا يعقد ثوبه على عنقه، ولو فعل ذلك يكون مسيئًا، ولا شيء عليه. قال القرطبي (١٤): وهو مذهب الشافعي أيضًا، وعند مالك: عليه الفدية، ولا بأس بالطيلسان إذا لم يزرّه، وهو قول ابن عمر، وقال ابن أبي ليلى: لا بأس به وإن زره(٥). وفي البدائع (٢٦) قال: هو قول ابن عباس؛ لأنه ليس بمخيط. قلنا: الإزار مخيطه عليه؛ ولأنه إذا زرّه لا يحتاج إلى التكلف في حفظه بمنزلة لبس المخيط، وعن الحكم بن عيينة أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشّح المحرم ثوبه، ويعقده على قفاه، ذكره سعيد بن منصور عنه $^{(V)}$ . وهو قول ابن المسيب $^{(\Lambda)}$ ، وأباحه إمام الحرمين والغزالي (٩) والمتولي كالإزار وغيره. وعن أبي نصر العراقي: أنه يكره ولا شيء عليه (١١)، وبه قال أبو ثور (١١) وابن المنذر (١٢)، قال

(1) Ilanued (3/3).

<sup>(</sup>٢) خزانة الأكمل (١/ ٣٤٧) بلفظ: لا بأس بلبس الخز والبرّ والهروي والمروي.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) البناية (٤/١٦٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٨٥)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٦)، والمبسوط (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحلى (٥/ ٢٩٦)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٦٩)، والمدونة (١/ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٨) المحلى (٥/ ٢٩٦).
(٩) ينظر: البناية (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البناية (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٦٠)، والمحلى (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>١٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٥٣/٥).

النّووي (۱): هو شاذٌ مردودٌ لا يغتر به لأنّ الأئمة على خلافه، ورأى ﷺ محرمًا قد عقد ثوبه فقال: «انزع الحبل ويلك» (۲). لكن لم يأمره بالفدية. وله أن يغرز طرفي رداءه في إزاره. قال في المبسوط (۳) والبدائع (٤): ولا بأس أن يتحزّم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها.

وفي المحيط والحواشي: الحكمة في الإحرام أنه يشرع في عبادة [١٤٧] في الصلاة بالنية والتحريمة، ويحرم عليه به اللّذات والطيبات؛ لينال بذلك أماني العقبى وارتفاع الدرجات. وقيل: الحكمة في تحريم تلك اللّذات؛ لأنه حاجٌ ناسكٌ تائبٌ، نادمٌ على ما كان منه، متأسفٌ على ما فاته حزينٌ، ومن كان كذلك لا يرى متزينًا بشيء من أنواع الزينة بل لا يرى إلا منكسرًا أغبر أشعث، ولبس الرداء والإزار كالكفن له، ولبس المخيط من الزينة؛ ولهذا نهي عن الحلق والتقليم والطيب؛ لأن كل ذلك من الزينة. قلت: قد قالوا: تلبس المحرمة الحرير والذهب، وتتحلى بأية حلية شاءت. وكان ابن عمر يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام؛ إذ لبس هذه الأشياء من باب الزينة، فامحرم غير ممنوع عن الزينة، ذكره في البدائع (٥)، وهذا لا يوافق ما تقدّم.

قال الكرماني في مناسكه (٦): ويكون مضطبعًا فيه، وهو أن يتوشّح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر، ويغطي كتفه ويبدي منكبه الأيمن. وهو سُنَّة، وفي رواية: ليس بسُنَّة. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في مسنده ـ ترتيب السندي (۱/ ۳۱۱) رقم (۸۰۹)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۸۲/۵) رقم (۹۰۷۲) قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن رسول الله على . . فذكره.

قلت: هذا إسنادٌ شديد الضعف؛ قد سقط منه التابعي والصحابي.

وذكره في بدائع الصنائع (٢/ ١٨٥)، والبناية (٤/ ١٦٩)، والجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي (٦٦٣/٥).

<sup>(</sup>T) المبسوط (1/٧٤)، وموسوعة الفقه الإسلامي (1/٦٦).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٦). (٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٦).

<sup>(7)</sup> المسالك في المناسك (1/377 - 778).

قلت: الاضطباع إنما يكون في الطواف على ما يأتي في مكانه، وقد ذكرته في هذا المكان في المناسك الكبيرة، ونقلته من كتابه.

قوله: (قال: ومسّ طيبًا إن كان له).

اعلم أنّ استحباب الطيب عند الإحرام مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف الفقهاء (۱) وأهل الحديث، منهم سعيد (۲) بن أبي وقاص وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر ومعاوية ومُحمَّد ابن الحنفية وعائشة وأم حبيبة وعروة والقاسم وإبراهيم بن جريج والشعبي (۳) وأبو حنيفة (۱) وأبو يوسف والشافعي (۱) وابن حنبل (۲) وإسحاق وابن المنذر وداود وأصحابه وأبو سليمان الخطابي، وكرهه عطاء والزهري ومالك (۷) ومُحمَّد بن الحسن وزفر (۸) فيما يبقى عينه بعد الإحرام كالغالية والمسك، ويجب به الدم عندهما (۹)، وفي الوبري (۱۱): لا شيء عليه إذا فعل ذلك في [۷3/ب] قولهم جميعًا. وفي ظاهر المذهب (۱۱): لا فرق بين ما يبقى عينه وما لا يبقى، ويستوي

<sup>(</sup>۱) البناية (۱/۱۲۹)، والذخيرة (۳/۲۲۵)، ومواهب الجليل (۳/۱۲۱)، والمجموع (۷/ ۲۲۹)، والمغني (۳/۲۳۱)، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة (۱/۲۲۱)، والإحكام شرح أصول الأحكام (۲/۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) والصواب: «سعد».

<sup>(</sup>۳) عمدة القاري (۳/ ۲۱٤)، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود ((7.71))، وفتح الباري ((7.71)).

<sup>(</sup>٤) طرح التثريب (٥/٥٧)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٦١)، والبناية (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) شرح النّووي على مسلم (٩٨/٨)، والمجموع (٧/ ٢٢٣)، وفتح العزيز بشرح الوجيز  $(8.7 \times 1.00)$ .

 <sup>(</sup>٦) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، والفروع (٥/ ٥٣٠)، والمبدع (٣/ ١٠٧)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٥٤٩).

 <sup>(</sup>۷) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۲۰۹/۶)، وإکمال المعلم (۱۰۰/۶)، والمدونة الکبری (۱/ (۲۱))، والتمهید (۲/ ۲٥٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري (١٤/ ٢٥٩)، والبناية (٤/ ١٧٠)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) البناية (٤/ ١٧٠)، والبحر الرائق (٧/ ١٤)، وبدائع الصنائع (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البناية (١٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١١) ينظر: فتح الباري (٣٩٨/٣)، ومشكاة المصابيح (٨/ ٩٠٦)، والبحر الرائق (٢/ ٣٤٥).

فيه الرجل والمرأة. وكذا يتبخّر بالعود والعنبر ويتطيب بجميع أصناف الطيب من البّان والدويرة والكافور والصندل والزعفران والورس ذكرهما النّووي<sup>(۱)</sup> والريحان والنسرين<sup>(۱)</sup> والمرزنجوش<sup>(۱)</sup> وكذا يدّهن بالأدهان الطيبة كدهن البان والورد والبنفسج، وغير ذلك، وشرع الادّهان كيلا يغلبه اليبوسة بسبب حرارة تلك الأراضي، ذكره في البدائع<sup>(1)</sup> والمحيط<sup>(0)</sup> ومناسك الحصيري.

وفي شرح المهذب للنواوي (٢): ويستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء كان له جرم يبقى بعد الإحرام أو لا يبقى، وكذا ثوبه على الأصح، ولا بأس باستدامته بعده لا بطيب له جرم، ذكره في المنهاج (٧)، والمرأة كالرجل فيه، وهو المذهب، وحكى الرافعي (٨) وجهًا أنه مباح، وفي قول: لا يستحب للنساء. وقيل: يحرم عليهنّ. وحكى صاحب البيان (٩) وغيره وجهًا في تحريم ما يبقى عينه على الرجل والمرأة، وليس بشيء. والصواب استحبابه مطلقًا فإن مسه بيده عمدًا فعليه فدية، ويكون مستعملًا للطيب ابتداءً، ولا يستحب تطييب ثوبي المحرم عند إرادة الإحرام وفي جوازه طريقان: أصحهما جوازه، فإن نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، وبه قال ابن حنبل (١٠). انتهى كلام النّووي (١١).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٨١)، وإعانة الطالبين (٢/ ٣٦١)، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) النسرين: ضرب من الرياحين فارسي، وهو نقاوة الرياحين. ينظر: المخصص لابن سيده (٣/ ٢٦٦)، ولسان العرب (٥/ ٢٠٥)، وتاج العروس (٣٨/ ٥٣٠).

 <sup>(</sup>٣) من الرياحين، دقيق الورق بزهر أبيض عطري، وقيل: هو فارسيٌ معرب أصله مردقوش، يتداوى به. ينظر: لسان العرب (٦/ ٣٤٦)، والقاموس المحيط (١/ ٢٠٥)، وتاج العروس (١٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٠)، والبناية (٤/ ١٧٠)، والبحر الرائق (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: (ص١٢٣). (٦) المجموع (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۷) منهاج الطالبين (۱/ ۸۵). (۸) فتح العزيز شرح الوجيز (۷/ ۲٤۸).

<sup>(</sup>٩) البيان في مذهب الشافعي (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١٠).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: شرح القسطلاني (٣/ ١٠٧)، والمجموع (٧/ ٢١٨)، وفتح العزيز (٧/ ٢٥١)، والإيضاح (١/ ١٢٩).

ثم في مناسك شيخنا قاضي القضاة صدر الدين سليمان (١) كَالله مس طيبًا لا لون له (٢). وقال الكرماني في مناسكه (٣): هذا في البدن، وأما في الثوب فيكره الطيب فيه بما يبقى أثره بعد إحرامه، كما ذكره مُحمَّد؛ لأنّه لا يزول سريعًا. وقال صاحب التكملة (٤): وبقول مُحمَّد نأخذ.

ثم في المحيط<sup>(٥)</sup> والبدائع<sup>(۲)</sup> والمرغيناني<sup>(۷)</sup> حكي الخلاف فيما يبقى عينه بعد الإحرام. قال المرغيناني<sup>(۸)</sup>: كالمسك والغالية. وذكر في مبسوطي فخر الإسلام وشيخ الإسلام<sup>(٩)</sup>: لو تطيّب بطيبٍ لا يبقى عينه بعد الإحرام، وإنما تبقى رائحته، لا يكره بالإجماع<sup>(۱۱)</sup>، وكذا في الإيضاح<sup>(۱۱)</sup> والأسرار<sup>(۱۲)</sup> والحواشي<sup>(۱۲)</sup>. وفي المفيد والمزيد عن مُحمَّد: أنه يكره [۸٤/أ] أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد إحرامه. وفي المنظومة:

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن وهب، أبو الربيع بن أبي العز، قاضي القضاة صدر الدين، تفقه على الحصيري، وتولى القضاء بمصر والشام، تفقه عليه ابنه مُحمَّد بن سليمان وأحمد بن إبراهيم السّروجي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنف: منتخب شرح الزيادات، وعاش ثلاثًا وثمانين سنة. توفي عام سبعة وسبعين وستمائة في شعبان. ينظر: الجواهر المضيئة (٢/ ٣٣٧)، وطبقات العبر في خبر من غبر للذهبي (٥/ ينظر: الجواهر المهية (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) المسالك في المناسك (١/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/ ٣٤٥)،
والشافي في شرح مسند الشافعي (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) المحيط البرهاني (٢/ ٤٢٢). (٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>V) الهداية (١/ ١٣٤)، وينظر: العناية (٢/ ٤٣)، والبناية (٤/ ٤١)، وحاشية رد المحتار (٢/ ٤٨١).

 <sup>(</sup>۸) ينظر: البناية (٤/ ٣٢٥)، والعناية (٢/ ٤٣٠)، ودرر الحكام (١/ ٢١٩)، والبحر الرائق
(٢/ ٣٤٥)، ورد المحتار (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٩) هو: خواهر زاده. ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي (١٣/١)، وكشف الظنون (١٣/١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/١٥١).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق.

وقيل: إن يحرم لو تطيب يكره فيما ريحه لم يذهب

فقد جعل الاعتبار في الكراهة لبقاء ريحه عنده ولم يشترط بقاء عينه، وصاحب ملتقى البحار في شرحه (۱) لم ينبه على هذا. وقال صاحب المصفّى: أراد بالريح عينه؛ إطلاقًا لاسم الحال على المحل، أو مراده فيما ريحه وعينه لم يذهب، وكلا التأويلين بعيد جدًّا. وفي المبسوط (۲): وروى المعلّى عن مُحمَّد (۳): أنه قال: كنت لا أرى بذلك بأسًا، حتى رأيت أقوامًا يحضرون طيبًا كثيرًا ويصنعون شيئًا شنيعًا؛ فكرهت ذلك. وهذه رواية غير رواية الأصول، والمشهور أنه معهما.

وفي المبسوط<sup>(٤)</sup> والبدائع<sup>(٥)</sup> وشرح الكرخي قال مُحمَّد: وربما انتقل الطيب من مكانٍ إلى مكانٍ آخر بعد إحرامه فيصير كأنه طيّب ذلك المكان بعد إحرامه، وأجابوا: أنّ انتقاله إليه لا يوجب الجزاء بالإجماع، وقد تقدم أنّ عند مُحمَّد يجب الدم؛ فعلم أن المراد بذلك ما يبقى عينه.

احتج المانعون: بما رواه مسلم عن عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أنّ يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه، فلما كان على بالجعرّانة وعليه ثوب قد أظلّ به عليه، ومعه ناسٌ من أصحابه، فيهم عمر إذ جاءه رجلٌ عليه جبّة متضمخٌ بطيب، فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر النبي على إليه ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية [أن] تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي على مخمّر الوجه يغطّ ساعة ثم سرّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل، فجيء به، فقال على عمرتك ما تصنع الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبّة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبّة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع

<sup>(</sup>١) كما في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>Y) Ilanued (3/0).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (7/8)، وبدائع الصنائع (1/8)، وتبيين الحقائق (1/8)، والعناية (1/8).

<sup>(</sup>٤) وينظر: درر الحكام (١/ ٢٣٩). (٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/١٥٧) رقم (٤٣٢٩)، ومسلم (٢/ ٨٣٧) رقم (١١٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸٤٨/۲) رقم (۱۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/١٣٦) رقم (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٤٨/٢) رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٨٤٧) رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٨٤٧) رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۸٤٨/۲) رقم (۱۱۹۰).

<sup>(</sup>۸) أخرجه مسلم (۸٤۸/۲) رقم (۱۱۹۰).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٠٥) رقم (١٣٤٧٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٥) رقم (٣١٦٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۱) رقم (۱۸۳۰)، وأحمد في مسنده ( $(1 \times 1) \times 1)$  رقم ( $(1 \times 1) \times 1)$ ) رقم ( $(1 \times 1) \times 1)$ )، ( $(1 \times 1) \times 1)$ ) وإسحاق بن راهویه في مسنده ( $(1 \times 1) \times 1)$ ) وقم ( $(1 \times 1) \times 1)$  وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( $(1 \times 1) \times 1)$ 

المحلّى (۱): هؤلاء جمهور الصحابة السعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم حبيبة والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وأبو ذر وأنس بن مالك ومعاوية وكثير بن الصلت وابن الزبير وابن عباس، وعن مُحمَّد ابن الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعثمان بن عروة وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر الصديق وسالم إبن] عبد الله ابنا عبد الله بن عمر وابن شهاب وأبو بكر بن عبد الرحمٰن وإبراهيم النخعي وابن جريج والشعبي والثوري، هؤلاء جمهور التابعين وفقهاء المدينة أباحوه. وعن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قالت عائشة: (أنا طيّبت رسول الله على وسئة رسول الله الله على أحق أن تتبع) (۱). قال أبو مُحمَّد (۱): هكذا نص كلام سالم في الحديث ولم يتبع (١٤) ما جاء عن أبيه وجده في ذلك. وهو ما روي: (أنّ عمر وجد ريح الطيب بالشجرة فقال: ممن هذا الطيب؟ فقال معاوية: مني، طببتني أم حبيبة فلتغسلنه عنك كما طيبتك) (٥). وأنّه قال: (إنما عليك فلترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك كما طيبتك) (٥). وأنّه قال: (إنما الحاج الأشعر الأذفر الأشعث) (١٠). وعن مُحمَّد بن المنتشر قال: سمعت ابن عمر يقول: (لأن أصبح مطليًا بقطران أحبّ إلى من أن أصبح محرمًا أنضح طببًا) (٧).

<sup>=</sup> رقم (٤٨٨٦)، والبيهقي (٥/ ٧٦) رقم (٩٠٥٢)، كتاب الحج، باب المرأة تختضب قبل إحرامها، وتمتشط بالطيب، وابن حزم في حجة الوداع (ص ٢٤٩)، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط، وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود رقم (١٦٠٦) (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>١) المحلِّي (٥/ ٧١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في مسنده (ص۱۱۹، ۱۸۵)، وابن خزيمة (۴٬۳۰٪) رقم (۲۹۳۸)، وابنيهقي في السنن الكبرى (۲۲۱/۵) رقم (۹۰۹۲)، وفي معرفة السنن والآثار (۷/ ۱۲۳) رقم (۹۶۷۸)، وصحيح أبي داود رقم (۱۷۲۷)، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (۲/۲۸٪)، وفي السلسلة الصحيحة (۱/۲۸٪).

<sup>(</sup>T) المحلى(٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج)، ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك (٣/ ٤٧٥) رقم (١١٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) رقم (٨٩٦٧).

<sup>(</sup>٦) المحلى (٧/ ٨٣). (٧) أخرجه مسلم (٢/ ٨٥٠) رقم (١١٩٢).

قال علي بن حزم: أما عمر فقد شمّ طيبًا من البراء بن عازب ولم ينهه عنه، وقال: (قد علمنا أن امرأتك عطرة، إنما الحاج الأذفر الأغبر) وأما عبد الله بن عمر فقد سئل عن الطيب عند الإحرام فقال: (لا آمر به ولا أنهى عنه) (٢). وهذا بأصح إسناد عنه، وقد صح رجوعه عن كراهيته ولم ينكر استحبابه، وقد ردّت عليه عائشة لما بلغها قوله فقالت: (يرحم الله أبا عبد الرحمٰن، كنت أطيب رسول الله...) (٣). الحديث قال: فسقط تعلقهم بقول عمر وبعبد الله بن عمر.

قال ابن حزم (٤): اعترض بعض من قلّد مالكًا في هذا، فقال: قد رويتم عن عائشة أنّها قالت: (قد طيّبت رسول الله علي لإحلاله ولإحرامه طيبًا لا يشبه طيبكم هذا) (٥) تعني: ليس له بقاء. قال علي: هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بنص الحديث، وإنما هو ظن ممن دونها، والظن أكذب الحديث، وقد صح عن عائشة من طريق مسروق وعلقمة والأسود وهم النجوم الثواقب أنها قالت: (إنها رأت الطيب في مفرقه على بعد أيام ثلاثة) (٢). ولا ضعف من رواية من يكذب رواية [٤٩/ب] هؤلاء الأثبات عنها. قال: وقال بعضهم: هذا خصوص له على قال على: كذب قائل هذا. وقد تقدم ما يرد هذا من حديث عائشة تعرق إحدانا فيسيل الطيب على وجهها أو على

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۸/۳) رقم (۱۳۵۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۲۹) رقم (۳۵۸۷)، وابن حزم في حجة الوداع (۲۱ / ۲۶۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٤/٥) رقم (۸۹٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٦٢) رقم (٢٦٧)، ومسلم (١/ ٨٤٩) رقم (١١٩٢).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>۵) أخرجه النسائي في سننه رقم (٢٦٨٨)، وأحمد في مسنده رقم (٢٤١٠٥) (٤٠) (١٤٠) وأبو عوانة في مستخرجه (٢/ ٣٥٣)، وأبو عوانة في مستخرجه (٢/ ٣٢٣) رقم (٣٢٨)، وقال أبو عوانة: لم يروه غير ضمرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٠٥) رقم (١٣٤٧٦) قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة. وفيه علتان: الأولى: ضعف شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، والثانية: عنعنة أبي إسحاق؛ فإنه مدلس.

وجوههنّ، فيرى رسول الله ولا ينكر. ثم إن صح هذا عنها يحمل على أنه أطيب من طيبنا، فيوافق الحديث الآخر أنها طيبته بأطيب الطيب. وتأوّل القاضي عياض<sup>(1)</sup> حديث عائشة فحمله على أنه اغتسل فذهب الطيب قبل إحرامه، وقوّاه بما رواه مسلم: (أنّه طاف على نسائه بعد ذلك، ثم اغتسل، ثم أصبح محرمًا)<sup>(1)</sup>. قال: نعوذ بالله من الهوى، ومما يحمل عليه من المكابرة للحق بالظن الكاذب، ويرده قولها:  $(d_{1}, d_{2}, d_{3})$ . وقولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم وهو يلبّي)<sup>(1)</sup>. في صحيح مسلم، وبعد ثلاثة من إحرامه<sup>(6)</sup>.

وقد ثبت أنه أحرم في تلك الحجّة إثر صلاة الظهر؛ فصحّ أنّ الطّيب الذي رواه مُحمَّد بن المنتشر هو طيبٌ آخر كان قبل ذلك بليلة طاف فيها على نسائه ثم أصبح، كما في حديث ابن المنتشر؛ فبطل أن يكون فيه تعلّق، ثم إن ابن المنتشر كوفي، فيا عجبًا للمالكيين لا يزالون يضعّفون رواية أهل الكوفة \_ وتضعيفهم لها باطل \_ فإذا وافقتهم تركوا لها المشهور من روايات أهل المدينة.

وتعلّقوا أيضًا بما روي عن النبي على أنه قيل له: من الحاجّ؟ قال: «الأشعث التفل»(٦). وهو من رواية إبراهيم بن يزيد وهو ساقطٌ لا يحتج

ینظر: إكمال المعلم (٨٨/٤)، (٩٩/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱/ ٦٢) رقم (۲۷۰)، ومسلم (۲/ ۸٤۹) رقم (۱۱۹۲)، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام.

 <sup>(</sup>۳) سبق تخریجه. أخرجه النسائي في سننه رقم (۳۲۵٤)، وأبو يعلى (۳۹۱٤)، وجامع الأصول (۳/۳۱)، وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف النسائي رقم (۲۲۸۸)، (۲/۲۲۰).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من دون لفظ (وهو يلبي) (۱۸۲۸) رقم (۱۵۳۸)، ومسلم (۱۸۲۸)
رقم (۱۱۹۰).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حجة الوداع لابن حزم (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٥/٥٧) رقم (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٢٧/٢) رقم (٢٨٩٦)، والدارقطني في سننه (٣/٢١٧) رقم (٢٤٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/٤٤) رقم (٣٦٨٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/٥٠٥) رقم =

بحديثه، ثم لو صحّ لما كان فيه حجةٌ لهم لأنه لا يمكن أن يكون أشعث تفلًا من أول يومه ولا بعد يومين وثلاثة؛ وإنما أبحنا له ذلك عند إحرامه كغسل الرأس بالخطمي حينئذ. قال: وشغبوا بحديث يعلى بن أمية المتقدم، وفي احتجاجهم به غيره ولا حجّة لهم فيه، فإنه كان بالجعرانة، وعمرة الجعرانة كانت في إثر الفتح متصلة به في ذي القعدة، وكان الفتح في شهر رمضان والعمرة في منصرفه ﷺ من حنين، ثم حج تلك السنة عتاب بن أسيد، وحجّ في العام المقبل أبو بكر الصديق بالناس، [٥٠/أ] ثم حجّ رسول الله ﷺ في العام الثالث حجّة الوداع، وكان تطييب النبي عليه وأزواجه معه في حجّة الوداع، فكيف يعارض آخر فعله عليه الله بأوله مع أنه غير معارض له؟! لأنَّ ذلك الطيب قد ثبت أنه كان خلوقًا من طريق مسلم، وفي رواية: أثر الصفرة؛ فأمره علي الإزالته. والخلوق - بفتح الخاء -: الزعفران، وهو محرّمٌ على الرجال بكل حال بخلاف سائر الطيب(١). وفي حديث ابن عمر: (نهى رسول الله على عن الورس والزعفران للمحرم)(٢). فبطل تشغيبهم به. أو يحمل على أنه تطيّب بعد إحرامه لو كان غير الزعفران. واعتبره مُحمَّدٌ رَحُمَّلُهُ بلبس المخيط قبل إحرامه إذا بقي عليه بعده، فإنه يلزمه دم كالابتداء. قال: بخلاف الحلق قبله عنده لأنه لا يمكن إزالته بعده. قيل: له الدوام على اللبس كلبس مبتدأ بدليل اليمين؛ إذ له دوام فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف التطيب قبل الإحرام؛ لأنه لا دوام له. وفي الحواشي (٣): فما يبقى عينه هو تبعٌ للبدن، بخلاف لبس المخيط والمزعفر والمورّس؛ حيث لا يجوز البقاء معه بعد

<sup>= (</sup>٣١٦٧)، وقال في ضعيف سنن الترمذي (ص٣٦٣): ضعيف جدًّا، وضعفه في ضعيف سنن ابن ماجه، وفي ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٣٥٤) رقم (٧١٥).

<sup>(</sup>۱) وينظر في تعريف الخلوق: الصحاح للجوهري (١٤٧٢/٤)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٧١)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۲۹) رقم (۱۸۲۷)، وأحمد في مسنده (۱۰۲/۶) رقم (۲۰۲۱)، وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل رقم (۱۰۱۲)، (۱۹۲/۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجوهرة النيرة (١/١٥١).

الإحرام؛ لأن الثوب مباينٌ عنه ولا يجعل تبعًا للبدن. وفي المحيط (۱۱): المحرّم التطيب بعد الإحرام، ولم يوجد فلا تكره كشمّ الطيب. وفي المبسوط (۲): لو ادهن قبل إحرامه ثم وجد ريحه بعده لم يلزمه شيء، وهو ممنوعٌ من شم الطيب في الإحرام. وفي الذخيرة (۳): يكره للمحرم شمّ الريحان والطيب والثمار الطيبة، ولا شيء عليه ومثله عن مالك، ولا يكره عند الشافعي. وفي جوامع الفقه (٤): عن أبي يوسف: لا يشمّ من النبات ما له رائحة طيبة، ولا الثمار الطيبة الرائحة، ولا بأس بأن يشمّ طيبًا يطيّب به قبل إحرامه. وفي المفيد (٥): ولأن الطيب يتّصل به فيصير تبعًا له ليدفع به أذى الجوع والعطش التفت بعد إحرامه، كالسّحور في حق الصائم ثمّ يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه مباينٌ عنه.

قوله: (قال: وصلّى ركعتين ويصلي ركعتين بعد اللبس [٥٠/ب] والتطيب، وهي سُنَّة، ولا يصليهما في الوقت المكروه، وتجزئه المكتوبة كالتحية).

وفي حديث جابر الطويل: (فصلّى رسول الله ﷺ في المسجد)<sup>(۱)</sup>. ولم يذكر ركعتين، وهو في صحيح مسلم، ولا السّواك. وفي حديث ابن عباس: (صلّى ركعتين بذي الحليفة وأوجب في مجلسه)<sup>(۷)</sup>. وعن أنس أن النّبى ﷺ:

<sup>(</sup>۱) المحيط البرهاني (۲/ ٤٢٢)، وينظر: الجوهرة النيرة (۲/ ۸۲)، والتمهيد (۱۹/ ۳۰۲)، والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>Y) Ilamed (P/PY).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/ ٣١١)، ونص العبارة: يكره الغسل بالأشنان المطيب بالريحان من غير فدية إلا أن يكون مطيبًا بالطيب فيفتدي، وينظر: درر الحكام (٣/ ٥٦)، والبناية (٤/ ١٧١)، والمدونة الكبرى (١/ ٤٥٩)، والاستذكار (٤/ ٣٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: عمدة القاري (٩/ ١٥٣)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٦١)، والأم (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية (١/ ١٣٧)، والعناية (٣/ ٤٠٨)، والبناية (٤/ ١٧٠)، وفتح القدير (٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨)، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (۱/ ٥٤٩) رقم (۱۷۷۰)، كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، وأحمد في مسنده (۱/ ٢٦٠) رقم (۲۳٥٨)، وقال في فتح الغفار الجامع لأحكام سُنَّة نبيّنا المختار للحسن الرباعي الصنعاني (۲/ ٩٦٣) رقم (۲۹۹۸) وفي إسناده مقال، =

(صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلّ)(١). رواه أبو داود. وينوي عقيب صلاته بقلبه إحرامه بالحج أو العمرة، والذكر باللسان ليس بشرط، لكن موافقة القلب اللسان أولى، ويقول: اللَّهُمَّ إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه. وقيل: ينويه بقلبه ويقول بلسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك... إلى آخرها.

ثم المحرمون أربعة: محرم بالحج وحده، ومحرم بالعمرة وحدها وهو المفرد، وقارن، ومتمتع، على ما يأتي في باب القران والتمتع إن شاء الله. وسؤال التيسير لأنه لا تيسير على العبد إلا ما يسره الله تعالى وسؤال التقبل للاقتداء بإبراهيم وإسماعيل على العبد الله المسلم المسلم

وفي الكتاب: لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة؛ فلا يعرى عن المشقة عادة؛ فيسأل التيسير لذلك ولم نذكر مثل هذا الدعاء في الصلاة لأن مدتها يسيرة وأداؤها عادة متيسر. قلت: في التحفة (٢) والغنية (٣) وغيرهما: قال مُحمَّد: إذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله تعالى فقل: اللَّهُمَّ إني أريد الحج فيسّره لي وتقبله مني. وفي الصلاة يجب أن يقول: اللَّهُمَّ إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني (٤). كما في الحج فلا فرق.

قال: ثم يلبي عقيب صلاته. قال أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري<sup>(٥)</sup>: ينبغي لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، ثم يحرم من

<sup>=</sup> وضعّف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (٢/ ١٥٠) رقم (٣١٢)، وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۱۷۱) رقم (۱۷۱۶)، وأبو داود (۱۸۷/۳) رقم (۱۷۷۶)، كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، وأحمد في مسنده (۳۹۸/۲۰) رقم (۱۳۱۵۳)، والنسائي في السنن الكبرى (۶/ ۵۰) رقم (۳۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٢)، والمحيط البرهاني (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) لم يرد في هدي رسول الله على النطق بالنية هكذا في الصلاة، والنية في الصلاة عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢١٣/٤).

دبرها(۱)، كما فعله رسول الله هي، وهذا قول جمهور العلماء (۲)، واستحبّه عطاء وطاوس والثوري ومالك (۳) وأبو ثور وأحمد (٤) وإسحاق وابن المنذر، وهو قول عمر [۱۰/أ] بن الخطاب وعبد الله بن عباس هي (٥). وقال ابن الممنذر في الإشراف (٢): كان ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة. وفي مناسك الطبري (٧): قال الشافعي في المختصر الصغير في الحج: واجبّ أن يهلّ خلف صلاة مكتوبة ونافلة، حكاه البيهقي في السنن والآثار، وهو المختار. وقال البغوي (٨): وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، والقول الآخر نصّ عليه في الأم (٩)، وحجّة أصحابه أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبًا، وأخذ في السير إن كان ماشيًا. انتهى كلام الطبري في مناسكه (١٠). وهو صحيحٌ عن ابن عمر في إحرام رسول الله على حين استوت به راحلته قائمة اتفقا عليه من رواية يونس، وعنه هي: (أنّه ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهلّ بالحجّ) رواه مسلم (١١). فذهب بعضهم إلى هذا، ولقد وقّق عنه سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبًا لاختلاف أصحاب عنه سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: عجبًا لاختلاف أصحاب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>۲) ينظر: عمدة القاري (7/7)، وبدائع الصنائع (1/181)، والحاوي الكبير (1/7/18)، والمجموع (1/7/18) وهو سنّة باتفاق الأثمة. كما ذكر في الموسوعة الفقهية الكويتية (1/7/18).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٤٢٢) بلفظ: ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد، والذخيرة (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير (٣/ ٢٢٩)، والإنصاف (٣/ ٣٠٧)، والمبدع (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ١٨٦).

 <sup>(</sup>٦) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٨٥) بلفظ (وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وبه قال ابن عباس).

 <sup>(</sup>۷) القرى لقاصد أم القرى (۹۳).
(۸) شرح السُّنَّة (۷/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) الأم (٢/٢١٩)، وأسنى المطالب (١/٤٧٣).

<sup>(</sup>۱۰) القرى لقاصد أم القرى (۹۳).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٧) رقم (١٥٤٥)، ومسلم (١٢٤٣).

رسول الله ﷺ في إهلاله! فقال: (إني أعلم الناس بذلك؛ إنما كانت حجّة واحدة فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًا فلما صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك أقوامٌ فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، فأدرك ذلك منه أقوامٌ فحفظوا عنه، وذلك أنَّ النَّاس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلَّت به ناقته يهلِّ، فقالوا: إنما أهلِّ حين استقلَّت به ناقته ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهلّ فأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهلّ رسول الله حين علا شرف البيداء. وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء). رواه النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد (١). والأرسال: جمع رسل، وهو الجماعة المتفرقة والأفواج [٥١]-التي تلو بعضها بعضًا. والبيداء: المفازة، والجمع بيد كبيض كسرت الباء لتسلم الياء، ذكره الجوهري $^{(1)}$  وابن فارس $^{(2)}$ . وقال الهروي $^{(2)}$ : هي اسم أرض ملساء بين المسجدين. وقال ابن الأثير في النهاية(٥): هي هاهنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وهي من ذي الحليفة مما يلي مكة. قال الترمذي: حدثنا قتيبة \_ هو ابن سعيد \_ قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الله أهل في دبر الصلاة)(٦). قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرف أحدًا رواه غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٨٨) رقم (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٨٣/٣) رقم (١٧٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٢) رقم (١٦٥٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥٧/٥) رقم (٨٩٧٩)، وابن حزم في حجة الوداع (ص٤٥٦) رقم (٥١٩) وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبد الرحمٰن ـ وإن كان في حفظه شيء ـ مختلف فيه، وحديثه يصلح للمتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>۲) الصحاح (7/8)، وينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (8/8)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (1/18).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (١/٣٢٥). (٤) ينظر: مشارق الأنوار (١١٦/١).

<sup>(</sup>۵) النهاية (١/ ١٧١)، ولسان العرب (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (1/3/7) رقم (٨١٩)، أبواب الحج، باب ما جاء متى أحرم =

عبد السلام بن حرب قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة(١١). قال صاحب الإمام: روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قلت: فلا معنى بعد ذلك لقول الترمذي: غريب. ورواه أبو داود من طريق مُحمَّد بن إسحاق عن خصيفٍ إلى آخر السّند قد ذكرت سنده عن الترمذي قبله، أعرض البيهقي عليه وقال: في إسناده خصيف بن عبد الرحمٰن الجزري وهو غير قوي. قال النّووي في شرح المهذّب(٢): قد خالف البيهقي فيه كثيرون من الحفاظ الأئمة المتقدمين في هذا الشأن؛ فوتَّقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وأبو حاتم وأبو زرعة ومُحمَّد بن سعد. وقال النسائي (٣): هو صالح، وقد اختار هذا أهل الحديث مثل أحمد وإسحاق والحافظ أبى جعفر الطحاوي وابن المنذر والبغوي وغيرهم ولم ينظروا إلى صحة سند ما يخالفه، وهو الأحوط والمسارعة إلى الدخول في العبادة. وقال محب الدين الطبري الشافعي في مناسكه(٤): عن جابر: أنه على أهل حين استوى على البيداء، قال: أخبر بما علم، وهكذا قول من أخبر أنه ﷺ: أهلَّ حين استوت به راحلته، أخبر بما علم، وقول جابر: أهلّ بالتوحيد، إشارة [٥٢/أ] إلى قوله: لا شريك لك وقوله: لا نعرف العمرة؛ هو بناءً على ما كان عندهم أن العمرة لا تفعل في الحج، فأخبر بما علم. وعن ابن عباس: (أنه عليه ركب راحلته حين استوى على البيداء فأهل هو وأصحابه، وقلد

النبي على، والنسائي في السنن الكبرى (٤/٥٥) رقم (٣٧٢٠)، كتاب مناسك الحج، باب العمل في الإهلال (٥/١٦١)، والدارمي (١/٤٠١) رقم (١١٤٠)، كتاب المناسك، باب في أي وقت يستحب الإحرام، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/٤٥٦): وفي إسناده خصيف وهو مختلف فيه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١/٥٥).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢/ ١٧٤) رقم (٨١٩)، أبواب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ.

<sup>(</sup>Y) Ilanang (V/ 10 P).

<sup>(</sup>٣) البدر المنير (١٤٨/٦)، وصحة العبارة: وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي روايةٍ عنه: صالح.

<sup>(</sup>٤) القرى (٩٢ \_ ٩٤).

بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة) رواه البخاري<sup>(۱)</sup>. وذكر ابن حزم<sup>(۲)</sup>: أنّ خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة عشر، وأنّ إهلاله كان قبل الظهر بيسير من عند مسجد ذي الحليفة حين انبعثت به راحلته، وأنّ إهلاله كان بالقرآن، ودخوله مكة كان يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، والهلال كان بالخميس والوقفة بالجمعة هو الصحيح. وذكر الواقدي<sup>(۳)</sup>: أنّ دخوله عليه الصلاة والسلام كان يوم الثلاثاء، ويوم التروية كان يوم الجمعة، والوقفة يوم السبت. قال الطبري<sup>(3)</sup>: والجمعة أصحّ.

قال في المنتقى لابن تيمية الحراني (٥): عن ابن عمر الله على أنه قال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله على إلا على من عند المسجد ـ يعني مسجد ذي الحليفة ـ). متفق عليه (٢).

وفي المبسوط (۷): إنما لبّى رسول الله ﷺ حين استوت به راحلته. وفي الكتاب (۸): إن لبّى بعدما استوى على راحلته جاز، والأول أفضل على ما بيّنا.

وقال ابن عبد البر<sup>(٩)</sup>: فبان بحديث ابن عباس معنى اختلاف الآثار في هذا الباب، وفيه تهذيبٌ لها وتلخيصٌ وتفسيرٌ لما كان ظاهره الاختلاف، والأمر في هذا الباب واسعٌ عند جميع العلماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳۷) رقم (۱٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) حجة الوداع (۱/ ۱۱۵). (۳) مغازي الواقدي (۳/ ۱۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) القرى لقاصد أم القرى (٩١).

<sup>(</sup>٥) المنتقى من أخبار المصطفى رقم (٢١٥٧)، وباب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره (٢/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣٧/٢) رقم (١٥٤٢)، كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم (٨٤٣/٢) رقم (١١٨٦)، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.

<sup>(</sup>٧) المبسوط (٤/٥)، والهداية (١/ ١٣٥)، والمحيط البرهاني (٢/٤٢٣).

<sup>(</sup>٨) الهداية (١/ ٣٤٤)، وينظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٩) التمهيد (١٧١/١٣).

قلت: وكل جواب لمن خالفنا فيه عند إهلاله حين علا على شرف البيداء، فهو جوابٌ لنا عن إهلاله حين استوت به راحلته، وهي حجّةٌ واحدةٌ، لا سيما وقد ذكر ابن عباس الوجه في ذلك. وقال الحسن بن مُحمَّد بن علي علي الله على ذلك قد فعله الله والأول أفضل وأكثر عملًا؛ لأن من يلبي عقيب صلاته يلبي إذا استوى على راحلته، وإذا علا على شرف البيداء دون العكس.

قوله: [٥٠/ب] والتلبية أن يقول: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». متفق عليه (١) من حديث ابن عمر وغيره.

وفي حديث عمرو بن معدي كرب، قال: لقد رأيتنا عن قريبٍ ونحن إذا حججنا نقول:

لبيك تعظيمًا لربك عذرًا هذي زبيد قد أتتك قسرًا تعدوا بها مضمرات شزرًا يقطعن خبتًا وجبالًا وعرًا قد خلفوا الأوثان خلوًا صفرًا(٢)

ونحن نقول اليوم كما علمنا رسول الله على ، فذكر التلبية على ما في حديث ابن عمر الذي ذكرناه ، هكذا رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار (٣) ، والقرطبي في شرح الموطأ (٤) ، وقالا: أجمع العلماء على هذه التلبية ثم المحكي عن مُحمَّد بن الحسن والفراء والكسائي وثعلب كسر الهمزة من: إن الحمد. في المحيط: الكسر أصوب ، لأنّ النبي على كسرها (٥) . قلت: لا نعرف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳۸) (ح۱۵۶۹)، ومسلم (۲/ ۸٤۱) رقم (۱۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۲۶) رقم (۳۵۵۷)، والطبراني في المعجم الأوسط (۳۷۹/۲) رقم (۲۲۸۲)، والصغير (۱/ ۱۱۰) رقم (۱۵۷)، والكبير (۲/۱۷) رقم (۱۰۰)، وابن عدي في الكامل (۵/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) المنتقى لأبي الوليد القرطبي الباجي (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به (ص١٢٣)، المحيط الرضوي.

ذلك عن رسول الله عليه الله وقال الكرماني(١١): الكسر أفضل عندنا، والمحكي عن الإمام رضي فتحها مع آخرين. وقال الخطّابي (٢): الفتح رواية العامة ويجوز رفع النعمة على الابتداء وخبره محذوف. قالوا: الكسر ابتداء كلام لما قال: لبيك استأنف كلامًا آخر توحيدًا وثناءً فقال: إنَّ الحمد والنعمة لك، ووجه الفتح كأنه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك في كل شيء وفيما دعوت إليه وألزمت قلت: ويجوز أن تكون المكسورة أيضًا للتعليل، ذكره صاحب الكشاف<sup>(٣)</sup> وللأدوات(؛)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [يونس: ٤٦]. وهي جواب الدعاء والكلام في الداعي من هو؟ قيل الداعي هو الله سبحانه لقوله تعالى: ﴿ يَدْعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم ﴾ [إبراهيم: ١٠]. وقيل: الداعي رسول الله على لقوله على: «إن سيدًا بنى دارًا واتخذ فيها مأدبة، وبعث داعيًا»(٥). وأراد به نفسه [٥٠/أ] هذا والأظهر أن الداعي هو إبراهيم الخليل عن مجاهد لما قيل الإبراهيم: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: ٢٨]. قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فصعد جبل أبي قبيس فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجابوه: لبيك اللَّهُمَّ لبيك، فكان ذلك أول التلبية(٦). وعن وهب بن كيسان قال: سمعت عبيد بن عمر يقول: لما أمر الله على إبراهيم بدعاء الناس للحج استقبل المشرق فدعا إلى الله، فأجيب: لبيّك لبيّك، ثم استقبل المغرب فدعا، فأجيب: لبيّك لبيّك، ثم استقبل الشام فدعا، فأجيب: لبيّك لبيّك، ثم استقبل اليمن فدعا، فأجيب لبيّك لبيّك. خرّجهما أبو الفرج ابن الجوزي في مثير

الكواكب الدراري (۸/ ۷۷).

<sup>(</sup>۲) معالم السنن (۲/۱۷۳)، والمفهم (۱۰/۳۸).

<sup>(</sup>٣) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ج): «والأدوات»، وفي (ب): «وللأدوات» وهو الراجح للسياق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٩٣) رقم (٧٢٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٣٣٠) رقم (٣١٨٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٥٧/٥) رقم (٣٧١٢)، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (١/ ٢٠٤) رقم (٩٣).

العزم الساكن (۱). وفي حجّ إبراهيم ﷺ استقبل اليمن فدعا إلى الله وإلى حج بيته فأجيب: لبيك لبيك، فابتدأ هناك باليمن، وقد ذكر الدعاة الثلاثة جمال الدين الحصيري في مناسكه (۲)، ثم منهم من أجاب مرة، ومنهم من أجاب مرتين، ومنهم من أجاب أكثر، وعلى كل (۳) حسب جوابهم يحجون.

ولبيك وردت بلفظة التثنية والمراد بها التكثير والإجابة مرة بعد مرة؛ كما يقول ادخلوا الأول فالأول والغرض من ذلك دخول الجميع فعلى هذا ذكرنا فيما زاد على مرةٍ واحدةٍ تأكيد لقوله على «صلاة الليل مثنى مثنى»(٤).

ولا يحتاج إلى تكريره أكثر من مرة واحدة لأن التثنية أول تضعيف العدد وتكثيره، وليس لها فعل من لفظها، بل من معناها كأنك قلت: داومت وأقمت. وقولهم: لبّى يلبي، مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: حمدل وحوقل وحيعل، وأصل لبى لبب ووزنه فعلل لا فعل، هكذا قالوا. قلت: قولهم: لبى تلبية تدل على العكس؛ لأن فعلل مصدره فعللة، ولم يسمع في لبى إلا التلبية مثل عزى تعزية وولى تولية، وعامله مقدر، وذهب يونس: إلى أن لفظها مفرد والياء فيها كالياء عليك وإليك ولديك فقلبت الياء الثالثة ياء كما في التظني والتقضي استثقالًا لثلاث ياءات ثم الفاء لتحركها وانفتاح ما قبلها [٥٣/ب] ثم ياء لإضافتها إلى المضمر كما في لديك(٥)، قال:

يذهب بي في الشعر كل فن حتى ترد عني التظني(١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (۱/ ۷۰)، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (۱/ ۲۰٤/) رقم (۹٤).

<sup>(</sup>٢) منسك الحصيري (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ج)، وفيها تقديم وتأخير، والأنسب للسياق: "وكلٌّ على حسب جوابهم يحجون».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤/٢) رقم (٩٩٠)، كتاب الجمعة، أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ومسلم (٥١٦/١) رقم (٧٤٩)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختار الصحاح (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) قال أحمد مُحمَّد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (٢٤/ ٤٥٧): نسبه المفضل بن سلمة =

أي: التظنن وقال: تقضّى البازي إذا البازي كسر ورده سيبويه بقول الشاعر:

فلبّى فلبّى يدي مسور بالباء دون الألف مع إضافته إلى الظاهر.

واختلفوا في معنى لبيّك: قيل: معناها أنا مقيمٌ على طاعتك إقامة بعد إقامة قال الزمخشري في الفائق<sup>(۱)</sup>: أي دوامًا على طاعتك، وإقامةً عليها مرةً بعد أخرى؛ من ألبّ فلان بمكان كذا ولبّ به إذا أقام به، وألبّ على كذا إذا لزمه ولم يفارقه. وقيل معناها: تجاهي وقصدي إليك من قولهم: داري تلبّ دارك؛ أي: تواجهها. ذكره في الصحاح<sup>(۲)</sup> عن الخليل<sup>(۳)</sup>. وقيل: محبتي لك من قولهم امرأة لبّة إذا كانت محبةً لزوجها أو عاطفةً على ولدها. وقيل معناها: إخلاصي لك من قولهم حسبٌ لباب إذا كان خالصًا، ومنه لبّ الطعام ولبابه. وقيل: قربًا منك وطاعة. وقال الحربي: الإلباب القرب، وقيل: خضوعًا من قولهم: أنا ملبّ بين يديك أي خاضع، ذكر ذلك في الإمام.

وفي إحياء علوم الدين للغزالي<sup>(3)</sup>: ويستحب بعد الإحرام أن يقول: اللَّهُمَّ أعني على أداء فرائض الحج وتقبله مني، واجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وقبلت، اللَّهُمَّ قد أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي.

ذكر ما جاء من أحوال جرت لبعض الخائفين من رب العالمين عند التلبية:

عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن

في الفاخر (ص٢٥٣)، وقال: أول من قال ذلك طرفة بن العبد، في شعر يعتذر فيه إلى عمرو بن هند، وليس في ديوانه، ينظر: أمثال الميداني (٢/ ١٢٥). وقيل هو: لأميّة بن كعب كما في الوحشيات (ص١٩٩). ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>١) الفائق في غريب الحديث (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٢/٢١٦)، والقاموس المحيط (١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) كتاب العين (٨/ ٣٤١). (١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٤٩).

وعن جعفر الصادق بن مُحمَّد الباقر بن زين العابدين: أنه حجّ فلما أراد أن يلبَّي تغيَّر وجهه، فقيل له: ما لك يا ابن رسول الله؟ فقال [١/٥٤]: أريد أن ألبَّي فأخاف أن أسمع غير الجواب(٢).

وعن أحمد بن أبي الحواري (٣) قال: كنت مع أبي سليمان الداراني (٤) حين أراد أن يحرم، فلم يلبّ حتى سرنا ميلًا ثم غشي عليه، فأفاق وقال: يا أحمد أوحى الله سبحانه إلى موسى الله عني إسرائيل أن يقلوا من ذكري فإني أذكر من ذكرني منهم باللّعنة، ويحك يا أحمد، بلغني أن من حجّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۳/ ١٥٤) رقم (٧٨٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧٨/٤١) عن سفيان بن عيينة.

 <sup>(</sup>۲) ذكرت هذه القصة في: تهذيب الكمال (۲۰/ ۳۹۰)، وتأريخ الإسلام (۲/ ۱۱٤٤)،
وتهذيب التهذيب (۷/ ۳۰٦).

<sup>(</sup>٣) هو: أحد الأئمّة، أصله من الكوفة، قال هارون بن سعيد، عن يحيى بن معين، وذكر أحمد بن أبي الحواري، فقال: أهل الشّام به يمطرون، رواها ابن أبي حاتم، عن مُحمَّد بن يحيى بن منده، عنه، قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يحسن الثناء عليه ويطنب فيه. وقال فياض بن زهير: سمعت ابن معين، وذكر ابن أبي الحواري، فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث به. وله قدمٌ ثابتٌ في العلم والحديث والزهد والمراقبة. توفي عام مائتين وست وأربعين للهجرة. ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الإفريقي (٣/٢٤٢)، وتاريخ الإسلام (٣/٢٠٢)، وسير أعلام النبلاء (٩/٤٧٤)، والأنساب (٢٩٦/٤).

<sup>(3)</sup> هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي، أبو سليمان الداراني، أحد مشاهير الزهاد، روى عن سفيان الثوري، وأبي الأشهب العطاردي، وعبد الواحد بن زيد البصري، وعلقمة بن سويد، وغيرهم. روى عنه تلميذه أحمد بن أبي الحواري، وهشام بن خالد، وحميد بن هشام العنسي، وغيرهم. كان من كبار المتصوفين. له أخبار في الزهد، قال سعيد بن حمدون، والسلمي، وأبو يعقوب القراب: توفي سليمان سنة خمس عشرة ومائتين، وقال تلميذه أحمد بن أبي الحواري: مات سنة خمس ومائتين. ينظر: المتفق والمفترق للخطيب للبغدادي (٢/ ١٠٣٩)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٢٣٦)، والأعلام (٢٩ ٢٩٣).

من غير حلّه ثم لبّى، قال الله تعالى: لا لبيّك ولا سعديك حتى تردّ ما في يديك (۱). وعن ابن الجلاء (۲) قال: كنت بذي الحليفة وشابٌ يريد أن يحرم فكان يقول: يا رب أريد أن أقول لبيك اللَّهُمَّ لبيك وأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك يردد ذلك مرارًا ، ثم قال: لبيك اللَّهُمَّ لبيك، مدّ بها صوته وخرجت روحه. وعن المزني و المنه قال: خطر لي خاطرٌ في الخروج إلى المدينة فخرجت، فبينا أنا بين المسجدين أمشي، فإذا أنا بشابٍ مطروح إلى جانب ميل، عليه خرقتان وهو في النزع، فقعدت عند رأسه وقلت: يا سيدي قل: لا إله إلا الله، ففتح عينيه ونظر إلي وأنشأ يقول:

أنا إن مت والهوى حشو قلبي فبداء الهوى تموت الكرام (٣) وشهق شهقةً كانت فيها نفسه، فكفنته في أطماره ورجعت (٤).

وعن أبي الأشهب السائح(٥) قال: رأيت بين الثعلبية والخزيمية غلامًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۳/ ۳٤٠) رقم (٩٦٨)، وأبو العز ابن الخص في الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين (ص٤٥).

<sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن يحيى بن الجلاء البغدادي نزيل الشام، كان ممن سكن الرملة، صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبي ـ وأبوه يحيى الجلاء أحد الأئمة ـ له النكت اللطيفة. وكان عبدًا صالحًا، وقال ابن الجلاء: لقيت ستمائة شيخ ما رأيت مثل أربعة: ذو النون المصري، وأبي، وأبو تراب النخشبي وأبو عبيد الله البسري. توفي عام ثلاثمائة وست للهجرة. ينظر: الأنساب (٣/ ٤٤٣)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ١٥٥)، ومختصر تاريخ دمشق (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتضرين لابن أبي الدنيا (١/ ٢١٢)، ومثير العزم الساكن (١/ ١٦٩)، وبغية الطلب في تاريخ حلب (١/ ٤٣٩٤)، والتدوين في أخبار قزوين (١/ ٤١٤). وهذه القصص يقاس فيها من المبالغات والأمور الخارقة للعادة التي لا يقبلها شرع ولا عقل صحيح. ينظر: الاعتصام للشاطبي (١/ ٣٦١)، والتعرف لمذهب أهل التصوف (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) قال أبو الحسين الطيوري الحنبلي في الطيوريات: في إسناده مُحمَّد بن الحسن اليمني، والحسين بن عبد الله لم أقف لهما على ترجمة، وعلي بن إسماعيل لم أميّزه. الطيوريات (٨٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن المهلب البجلي العابد مجهول الحال حدث عن عبد الله بن الحسن الساحلي وآدم بن أبي إياس وروى عنه العباس بن يوسف وأحمد بن عبد الله البجلي وأبو حمزة مُحمَّد بن إبراهيم الصوفي وعبد الرحمٰن بن عبد المؤمن =

قائمًا يصلى عند بعض الأميال قد انقطع عن الناس فانتظرته حتى صلى فقلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلى. فقلت: أين هو؟ قال: أمامي ومعى وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. فعلمت أنّ عنده معرفة. فقلت: أما معك زاد؟ قال: نعم. قلت: فأين هو؟ قال: الإخلاص لله ركاني، والتوحيد، والإقرار لنبيِّه ﷺ، وإيمان صادق، وتوكل واثق قلت: هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب ذلك. قلت: أما تستوحش في هذه البريّة وحدك! فقال: إن الأنس بالله قطع عنى كل وحشة، حتى لو كنت بين السباع ما خفتها. قلت: فمن أين تأكل؟ قال: الذي غذَّاني في ظلم الأرحام صغيرًا تكفُّل [١٥٤/ب] برزقي كبيرًا، وفي أي وقت احتجت إلى الطعام أصبته، وقد علم ما يصلحني، وهو غير غافل عني. قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم، قلت: وما هي؟ قال: إن رأيتني فلا تكلمني، ولا تعلم أحدًا أنك تعرفني. قلت: لك ذلك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت: ما هي؟ قال: إن استطعت أن لا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلى لمثلك وأنت أفضل منى خوفًا وتوكلًا؟! فقال: لا تقل هذا إنك قد صليت قبلي وصمت قبلي وسبقتني إلى الإسلام. قلت: ولى حاجة قال: ما هي؟ قلت: ادع الله لي. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية، وألهم قلبك الفكر فيما يرضيه. حتى لا يكون لك إلا هو. قلت: يا حبيبي متى ألقاك؟ وأين أطلبك؟ فقال: أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي فيها، وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين، فإياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه، وإن كنت تبغى لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله سبحانه في زمرتهم قلت: كيف علمت ذلك؟ قال: بغض طرفى له عن كل محرم، وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. ثم صاح وذهب حتى غاب(١).

الجرجاني. ينظر: الشريعة للآجري (٥/ ٢٥٦٢)، وفضائل شهر رجب للخلال (ص ٢٩)،
والسنن الكبرى للبيهقي، والتوحيد للمقدسي (ص ٢٥)، تهذيب الكمال (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: صفة الصفوة (۲/ ۰۹)، ومثير العزم الساكن (۱/ ۱۲۹)، والتوحيد لله ﷺ لعبد الغنى المقدسي (۱/ ۷۶).

وعن ابن شجاع الكرماني (١): رأيت بالبادية غلامًا أمرد ليس معه زاد، فراقبته يومًا فدخل وسط شجر أم غيلان (٢)، فتبعته فإذا هو يجتنى من شجر أم غيلان شيئًا يأكله، فلما أبصرني أنشأ يقول:

باعتزالي عنكم في الخلوات صار طعمي التمر وسط الفلوات (٣)

وعن عبد الله بن خالد الطوسي(٤): لما خرج الرشيد إلى مكة فرش له من العراق إلى الحجاز اللبود<sup>(ه)</sup> والمرعزا<sup>(١)</sup> وقد كان حلف أن يحج ماشيًا فاستند يومًا إلى ميل ليستريح وقد تعب، فإذا سعدون المجنون قد عارضه وهو يقول:

دع الدنيا لشانيك [٥٥/أ] كذاك الدهر يبكيك(٧)

هـب الـدنـيـا تـواتـيـك ألـيـس الـمـوت يـاتـيـك فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك ألا يا طالب الدنيا كما أضحكك الدهر

- (١) هو: شاه بن شجاع أبو الفوارس، كان من أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبد الله بن الذِّراع البصريِّ وأبا عبيد البسري، وكان من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطّبقة وله رسالات مشهورة والمثلثة الّتي سمّاها مرآة الحكماء، ورد نيسابور في زيارة أبى حفص ومعه أبو عثمان الحيري ومات قبل الثلاثمائة (طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۵٦) رقم (۲۷).
- (٢) شجر أم غيلان: العضاه، وكل شجر عظم له شوك، الواحدة عضة، بالتاء، وأصلها عضهة. وعضهت الإبل، بالكسر، تعضه عضهاً إذا رعت العضا، قال الليث: العلح: شجر أم غيلان، له شوك أحجن، وهو من أعظم العضاه شوكًا وأصلبه عودًا وأجوده صمغًا، والوحدة طلحة. ينظر: تهذيب اللغة (٤/ ٢٢٢)، ولسان العرب (١٣/ ١٧٥)، والنهاية (٣/ ٢٥٥)، وتاج العروس (٦/ ٥٧٩).
  - (٣) مثير العزم الساكن (١٦٧/١).
  - لم أجد له ترجمة بعد البحث والاستقصاء عنه.
- اللّبود: أصله اللبّد وهو: كل شعر أو صوف متبلد، سمى به للصوق بعضه ببعض، وجمعه لبود. ينظر: تاج العروس (٩/ ١٢٩)، ولسان العرب (٣/ ٣٨٥).
- (٦) المرعزا: مثل الصوف يخلّص من شعر العنز وثوب ممرعز. ينظر: لسان العرب (٥/ ٣٥٤)، والمغرب في ترتيب المعرب (١/ ١٩١).
- ينظر: مثير العزم الساكن (١/ ١٧٤)، وعقلاء المجانين (١/ ٥٩)، والدرة الغراء .(1/137).

فشهق الرشيد شهقة خرّ مغشيًا عليه، حتى فاتته ثلاث صلوات.

قوله: (ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات لأنّه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنها وذكرها مرة شرط، وما زاد سُنّة، ويكون مسيئًا بترك ما بعد المرّة لترك السُّنَّة، ذكره في المحيط وغيره).

وهذه التّلبية رواها ابن عمر وجابر وعمرو بن معدي كرب كما تقدم، وهي متفقٌ عليها، وليست باتفاق الرواة كما زعم صاحب الكتاب<sup>(۱)</sup>، وإنما هي مجمعٌ عليها من الأمة. وعنه عليه الصلاة والسّلام أنه قال: «لبيّك اللّهُمَّ لبيّك، لبيّك إن الخير خير الآخرة». رواه سعيد بن منصور (۱٬۰). وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال في تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك». رواه النسائي وأحمد وابن ماجه (۱٬۰) وابن المنذر في الإشراف: «إله الخلق» (۱٬۰). وذكر الكرماني في كتابه (۵) في رواية: «لبيك اللّهُمَّ لبيك، لا شريك لك...» إلى

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱/ ۱۳۵)، والاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي (۱/ ۱٤٤)، واللباب في شرح الكتاب للميداني (۱/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص۱۲٦) رقم (٤٧٠)، وابن خزيمة (٤/٠٢) رقم (٢٨٠١)، أولحاكم (٤/٠١)، كتاب المناسك، والبيهقي في «السنن الكبرى (٥/ ٤٨٠) رقم (٩٠٣٤)، كتاب الحج: باب كيف التلبية، من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس. قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٤/٤) رقم (٣٧١٨)، وابن ماجه في سننه (٤/ ١٥٥) رقم (١٩٤٨) رقم (٢٩٢٠)، وأحمد في مسنده (١٩٤/١٤) رقم (١٩٤٨)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/١٨٩): رواه النسائي في الصغرى عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه دون قوله: لبيك الثانية وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن ابن فضيل إلا عبد العزيز قال: ورواه إسماعيل بن أمية مرسلًا ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز كما رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم كذلك. وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: رجاله رجال الصحيح (٥/١٨٠) رقم (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٤) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٩٣) بلفظ: لبيك إله الحق، وأخرجه الشافعي في مسنده رقم (٧٩)، كتاب الحج، باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام (١/ ٣٠٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١/ ١٣٤)، كتاب الحج، باب في التلبية كيف هي (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) المسالك في المناسك (١/ ٣٤١).

آخرها. وإن زاد فيها جاز وإنه مستحب، ذكره في المحيط (۱) والكرماني (۲) وغيرهما، وبه قال مالك (۳) والشافعي (٤) وابن حنبل (٥): لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره. قال أبو حامد (۲): ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة على ذلك قال: هو غلط لا يكره ولا يستحب، بل يكرّرها، واختاره ابن المنذر (۷). ولنا: أنّ ابن عمر شهر كان يزيد فيها: (لبيّك لبيّك لبيّك لبيّك المينك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل). رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ (۸). وابن عمر أشدّ الناس اتباعًا لرسول الله هي ولا يظن بابن عمر المقتدي به لا سيما في أمور المناسك أنه يأتي برفع صوته وتعليم الناس بمكروه ولا بغير مستحب (۹)، ويترك التكرير المستحب، فلو لم يعلم أنه مستحب وأنه أولى من التكرير لما فعله. وعن جابر أنه روى التلبية مثل تلبية ابن عمر وقال: (والنّاس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئًا [۵۰/ب]). رواه مسلم وابن حنبل وأبو داود (۱۰).

 <sup>(</sup>۱) ينظر: البداية (۱/ ٤٣/۱)، والهداية (۱/ ١٣٥)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥١)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) المسالك في المناسك (۱/ (78)).

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٦٤)، والذخيرة (٣/ ٢٣٠)، والنوادر والزيادات (٢/ ٣٣٠)، والتاج والإكليل (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني (٢/ ٦٤)، والحاوي الكبير (٤/ ٩١)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (77,7).

<sup>(</sup>٥) المغني (٣/ ٢٥٦)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) هو: أبو حامد الغزالي.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: فتح الباري (٣/ ٤١٠)، والمجموع (٧/ ٢٤٥)، والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۸) أخرجه مسلم (۱۱۸٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التوضيح (٢٧/ ١٦٣)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٩٤)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود ((7.7)) رقم ((10.1))، وأحمد في مسنده ((7.7)) رقم ((10.1))، وأبو يعلى في مسنده ((3.7)) رقم ((111))، وابن الجارود في المنتقى ((0.7)) ((-2.7))، والبيهقي في سننه الكبرى رقم ((0.7))، وقال الهيثمي في =

وكان عمر بن الخطاب ولي يزيد فيها ما زاده ابنه. خرّجاه (۱). وعن أنس: (لبيك بحج تعبدًا ورقًا). خرّجه أبو ذر الهروي (۲). وعن ابن مسعود ولي أنه لبي غداة جمع فقال رجل: ومن هذا الأعرابي؟ فقال عبد الله: لبيّك عدد الحصى والتراب جوابًا له فقيل له: ابن مسعود، فانساب الرجل في النّاس. رواه سعيد بن منصور (۳). وفي الإشراف (٤): قال روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعدها: (لبيّك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيّك مرغوبًا ومرهوبًا إليك) (٥). وعن الأسود بن يزيد أنه كان يقول: (لبيّك غفّار الذنوب) (٢). وهو

<sup>=</sup> مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٣): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٧٨) رقم (١٥٩١).

<sup>(</sup>۱) رواه العيني في عمدة القاري (۹/۱۷۳)، والفروع لابن مفلح (۳۸۹/۰)، وما ذكره العلامة ابن مفلح: أن عمر رهم التلبية ما زاده ابنه، وعد ذلك من متفق الشيخين، فليس مسلمًا؛ إذ انفرد مسلم برواية هذه الزيادة عن البخاري. ينظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۱۳٥/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱/ ۱۵۱) رقم (۳۵۰)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۹/۵) رقم (۹۸۳۸)، كتاب الحج، جماع أبواب دخول مكة، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة (۲۸۸/۵)، وأبو عبد الله محمد بن مخلد في المنتقى من حديثه (ص۱۷۳) رقم (۱۷۲).

وأخرجه البزار في مسنده (٢٦٦/١٣) رقم (٦٨٠٤)، وأبو عبد الله الصوري في الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين (ص٧٩) رقم (٣٧) عن يحيى بن سيرين قال: كانت تلبية أنس: لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقًا.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢٤): البزّار من حديث أنس وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعًا ورجح وقفه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البناية (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) الإشراف (٣/ ١٩٤)، وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٠٤) رقم (١٣٤٧٢)، كتاب الحج، باب في التلبية كيف هي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يوسف في الآثار (١/ ٩٤) رقم (٤٧٥)، باب المناسك والحج، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ٧٢)، وذكره العراقي في طرح التثريب (٩٥/٥)، وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤١٠)، ونسب إلى الأسود بن يزيد.

مذهب الثوري وأبي ثور (۱)، وفي مناسك الطبري (۲) عن الأزرقي (۳). وتلبية الأنبياء كانت شتّى منهم يونس بن متّى يقول: (لبيّك فراج الكرب) (٤). وكان موسى ـ عليه الصلاة السلام ـ يقول: (لبيّك أنا عبدك لديك لبيّك) وتلبية عيسى ـ عليه الصلاة السلام ـ: (أنا عبدك ابن أمتك بنت عبديك) (١). ولأنّ المقصود منها الثّناء على الله بما هو أهله وإظهار العبودية له، فكلّما زاد من ذلك كان أفضل، بخلاف الأذان فإنّه للإعلام بدخول وقت الصلاة، والتّشهد ممنوع فإنه يدعو في الثّاني بما شاء والفرق بينه وبين الأول أنّ الصلاة تخل من إدخال ما ليس منها فيها بخلاف التّلبية (۷). وفي الإسبيجابي: إن زاد عليها أو نقص أجزأه ولا يضره شيئًا (۸).

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبّر مكبّر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم». قال الطّبري: حديث غريب<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/7)، وعمدة القاري (9/7)، والتعليق الممجد (787/7).

<sup>(</sup>٢/ ١٧٤) وزاد: لبّيك غفار الذنوب لبّيك، وينظر: الآثار لأبي يوسف (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٧٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١/ ٤٥) رقم (٣٧)، والعراقي في طرح التثريب (٥/ ٩٥)، والقسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٣/ ١١٥)، وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٧٣/١)، وذكره العراقي في طرح التثريب (٥/ ٩٥)، والعيني في عمدة القاري (٩ / ١٧٣)، والقسطلاني في إرشاد الساري (٣/ ١٥٥) رقم (١٢٨/١) رقم (١٢٨/١) رقم (١٢٨/١) رقم (٣٣٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٧٣)، والفاكهي في أخبار مكة رقم (٢٦٠١) (٤/
(٢٤٦)، وابن الأعرابي في معجمه رقم (٣٧) (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٢/ ٤٣٧)، والبناية (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البناية (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٩) القرى (١٧٠)، وأخرجه الطبرانى في المعجم الأوسط (٧/ ٣٧٩) رقم (٧٧٧٩). رفعه زيد بن عمر بن عاصم، وخالفه وهيب كما في شعب الإيمان (٦/ ١٥)، وسليمان بن بلال كما في العلل للدارقطني (١٠ / ٢٠٩) فروياه عن سهيل بن أبي صالح =

وعن جابر عن رسول الله على: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة: الأذان والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية». قال: حديثٌ غريبٌ (١).

وعن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله على قال: «ما أضحى عبدٌ يومه محرمًا يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت [٥٦/أ] بذنوبه، فعاد كما ولدته أمّه». ذكره في الإمام (٢٠).

وقال المنذري (٢/ ١٢٠) والهيثمي رقم (٥٣٧١) ((7) ((7)): رواه بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (٥٥٦٩) ((7)(٥٥٦).

قلت: والصواب قول الدارقطني.

(۱) ذكره السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير رقم (٥٦٠) (٢/ ٥٤) وقال: ابن النجار عن جابر، وقال المناوي في فيض القدير (٣/٥١): فيه معاوية بن عمرو البصري، قال الذهبي في الضعفاء: واه، ورشدين بن سعد قال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف، وقرة بن عبد الرحمٰن قال أحمد: منكر الحديث جدًّا. ومن ثم قال ابن حجر \_ كَلَيْهُ \_: حديث غريب ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٣٤٣٤) (٧/ ٤٤) وقال: أخرجه أبو القاسم بن الوزير في الأمالي (٢/١٤)، والحافظ ابن حجر في المسلسلات (١١١/ ٢) عن معاوية بن عمرو: حدثنا رشدين عن قرة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال الحافظ: حديث غريب. قلت: يعني ضعيف؛ فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، وقرة \_ وهو ابن عبد الرحمٰن عمرو البغدادي المعروف بابن الكرماني، وهو ثقة من رجال الستة.

وأما قول المناوي: أنه معاوية بن عمرو البصري، قال الذهبي في الضعفاء: واه؛ خطأ منه؛ لأن البصري هذا متأخر الطبقة، يروي عن سفيان بن عيينة المتوفى سنة (١٩٨). ولم يذكروا له رواية عن رشدين بن سعد.

(۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٩٠٢٠)، كتاب الحج، أبواب الإحرام والتلبية، باب التلبية في كل حال أو ما يستحب لزومها (٥٧/٥)، وابن ماجه في سننه رقم (٢٩٢٥)، المناسك باب الظلال المحرم (١٦١/٤). قال في الزوائد: (إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عمر بن حفص، المطالب العالية (٣٣٥/٣)، (ضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير) رقم (١٣٥٧) (٣٣٥)، والألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٠١٨) (٢٦/١١).

عن أبيه، عن مرداس بن كعب مقطوعًا.

قال الدارقطني: وهو الصحيح.

وعن أبي ذر الهروي وهو في سنن ابن ماجه (۱) وابن حنبل وتمّام الرازي في فوائده (۳) وابن الحاجّ في مناسكه بمعناه.

وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله على: «ما من مسلم يلبي إلا لبّى عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا». خرّجه ابن ماجه (٤) وأبو ذر (٥).

وفي حديث ابن عمر: «والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهل مهل ولا كبّر مكبّرٌ على شرف من الأشراف إلا هلّل ما بين يديه وكبّر بتكبيره حتى ينقطع مبلغ التراب». خرّجه تمّام الرازي في فوائده (٢)، وابن الجوزي في مثير

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۹۷۳) رقم (۲۹۲۷)، كتاب المناسك، باب الظلال للمحرم، وأحمد في المسند (۲۷۳/۲۳) رقم (۱۵۰۰۸)، والفاكهي في أخبار مكة (۱/ ۲۵۲) رقم (۹۱۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (۵/ ۲۷) رقم (۹۰۲۰)، كتاب الحج، باب التلبية في كل حال، وما يستحب من لزومها، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۱۹۰): هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عاصم بن عمرو بن عاصم بن عبيد الله؛ رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله أيضًا؛ ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق عاصم بن عبد الله به؛ وقال: هذا إسنادٌ ضعيف، وقال الهيثمي في معجم الزوائد (۵۲۹۳) (۳/ ۲۲۳): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (۲۲/۱۱)

<sup>(</sup>۲) القرى لقاصد أم القرى (۱۷۵ ـ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٧٦) رقم (١٧٣٥) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن جابر، وعاصم ضعيف. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٩/ ٤٤٥) رقم (٤٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤/١٥٩) رقم (٢٩٢١)، والفاكهي في أخبار مكة (٤١٤/١) رقم (٨٩٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/٢٠٢) رقم (٢٠٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/٩٦٤) رقم (٣٧٣٢)، كتاب المناسك، باب حديث الكعبة، والمسجد الحرام، والحرم كله، وأبو الشيخ في العظمة (٥/١٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢/ ١٨١) رقم (٨٢٨)، أبواب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم (٥٧٧٠) (٢/ ١٠٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه تمام في فوائده (۲/ ۲۳۰) رقم (١٥٩٥)، وبكر بن بكار في جزئه (ص١٦٧) رقم (۲۸)، والفاكهي في أخبار مكة (١٥٥١) رقم (٨٩٨).

العزم(١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ويلبّي مستقبل القبلة، فإذا لبّى فقد أحرم يعني مع النية.

قوله: (ولا يعتبر شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية وهي شرطٌ عندنا<sup>(۲)</sup>، وإليه ذهب الثوري وعطاء وطاووس وعكرمة<sup>(۳)</sup>). وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِ َ ٱلْحَجَ [البَقَرَة: ١٩٧]: أنّ فرض الحج الإهلال<sup>(١)</sup>. وكان ابن عمر يقول: فرض الحج التّلبية<sup>(٥)</sup>. وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام<sup>(٢)</sup>؛ وهو قول ابن الزبير<sup>(٧)</sup>. وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبّي<sup>(٨)</sup>. وقال الثوري: الفرض الإحرام والإحرام التلبية، وهي في

<sup>(</sup>١) مثير العزم الساكن (١/ ٩٣).

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (۲/۶)، وبداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة للمرغيناني (۲/۶)،
وتحفة الفقهاء (۱/۰۰۶)، والبناية (٤/١٧٧)، والمحيط البرهاني (۲/٤٢٠)،
والجوهرة النيرة (۱/۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الطبري في تفسير الطبري (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبري في تفسيره (١٢٣/٤) رقم (٣٥٦٣، ٣٥٦٨) عن ابن عباس فرض الحج الإحرام.

وينظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (٢/ ٢٧٩)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (١/ ٥٢٥)، وحجة الوداع لابن حزم (١/ ٤٤٤)، وطرح التثريب (٥/ ٩٣)، وتبيين الحقائق (١/ ١٦)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٤٦/١) رقم (١٨٢٠)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٢) رقم (٣٥٥٨) عن ابن عمر أن فرض الحج الإهلال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٣٦) رقم (٢٤٦٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٤٥)، وقم (٨٧١٦)، وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٥٤٣)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٢٣/٤)، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ١٣٣)، وطرح التثريب (٩٣/٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۳٦) رقم (۲٤٦١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۷) أخرجه الدارقطني (۸۷۱۷)، وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7.7)، والإكليل في استنباط التنزيل (1.70)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1.70)، فتح القدير للشوكاني (1.70).

<sup>(</sup>A) أخرجه الحسن بن علي بن عفان العامري في الأمالي والقراءة (ص٣٣) بإسناد صحح.

الحج كالتكبيرة في الصلاة (١). واختاره ابن المنذر (٢). وفي الذخيرة (٣): صرّح في الجواهر (٤) واللّخمي في التبصرة (٥) وأبو طاهر في كتابه: أنّ النية إذا تجردت عن القول أو الفعل المتعلّق بالحج لا تنعقد، واشترط ابن حبيب (٢) التلبية عينًا. وعن مالك: أن التّلبية واجبةٌ ويجب الدم بتركها (٧). وقال المحب الطبري: وهي واجبةٌ يجب الدم بتركها عند أبي حنيفة (٨). وغلط في نقله؛ وإنما ذلك عن مالك كما ذكرته. وعن أبي يوسف أنه يصير محرمًا بالنية وحدها. ذكرها الكرماني في مناسكه (٩)، وبه قال الشافعي (١١) وابن حنبل (١١). وفي المحيط (٢١): لا يصير شارعًا في الإحرام بالتلبية بدون النية للإحرام خلافًا للشافعي. قلت: عنده [٢٥/ب] لا يصير محرمًا بالتلبية بل يصير محرمًا بمجرد النية، والتلبية ليست بشرط عنده، ثم إن نوى بقلبه ولم يذكره بلسانه جاز خلافًا للشافعي. قلت: ذكره باللّسان ليس بشرط عنده أيضًا ثم الأخرس بحرك لسانه بالتلبية إن قدر فيصير محرمًا، وتحريكه مستحب، وليس بشرط. يحرك لسانه بالتلبية إن قدر فيصير محرمًا، وتحريكه مستحب، وليس بشرط.

وينظر: الإشراف (٣/ ١٩٢)، والبحر المحيط في التفسير (٢/ ٢٧٩)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٨٢)، والتمهيد (١٥/ ١٣٣)، وطرح التثريب (٩٣/٥)، وفتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٣٩)، وتبيين الحقائق (11/1).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال (٢٢٣/٤)، والتمهيد (١٣٣/١٥)، والاستذكار (٤٦/٤)، وطرح التريب (٥٠/٣٨).

<sup>(</sup>٢) الإشراف (٣/ ١٩٢). (٣) الذخيرة (٣/ ٢١٩) (٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف به (ص٢٦٥). (٥) التبصرة (٣/ ١١٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الذخيرة (٣/٢١٨).

<sup>(</sup>V) الثمر الداني (١/ ٣٦٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣٢٤)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>۸) القرى (۱۷۵).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المسالك في المناسك (١/ ٣٣٣)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>١٠) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢١٩/٤)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٦٣)، وينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٤٢١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية \_ كتاب الحج (١/ ٤٣٤)، (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: البداية (۱/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (۱/ ۱۲۱)، والعناية (۲/ ٤٣٧)، والجوهرة النيرة (۱/ ۱۵۱).

وعن مُحمَّد أنّه شرط (۱)، والأصح أنه ليس بشرط في الصلاة بالاتفاق. والفرق له أنه عمل في الصلاة بغير فائدة، بخلاف الحج لأنّه قد قام فيه غير التلبية مقامها، وهو سوق الهدي، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه: استهلّ الصبيّ، إذا صرخ، ولأنّ الحجّ مشتملٌ على فرائض له في آخره، فوجب أن يشترط تحريم بالقول في أوله كالصلاة بخلاف الصوم فإنه ركنٌ واحدٌ، ويدل عليه قوله ﷺ: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». رواه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (۱). والأمر للوجوب قالوا: رفع الصوت غير واجب. قلنا: ترك في حقه بالإجماع ولا إجماع في أصله، ولا يجوز ارتكاب الزيادة في ترك الأمر، ولقوله ﷺ: "لا إحرام إلا لمن لتي» (۱۳). ذكره الكرماني (۱۶). وفي حديث زينب بنت جابر الأحمسية (۱۰): قال ﷺ: "لا حج لمن لم يتكلم» (۱۰). ذكره في

<sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١١)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ٣٣٤) رقم (٣٤)، ومن طريقه أبو داود (٣/ ٢٢١) رقم (١٨١٤)، وأحمد في مسنده (١٠٩/٥) رقم (٢٩٥١)، وابن ماجه (١٠٩/٤) رقم (١٨١٤)، والترمذي في سننه (٢/ ١٨٠) رقم (٨٢٩)، كتاب أبواب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٥٥) رقم (٣٧١٩)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم (٨٢٩) (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) هي: زينب بنت جابر الأحمسية روت عن أبي بكر الصديق من المخضرمات، وليست لها رواية مرفوعة (الإصابة في تمييز الصحابة ٨/١٦٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٠٦٩/٣) رقم (٢٣٠٢) موقوفًا، ومن طريقه ابن حزم في المحلى رقم (٢٠٨/٥) إلا أنه رفعه، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ١٧٠): طعن فيه ابن القطان أن في سنده مجهولين، وفي سياقه غلط. والصواب ما تقدم في القسم قبله أن القصة جرت لزينب مع أبي بكر الصديق، والمخاطبة بينهما باللفظ الذي تقدم لا ذكر للنبي على فيه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعفة (١٤٧/٣).

المحلّى (۱) والإمام (۲)؛ قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كَاللّهُ: الإحرام الدخول في أحد النسكين، والتشاغل بأعمالهما ليس من الإحرام في شيء، قال: وكان الشيخ أبو مُحمَّد ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدًّا ويبحث فيه كثيرًا، وإذا قيل له إنه النية اعترض عليه بأنّ النّية شرطٌ في الحجّ الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره (۳). ولا التلبية أيضًا لأنها ليست بركن عند الشافعي ولا شرط.

وقال القرافي في الذخيرة (٤): النيّة إنما شرعت لتمييز العبادة عن العبادة أو لتمييز عبادة عن عبادة أخرى. ومن شرط المميّز أن يقارن [٧٥/أ] الذي يميزه إلا في الصوم للضرورة، فإذا جعلنا الإحرام مجرد النية كما صرح به المازري (٥)، فأفعال الحج متأخر عنها بشهور، ولا يمكن أن يقال هو ملابس للانكفاف عن المحرمات؛ لأنه لو أحرم وهو مباشر لها صح إحرامه، ولا يمكن الاكتفاء بالانكفاف عن الجماع؛ لصحة إحرام المجامع الجاهل بتحريمه عند المالكية (٢)، فلا يكون منويًا بجهله به، ومن شرط النية أن يدخل بها في المنوي، بل نقل سند (٧) أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع، ويلزمه التمادي والقضاء، ولم يحك خلافًا. أما من اشترط التلبية أو سوق الهدي أو التلبّس بعض أفعال الحج فهو متّجه لدخوله في المنوي بالنية، ويصير محرمًا شارعًا فيه بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسيةً كانت أو عربيةً، هذا هو المشهور.

(۱) المحلى (۱/۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) الإلمام (١/ ٣٧٢)، وينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٥١)، وسبل السلام (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام (٢/٥١)، وفتح الباري لابن حجر (٣/٤٠١)، وشرح القسطلاني (٣/ ٢٠٨)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٢/ ٤٩٩). وهنا المؤلف ينقل بالمعنى مع خطأ الناسخ، ونص الذخيرة: وأنها إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات أو لتميز مراتب العبادات في نفسها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٧٢)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢١٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الذخيرة (٣/ ٢٢٠)، والتاج والإكليل (٤/ ٢٤٣).

وعن أبي يوسف (١): أنه لا يصير محرمًا بدون التلبية إلا إذا كان لا يحسنها. كما في تكبيرة الافتتاح عنده، والصحيح: أنّ هذا بالاتفاق إذ باب الحج أوسع لأن النيابة جائزة في أمور الحج بخلاف الصلاة. هكذا في المحيط (٢) وغيره (٣). وفي مناسك الكرماني (١): وعند أبي يوسف لا يصير محرمًا إلا بالتلبية والنية، كما في الصلاة على أصله. والصحيح ما ذكره في الكتاب (٥) والمحيط (٢) وغيرهما. وفي مناسك الكرماني (٧): وإذا فرغ من الكتاب أو والمحيط أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار. وبه قال الشافعي (٨) وابن حنبل (٩)، ومنعهما مالك. ذكره في الذخيرة (١٠)، لما روي عن القاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر أنه مالك: (كان يستحب للرجل الصلاة على النبي على بعد التلبية). رواه الدارقطني وأبو ذر الهروي (١١). وعن خزيمة بن ثابت عن رسول الله على: (أنّه كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار). رواه

<sup>(</sup>١) المبسوط (٦/٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٠)، وبدائع الصنائع (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) الناة (٦/ ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢٧٢)، والبحر الرائق شرح
كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٣/ ٦٦)، والتبصرة للخمي (٣/ ١٢٦٢).

 <sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك (١/ ٣٣٤).
(٥) البداية (١/ ٤٣)، والهداية (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) المسالك في المناسك (١/ ٣٤٤). (٧) المسالك في المناسك (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٨) الأم (٢/ ١٧١)، ومختصر المزني (٨/ ١٦٢)، والحاوي الكبير (٤/ ٩٠)، والمجموع (٨) (٢٤).

<sup>(</sup>٩) المغني (٣/ ٢٧٤)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱۱) رواه الشافعي في مسنده (۳۰۷/۱) رقم (۷۹۷)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٥٠٨) رقم (٣٧٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٢/٥) رقم (٩٠٣٨)، ومن طريق صالح بن مُحمَّد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه به، وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ، لأن مدار الحديث على صالح بن مُحمَّد بن زائدة المدني قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو داوود والنسائي: ليس بالقوي. ينظر: منحة العلام (١٩٤١). وقال الألباني في تحقيق فضل الصلاة على النبي على (ص٦٩) رقم (٧٩): ضعف.

الدارقطني<sup>(۱)</sup>. وقوله أنه عليه السلام: (أهلّ ملبّدًا). في حديث مسلم. قال صدر الدين الخلاطي في حديث مسلم<sup>(۲)</sup>: هذا التّلبيد [۷۰/ب] ظفر الشعر بالخطمي والصمغ ليلتزق الشعر بعضه ببعض، ويمنع التمعّط والقمل، وهو غير التلبيد بالحناء الذي في معنى تغطية الرأس؛ لأنه يجب به الجزاء، والتلبيد مستحب عند الشافعي<sup>(۳)</sup> وآخرين، وعند الشافعي<sup>(۱)</sup>: لو طلى رأسه بالحناء أو الطيب إن كان ثخينًا يستر وجبت الفدية، على الصحيح. وفي جوامع الفقه<sup>(۱)</sup>: الله فعليه دم، والتلبيد أن تأخذ شيئًا من الخطمي<sup>(۲)</sup> والآس<sup>(۲)</sup> والصمغ<sup>(۸)</sup> فتجعله في أصول الشعر ليتلبّد. قلت: ويكون ذلك تغطية الرأس بخلاف الأول. وفي خزانة الأكمل<sup>(۹)</sup>: أحرم ينوي الدخول في الحرم أصبح محرمًا.

فروع

يستحب أن يسمي ما يحرم به عندنا(١٠١)، وهو قول مالك(١١١) وابن

(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۵۷) رقم (۲۰۰۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٧٢) رقم (٩٠٣٨)، وأبو سعد النيسابوري في الأربعين (ص٥٦) رقم (٢٨)، وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح بن مُحمَّد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح السُّنَّة (٧/ ٧٩)، والفائق في غريب الحديث (٣/ ٢٩٩)، وشرح النّووي على مسلم (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٤/٤)، ومغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٧/ ٢٥٣)، وروضة الطالبين (٣/ ١٢٥)، ونهاية المطلب (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٣/ ٢٦)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٦) الخطمي: بفتح الخاء وتسكين الطاء وهو الخبازي، والجاشي، المصوف المتشجر جدًّا إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس ولها لعابة وهو الغاسول (شرح غريب ألفاظ المدونة (ص٤١). وقال ابن سيده: ضرب من النبات يغسل به (المحكم والمحيط الأعظم ٥/١٢٩).

<sup>(</sup>٧) الآس: شجر ورقه العطر، الواحدة بالهاء العين (٧/ ٣٣١)، تهذيب اللغة (١٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>A) الصمغ: بفتح الصاد وسكون الميم لثاة تسيل من الشجر فإذا جمدت فهي الصمغة، العين (ع/ ٣٥٧)، البارع في اللغة (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>۹) وينظر: خزانة الأكمل (٣٦٦/١)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٥٧٢)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٣٥٢)

<sup>(</sup>١٠) طرح التثريب (٥/١٧٣)، والبحر الرائق (٢/٣٤٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١١) الكافى في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٥٠).

حنبل (۱) وقال الشافعي في قول (۲): لا يستحب. وهو قول ابن عمر وطاووس وإبراهيم (۳). احتج بحديث جابر في أنه عليه الصلاة والسلام: (ما سمّى حجًا ولا عمرة) (٤). ولنا حديث أنس في قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لبيك عمرة وحجًا» (٥). متفق عليه، والمثبت أولى من النافي. وفي حديث جابر الطويل أنه في: (أهل بالحج) (٢). فتعارضت روايتاه، مع أنّه محمول على أنه خرج من المدينة ولم ينو حجًا ولا عمرة ، حتى أحرم من الميقات بالتعيين. كذا أخرجه أبو داود (٢) عن ابن عمر في في ولو لبنى ولم يعين حجة ولا عمرة مضى في أيهما شاء قبل الطواف، فإن طاف شوطًا كان للعمرة، لأنه ركن فيه فكان أهم، والطواف في الحج تطوع (٨). وقال مالك (٩): هو للحج، وكذا لو أحصر أو جامع لأنه أقل، ولو وقف بعرفة كان إحرامه للحج. وفي الذخيرة (١٠): قال أشهب والأئمة: هو بالخيار في صرفه إلى أيهما شاء،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) الأم (1/971)، والمجموع (1/977)، والإيضاح في مناسك الحج (1/971)، وتحفة المحتاج (1/978).

 <sup>(</sup>٣) القول الثاني: لا يستحب، وبه قال أبو حنيفة لخبر جابر \_ ﷺ \_ ولأنه يكون أبعد عن النسيان. والله أعلم. ينظر: العزيز شرح الوجيز (٣٦٦/٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٣٣)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٤٢٤).

<sup>(3)</sup> أخرجه الشافعي في مسنده \_ ترتيب سنجر \_ (۱۹۲/۲) رقم (۸۱۷) من حديث جابر. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ((7/4)) رقم ((1/4))، ومسلم ((7/4)) رقم ((1/1))، وأبو عوانة في مسنده ((7/4)) رقم ((1/4)) من حديث أم المؤمنين عائشة المنها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٤) رقم (٤٣٥٣)، ومسلم (٢/ ٩٠٥) رقم (١٢٣١، ١٢٥١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣/٤) رقم (١٧٨٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۸۶) رقم (۱۷۷۱) عن ابن عمر رأي الله و ۱۷۲) رقم (۱۷۵۶) عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٦)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>۹) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ٥٤٩)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (۲/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة (٣/ ٢٢٠).

وصرفه إلى الحج أفضل وقيل: إلى القران أفضل لإحرام على الله الله الكية (۱). وفي قول للمالكية (۱): يصرف إليهما لعدم الأولوية. وفي المنتقى (۱): أحرم ولم ينو وللمالكية (۱): أحرم بعمرة فالأول حجّة، ولم ينو بالثاني شيئًا فهو قارن لتعذر الجمع بين حجتين أو عمرتين، ولو نوى حجّة ولبّى بالعمرة، أو على العكس، [۸٥/أ] فالعبرة للنيّة (٤)، وبه قال الشافعي (٥) وابن حنبل (٢)، وقال مالك (١): الاعتبار للعقد دون النية. وهو بعيد؛ لأنّ الشّرط عنده النية دون العقد. ولو لبّى بحجة وهو ينوي العمرة والحجة، كان قارنًا. ولو أحرم بنسك واحدٍ معين ثم نسبه أو شكّ فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله، وتحرّى فلم يظهر له، لزمه أن يكون قارنًا احتياطًا. ولو قال: أحرمت كإحرام زيد صحّ، يظهر له، لزمه أن يكون قارنًا احتياطًا. ولو قال: أحرمت كإحرام زيد صحّ، وهو قول الأئمة؛ لحديث أنس قال: قدم عليٌ على النبي شي من اليمن، فقال له شي: "بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي شي، قال: قلت: لبيّك بإهلال كإهلال كإهلال له يشي: "كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيّك بإهلال كإهلال النبي شي». أخرجاه (١٠). وإن تعذّر معرفة إحرامه بموته، يجعل نفسه قارنًا النبي شي ما أعمال النسكين عند الشافعي (١٠).

قوله: (ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرّفث والفسوق والجدال)، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وصيغة ذلك

<sup>(</sup>۱) قد أحرم رسول الله ﷺ بالقران لسوقه الهدي وقال: «لو لم أسق الهدي لتمتعت» وأهل علي ﷺ بما أهل به رسول الله ﷺ كما سيأتي بعد (ص٣٨٤) بإذن الله.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (۲/۹۶)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (۲۹/۶)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٣) شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٢/٥٥٥). (٤) ينظر: شرح فتح القدير (٢/٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٢٣)، والمجموع شرح المهذب (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى لابن قدامة (٣/ ٢٦٥)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٨) أخرَجه البخاري (٢/١٤٠) رقم (١٥٥٨)، ومسلم (٢/ ٩١٤) رقم (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري رقم (١٧٢٤، ١٧٩٥، ١٧٩٥)، ومسلم (٢/ ٩٤٨) رقم (١٢٢١)

<sup>(</sup>١٠) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٨٥)، ومنهج الطلاب (١/ ٤٤).

صيغة الخبر، والمراد به النهي، والخبر أبلغ من النهي، والرّفث: الجماع وقيل: ذكر الجماع ودواعيه من اللّمس والقبلة بحضرة النّساء، وقيل: مطلقًا، وقيل: الكلام القبيح، وفيه رفث وأرفث، وقال ﷺ: «إن الله تعالى كره لكم الرفث في الصّوم»(١). وللأول قول ابن عباس ن الشد:

وهن يمشين بنا هميسًا إن تصدق الطير ننك لميسا<sup>(۲)</sup> فقيل: أرفثٌ وأنت محرم؟! فقال: الرفث ذكر الجماع بحضرة النّساء. والفسوق والمعاصي والخروج عن طاعة الله، وفي الحجّ أشدّ؛ لقوله تعالى:

والفسوق والمعاصي والخروج عن طاعة الله، وفي الحجّ أشدّ؛ لقوله تعالى: والنسباب والمنازعة. وقيل: هو جدال المشركين في تقديم الحجّ وتأخيره والسباب والمنازعة. وقيل: هو جدال المشركين في تقديم الحجّ وتأخيره والتفاخر بذكر آبائهم فربما أفضى ذلك إلى القتال. وقيل: الفسوق: السباب؛ لقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق» (٣). [٨٥/ب] والجدال: المراء، وفسر الرّفث بالجماع: ابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب ومجاهد والحسن والزهري والنخعي وقتادة (٤). وعن ابن عباس أيضًا: الرّفث: غشيان النساء والتقبيل والغمز والتعرض لها بالفحش، ذكرهما عنه في المغني (٥). وعن أبي عبيدة: الرفث لغو الكلام (٢). وأنشد قول العجاج: عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ ٥٤٣)، و١٥٥٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ١٥٥) رقم (۱۰۸۷) وإسناده شديد الضعف؛ فهو من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، ثم هو من مراسيل يحيى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (۳/ ۸۰٦) رقم (۳٤٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۱۹) رقم (۱٤٤٩٢)، والطبري في تفسيره (۱۲۲۶) رقم (۳۰۷۳)، ومن (۱۲۷/٤) رقم (۳۰۹۳)، والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۰۳) رقم (۳۰۹۳)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷/ ۵۰) رقم (۹۱۷۳) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱/۱۱) رقم (٤٨)، (٨/١٥) رقم (٦٠٤٤)، (٩/٠٥) رقم (٣/١٠)، ومسلم (١/١٨) رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٤) الطبري في تفسيره (٤/ ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣/ ٢٠١)، والاستذكار (٢/ ٢٠)، والشرح =

اللغا ورفث التكلم (١). ويدل على أن الرفث الجماع قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ لِنَكَةُ القِمِيَامِ الرَّفَ إِلَى فِسَابٍكُمْ الله البقرة: ١٨٧]. وقال ابن عبّاس: الجدال أي تماري صاحبك حتى تغضبه (٢). وقال أيضًا: الفسوق المعاصي، وروي عن ابن عمر وسعيد وعطاء وإبراهيم أنهم قالوا: الفسوق المعاصي، والجدال المراء (٣). ثم إنّه يستحب للمحرم أن يقلّل كلامه فيما لا ينفع، وقد روي عن شريح القاضي (٤): أنه إذا أحرم كان كأنه حيةٌ صماء (٥). ولأن فيه صيانة نفسه عن اللغو والخوض فيما لا يعنيه لا يعنيه، والوقوع في الكذب. وفي الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن محيح (٢). وعنه قال: قال رسول الله على: «إنّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». ورواه أحمد في المسند عن الحسين بن علي عن النبي الله (١٠). وقال أبو داود: أصول السنن أربعة أحاديث هذا أحدها (٨). وقال الله المنه وقال أبو داود: أصول السنن أربعة أحاديث هذا أحدها (٨). وقال الله المنه الله وقال أبو داود: أصول السنن أربعة أحاديث هذا أحدها (١٠). وقال المنه المنه وقال المنه أحاديث هذا أحدها (١٠). وقال المنه المنه أحدها (١٠) وقال المنه أحدها (١٠) وقال المنه أحدها (١٠) وقال المنه المنه أحدها (١٠) وقال المنه والمنه و

= 100 الكبير على متن المقنع (100 = 100

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۱۷۸) رقم (۱۳۲۲۵)، والطبري في تفسيره (٤/ ۱۲۲)، والطحاوي في أحكام القرآن (۲/ ۳۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٤) رقم (١٥٧٢)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (٣/ ٢٩) رقم (٣٣٩)، والطبري في تفسيره (١٣٥/٤).

<sup>(</sup>٤) هو: شريح بن الحارث ابن قيس الكوفي النخعي القاضي [ويقال له: قاضي المصرين] أبو أمية مخضرم ثقة [من الثانية] وقيل: له صحبة، مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر يقال: حكم سبعين سنة، تقريب التهذيب (ص٢٦٥) رقم (٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحلى (٥/ ١٩٨)، ومختصر الخرقي (١/ ٥٥)، والمغني (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١/٨) رقم (٦٠١٨)، (٣/ ٣٢) رقم (٦١٣٦، ٦١٣٨)، (٨/ ١٠٠) رقم (٦٤٧٥)، ومسلم (١/ ٦٨) رقم (٤٧)، والترمذي (٤/ ٢٤١) رقم (٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٣/ ٢٥٩) رقم (١٧٣٧)، وقال الأرنؤوط: حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٨) ينظر: فيض القدير (١/ ٣٢)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٩)، وقال أبو داود: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها... والثاني قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» تاريخ بغداد (١١/ ٥٧)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (١١/ ٣٦٤).

كثر كلامه كثر سقطه»(۱). وقال ﷺ: «من صمت نجا»(۲). قال صاحب المغني: هذا حديثٌ غريبٌ، وهو في حال الإحرام أشدّ استحبابًا، لأنها حال عبادة واستشعار بطاعة الله كالاعتكاف (٣)، والذنب في الإحرام أعظم من الذنب في غيره. ويستحب له أن يشتغل بالتلبية، أو ذكر الله سبحانه، أو بقراءة القرآن، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر أو يأمر بحاجته، أو يتكلم بما لا بدّ له منه قال: ولا يقتل صيدًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]. ولا يشير إليه ولا يدل عليه، والأصل فيه: حديث أبي [٩٥/أ] قتادة عَلَيْهُ قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بالقاحة<sup>(١)</sup> فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ أبصرت بأصحابي يتراءون<sup>(٥)</sup> شيئًا، فنظرت فإذا هو حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي: ناولوني السوط، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته، ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو من وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: لا تأكلوه، وكان النبي الله أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه). أخرجاه (٦٠). وفي رواية أن أصحابه سألوا رسول الله ﷺ فقال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا؟ قال: فكلوا ما بقي من لحمه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (١٠٩٣/٣) رقم (١٩١٤) من طريق أبي نعيم عمر بن صبح عن يحيى بن أبي كثير عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. قال النسائي: هذا حديث منكر، وعمر بن صبح: ليس بثقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹/۱۱) رقم (٦٤٨١)، والترمذي (٦٠٠٤) رقم (٢٠٠١)، وقال: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وصحّحه الألباني في السّلسلة الصحيحة لوجود شواهد له (٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة (٣/ ٢٧٨) وليس فيه قوله: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) في (أ) بالسين، والقاحة: «الساحة»: وهو موضع بين مكة والمدينة، ينظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٩٨)، وتاج العروس (٧/ ٦٧)، والنهاية (٤/ ١١٩)، وطلبة الطلبة (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) يتراءون أي: ينظرون ويرون. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/١٧٧)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٣٤)، ومشارق الأنوار (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧/ ٨٩) رقم (٥٤٩٢)، ومسلم (٢/ ٨٥١) رقم (١١٩٦).

وفي رواية أنه قال: «هل بقي معكم من لحمه شيء؟» قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها فأكلها ﷺ). أخرجه الشيخان (١٠). وفي رواية: «هل بقي معكم منه شيء؟ " قالوا: نعم، قد رفعنا لك الذراع. فدعى بها فأكل منها). خرجها سعيد بن منصور (٢). وفيه دليل على أنه يحل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي اصطاده الحلال في غير الحرم، إذا لم يدل المحرم عليه، ولا أمره بصيده، ولا أشار ولا أعانه عليه، أو أراه موضعه قبل أن يراه الحلال، أو أعانه على ذبحه بأن أعطاه سكينًا ليذبحه به، وليس معه سكين، أو أراه موضع السَّكين، أو موضع السهم ليرميه به كان ذلك داخلًا تحت الإعانة والإشارة وكل ذلك يوجب الحرمة. وقيل: يوجب الحرمة على الحلال أيضًا كما لو اشترك محرم وحلال في صيده، ويجب الجزاء بهذه الأفعال. ومنهم من قال: الإعانة والإشارة من المحرم محرمة للصيد وأن علم المحرم بمكانه وكذا لو أعطاه سكينًا وهو معه سكين للإطلاق. قلنا: إذا كان عالمًا بمكانه فالموجود من الحلال لغوٌ فلا اعتداد به، وكذا السَّكين والسهم. وفي المبسوط (٣): قال السرخسى: الأصح عندى أنه لا شيء على معير السكين من الضمان. والقاحة ـ بالقاف والحاء المهملة مخففة \_: وادٍّ على ميل [٥٩/ب] من السقيا، والسقيا قرية بين الجحفة وبين الفرع مما يلى الجحفة سبعة عشر ميلًا. وقال الطبري(٤): القاحة: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها، وهي من قاحة الدار، وهي وسطها مثل ساحتها. وفي الذخيرة (٥): لو دلّ المحرم حلالًا أو محرمًا على صيد فلا شيء على الدالّ، وكذا إن أشار إليه، أو أمره، إلا أن يكون عبده فيجب الجزاء عليه، وعلى العبد جزاء آخر إن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۵) رقم (۲۰۷۰)، (۲۸/۶) رقم (۲۸۰۶)، (۷۳/۷) رقم (۵٤۰۷)، ومسلم (۲/ ۸۰۵) رقم (۱۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بعد البحث عنه. (٣) المبسوط (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) القرى (٢١٧)، وينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (٧/ ١٩٥)، وشرح مسند أبي حنيفة (١/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٣٢٠).

محرمًا. وقال ابن حنبل (۱): يضمن بالدّلالة وأخواتها. وقال الشافعي (۲): لا يضمن بالدّلالة؛ لأنه لم يلتزم حفظه كالدلالة للسارق على سرقة مال الغير بخلاف الوديعة. قلنا: التزم بإحرامه أن لا يتعرض إلى الصيد، وفي الدّلالة والإشارة والإعانة وإعارة السّكين والسّهم التعرض إليه؛ فصار كما لو دل سارقًا على سرقة الوديعة بخلاف الدّلالة على صيد الحرم حيث لا يلزمه شيء لعدم الالتزام. وفي الخزانة (۲): لو دلّ حلالٌ حلالًا على صيد الحرم فقتله فعليه قيمته، وعلى الدال نصفها، وقال أبو يوسف (۱): لا شيء على الدال. وفي الأجناس (۱۰): لو دل المدلول حلالًا آخر فعلى القاتل ثلث قيمته، وعلى الدالين ثلثاها. ولو أمره بقتله وأمر المأمور غيره بقتله، فعلى القاتل قيمته، وعلى وعلى آمره نصفها ولا شيء على الأول، ذكره في الهاروني (۲). ولا ينفّره ولا يفرقه وعدم الوجوب على الدالّ ذكره في الجامع (۷). والدّلالة ـ بفتح الدال وكسرها ـ والدّلولة بالضم ثلاث لغات، ولأنه إزالة الأمن عن الصيد إذ هو وكسرها ـ والدّلولة بالضم ثلاث لغات، ولأنه إزالة الأمن عن الصيد إذ هو فيلزمه ضمانه. وفي المبسوط (۸): لو أخبر محرمًا بصيد فلم يره حتى أخبره محرمًا بصيد فلم يره حتى أخبره محرمًا بصيد فلم يره حتى أخبره محرمٌ آخر، فلم يصدق الأول ولم يكذبه، ولكن طلب الصيد فقتله، يجب محرمٌ آخر، فلم يصدق الأول ولم يكذبه، ولكن طلب الصيد فقتله، يجب

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٢٨٨)، (٣/ ٣١٨)، والأسئلة والأجوبة الفقهية (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) خزانة الأكمل (٢/ ٣٥٨)، (١/ ٣٧٣)، وينظر: بدائع الصنائع (٢٠٨/٢)، والبحر الرائق (٢/ ٢٠٨)، والمحيط البرهاني (٢/ ٢٠٨)، والنافع الكبير شرح الجامع الصغير للكنوى (١/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢١٥)، والعناية (٤/ ١٨٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٢)، وشرح فتح القدير (٣/ ٧١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٦٧)، (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأجناس (١/٩٧١).

<sup>(</sup>٦) ينظر المرجع السابق (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع الكبير لمُحمَّد بن الحسن (ص١٩٢)، الأصل لمُحمَّد بن الحسن (٢/ ٤٦٠)، والأجناس (١/٩٧).

<sup>(</sup>۸) المبسوط (۱۹۰/٤)، وشرح فتح القدير (۳/ ۷۱)، والمحيط البرهاني (۲/ ٤٤٥)، وحاشية ابن عابدين (۳/ ۲۷۸).

على كل واحدٍ منهم جزاؤه، وإن كذب الأول فلا شيء عليه لنسخ خبره بالتكذيب بخلاف الأول.

قوله: (ولا يلبس قميصًا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس قميصًا ولا قلنسوة ولا برنسًا).

ولو قال: لا يلبس [7٠/أ] مخيطًا عمّ المذكور كله فالحاصل: أنّه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو بعضه، بحيث يحيطه به بخياطة وغيرها كالزردية (۱) والجوشن (۲) والجورب والملزق بعضه ببعض، سواءً كان متخذًا من جلد أو قطن أو كتان أو غير ذلك، ولو ألبس القباء وأدخل فيه منكبيه ولم يدخل يديه في كميه، فلا شيء عليه عندنا، وهو قول النخعي (۳) وأبي ثور (٤)، والخرقي (٥) من الحنابلة خلافًا لأكثرهم، قالوا: هو لبسٌ، ولهذا تحنث به في يمين اللّبس، ولنا: أنّ اللّبس إنما يحصل بإدخال اليدين في الكم وبدونه يكون وضعًا لا لبسًا، أو هو لبس غير معتاد ولهذا نحتاج في حفظه إلى تكلف كالرداء وصار كالارتداء به، ومسألة اليمين ممنوعة على قياس المحرم، ذكرها في الجامع (٦).

ولو لبس السراويل عند عدم الإزار لزمه دم إلا أن يشقها نصفين ويأتزر بها ليصير بمنزلة الإزار ولا فدية عليه، وبه قال مالك (٧٠)، وقال ابن حنبل (٨٠):

<sup>(</sup>۱) الزردية: قميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السّلاح. يذكر ويؤنث. ينظر: المصباح المنير (۱/ ۱۹۲)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۳۱۸)، وتاج العروس (۲۰/ ۵۳۷)، والمعجم الوسيط (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) الجوشن: الدرع، ما يلبس من الحديد للحرب. ينظر: المطلع (١/١٧٢)، ولسان العرب (١٨٢/١٣)، ومعجم لغة الفقهاء (١٦٩/١).

 <sup>(</sup>۳) فتح الباري (۳/ ٤٠٤)، والمنتقى شرح الموطأ (۲/ ۲٤٠)، والاختيار (۱/ ۱۵۵)،
والمجموع (۷/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق (٣٤٨/٢)، وبدائع الصنائع (٢/١٨٧)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) شرح الزركشي (٣/ ١١٩)، وينظر: المغني (٣/ ٢٨٦)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٤/ ١٢٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٨٤) مع شرح الزركشي، المجموع (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) بداية المجتهد (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٨) الفروع (٥/٤٢٢)، والمحرر في الفقه (١/٢٣٨)، وشرح الزركشي (١/٤٨٦).

يلبس السراويل عند عدم الإزار، ولا يشقها ولا شيء عليه، والخفين ولا يقطعهما. وهو قول عطاء (۱) وأبو بكر الرازي (۲) في السراويل، ولا يجوز لبس القميص بالاتفاق؛ بل يرتدي به (۳). وفي الوبري (۱): يشقّه ويرتدي به، ويلبس السلاح عند الخوف من العدو، ولا فدية عليه عند الأئمة. وقال عكرمة: يفدي، وكرهه الحسن، ويلبس النعل، والتاسومة (۱۰)، والجمجم (۱۲)، والمداس (۷)، والصندلة (۸) وهو: المكعب م والميثم (۹) وهو صلب يكسر الحجارة بصلابته م والأصح عند الشافعي (۱۱) تحريم المداس وشبهه، وهو قياس قول ابن حنبل (۱۱).

ولابن حنبل: حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل». ولم يذكر القطع، والحديث متفق عليه (١٢). ولنا حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) ينظر: المحلّى (٥/ ٦٥)، والمغنى (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: طرح التثريب (٥٤٥)، وعمدة القاري (٢٠٣/١٠)، وكشف اللثام (٤/ ١٢٧)، والبناية (١/ ٢٦٦)، والعناية (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٧/ ٢٦٦)، وحلية العلماء (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٧/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين (٣/ ١٢٦).

<sup>)</sup> ينظر: عمدة القاري (۱۰/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٥) النّعل مؤنّثةٌ وهي الّتي تلبس في المشي تسمّى الآن تاسومة. لسان العرب (١١/ ٢٦٧)، ومجمع بحار الأنوار (٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٦) الجمجم: المداس. المعجم الوسيط (١٣٣١).

٧) المداس: ضرب من الأحذية. المعجم الوسيط (١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٨) الصّندلة كلمةٌ أعجميّةٌ وهي شبه الخفّ ويكون في نعله مسامير. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/٣٣٦).

<sup>(</sup>۹) الميثم: الذي يكسر كل ما مر به. والوثيمة: الحجر. ينظر: العين (۸/ ٢٥٠)، والمنتخب من كلام العرب (۱/ ٣٣٤)، والمعجم الوسيط (۲/ ۱۰۱۲).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٧/ ٢٥٨)، والإيضاح (١/ ١٤٩)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١١) ذكر في: الفروع (٥/ ٤٢٥)، ومجموع الفتاوى لا بن تيمية (٢٦/ ١١٠)، وحاشية الروض المربع (٤٤/٤) جواز لبسه وكذا الخف المكعب والجمجم.

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري (۱۳/۳) رقم (۱۸٤۱)، (۷/ ۱۱٤) رقم (۵۸۰٤)، ومسلم (۲/ ۸۳۵) رقم (۱۱۷۸). رقم (۱۱۷۸).

المتقدم: «ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١٠)، رواه الجماعة. ولأنّ من زاد حفظ ما لم يحفظه [٦٠/ب] المطلق، فكان العمل بها أولى وأن ابن عباس لم ينقل صفة لبس الخفين، ونقلها ابن عمر.

وزعمت الحنابلة: أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس لأنه كان بعرفات وحديث ابن عمر كان بالمدينة، كذا ذكره ابن حنبل<sup>(۲)</sup> والدارقطني<sup>(۳)</sup>، وهذا جهلٌ بأصول الفقه، لأن المطلق والمقيد لا يتناسخان عندهم، مع أنّ حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وإبراهيم وابن جريج وهشيم وشعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، ولم يقل أحدٌ منهم بعرفات غير شعبة، وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضعف فيما انفرد به عندهم.

فإن قيل: فقد روي أن قوله: يقطع الخف أسفل من الكعبين من قول نافع غير مرفوع.

قلت: ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة (٤) أن ذلك من رواية جعفر بن برقان، وقد وهم في موضعين أحدهما: أنه قال: قال نافع: ويقطع الخف أسفل من الكعبين، والثاني: أنه قال فيه «فمن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»، وليس هذا في حديث ابن عمر وأخذ به الشافعي (٥) وابن حنبل (٢)، وأنكره مالك في الموطّأ (٧)، وقال أبو عبد الله الأصيلي: انفرد بحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲) رقم (۱۸٤۲)، (۲/ ۸۳۵) رقم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر، وقد ذكر القطع، ورأيناهم يحملون المطلق على المقيد لا سيما في حادثة واحدة.

<sup>(</sup>٢) المسودة في أصول الفقه (ص١٣٨)، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص٣٧٠).

٣) ينظر: البناية شرح الهداية (٤/ ١٨١)، والأسئلة والأجوبة الفقهية (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣/ ٣٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٣٧)، والنجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢١٧) رقم (١٤٥٩)، والمغني لابن قدامة (٣) ٢٨١).

<sup>(</sup>۷) موطأ مالك (۳/ ٤٦٩) رقم (۱۱٦۱)، وموطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ٤١١) رقم (۱۰۳۹).

السراويل جابر بن زيد عن ابن عباس، وهو رجلٌ من أهل البصرة  $V^{(1)}$  يعرف (۱). انتهى كلام شارح العمدة.

قلت: غلط من غلط لا يقدح في صحة رواية الحفّاظ الذين رفعوا القطع إلى رسول الله على وقال عطاء (٢): في قطعهما إفساد، والله لا يحب الفساد. وابن حنبل (٣) معه كما تقدم، قلنا: قد ثبت الأمر من صاحب الشرع بقطعهما، وهو يعقب على رسول الله في حكمه، ولأن كون الفعل فسادًا إنما يعرف من جهة الشرع، وقد أمر به وهو لا يأمر بالفساد، والأمر بقطعهما مع ما فيه من إتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوا. فالشافعي معنا في الخفين، ومع ابن حنبل في السراويل، ومالك وافقنا فيهما.

وإذا لبس الخفين من غير قطع [٢٦/١] الفدية، وقال ابن بطّال في شرح البخاري<sup>(١)</sup> والطبري في مناسكه<sup>(٥)</sup>: أنّ عند أبي حنيفة يجب الفدية مع قطعهما، قال ابن القصّار<sup>(٦)</sup>: ولو وجبت الفدية مع قطعهما وتركهما لم يكن لقطعهما فائدة.

قلت: نقلهم عنه باطل لا أصل له، ولا تجب الفدية مع القطع عندنا.

وقال ابن حبيب المالكي: لا يقطع الخف اليوم لكثرة النعال ( $^{(v)}$ ). وكان ابن عمر يقطع الخفين للمحرمة ( $^{(h)}$ ). قال أبو عمر: هذا لم يفعله أحد غيره من أهل العلم للمرأة المحرمة ( $^{(h)}$ ). وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة في حقّها.

<sup>(</sup>١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/١١).

 <sup>(</sup>۲) معالم السنن (۲/ ۱۷۲)، والاستذكار (٤/ ۱۷)، والبناية (٤/ ۱۸۲)، وبداية المجتهد
(۲/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) الشافي في شرح مسند الشافعي (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري (٤/ ٥١٤). (٥) القرى (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٤/ ٥١٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦) (٤٤٠/١٢).

<sup>(</sup>V) الجامع لمسائل المدونة (٤١٦/٤).

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود في سننه رقم (١٨٣١)، وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود رقم (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٩) الاستذكار (١٧/٤).

وأما تحريم لبس السراويل عندنا وهو قول مالك، فلحديث ابن عمر المتقدم وفيه: «ولا السراويلات»(۱). والمعارض له حديث ابن عباس: سمعت رسول الله على يخطب ويقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين»(۲). يعني المحرم. قلنا: قد نصّ على التقييد في الخفين في حديث ابن عمر وهو مؤذن بالتقييد في لبس السراويل. وينبغي أن يكون لبسهما للمحرم على خلاف لبس الحلال فيهما، فترك التقييد في السراويل للعلم به؛ إذ القطع في الخف أعظم ضررًا من فتق السراويل، فإذا لبسهما المحرم كما يلبسهما الحلال لزمته الفدية، والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، فيما رواه هشام بن عبد الله الرازي(٢) مات مُحمَّد كَثَلَتُهُ في منزله بالري سنة سبع وثمانين ومائة وعمره ثمان وخمسون سنة. فإن وجد نعلين فلبس الخفين مقطوعين فلا شيء عليه عندنا كالمداس ونحوه (٤).

وعند مالك (٥) وابن حنبل (٦) يفدي، وللشافعي قولان (٧)، وإنما شرط عدم النعلين لإباحة قطع الخفين وبعد قطعهما أسفل من الكعبين يصيران بمنزلة اللالكة والجمجم. ولا يغطي رأسه ولا وجهه (٨)، ووافقنا عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳۷) رقم (۱۰۵۳)، وأحمد في مسنده (۸/ ٤٤٨) رقم (۵۸۳۵)، (۸/ ٤٧٣) رقم (٤٨٦٨)، (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦/٣) رقم (١٨٤٣)، ومسلم (٢/ ٨٣٥) رقم (١١٧٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/V)، ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (٣).

<sup>(</sup>٤) البناية (٤/ ١٨٢)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٠٥)، والمبسوط (٤/ ١٢٧)، وفتح القدير (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى (٢/٣٢٣)، والاستذكار (١/١٥)، والتمهيد (١١٥/١٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٣/ ٢٨١ ـ ٢٨٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٧/ ٢٦١)، والتنبيه في الفقه الشافعي (١/ ٧٢)، والموسوعة الفقهية
الكويتية (٣٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>A) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٤)، والبناية (٤/ ١٨٢)، واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٨٢).

مالك (۱)، وهو رواية عن ابن حنبل (۲)، ومذهب ابن عمر، وقال الشافعي (۳) وابن حنبل في المشهور عنه (٤): أن الرجل يغطي وجهه، ويروى عن عثمان وعبد الرحمٰن بن عوف وزيد بن ثابت. استدل [۲۱/ب] الشافعي (۵) بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) (۲). وقال محب الطبري: مفهوم قوله ﷺ: «لا تنتقب المرأة "(۷). يدل على إباحته للرجل وإلا لما كان لذكر المرأة فائدة (۸). قلت: ما أبعده من الصواب وهل يفهم أحد أن الرجال عادتهم أن يتنقبوا في وجوههم حتى يكون تخصيص المرأة بالمنع من النقاب إباحة النقاب للرجل؟! وقد قال ﷺ في المحرم الذي خرّ من بعيره: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه». رواه مسلم في صحيحه والنسائي وأحمد وابن ماجه (۹). وعن ابن عمر أنّه كان يقول: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمّره المحرم) (۱۰).

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ ۱۲)، والرسالة للقيرواني (ص٧٦)، وشرح الرسالة (٢/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص١٧٤)، وشرح العمدة لابن تيمية
- كتاب الحج (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي (٤/٧)، والأم للشافعي (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) البناية شرح الهداية (٤/ ١٨٥)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص١٧٤)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي (٢/ ١٦٢)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني (٣/٣٦٣) رقم (٢٧٦١) مرفوعاً، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/٤٧) رقم (٩٠٤٨) موقوفًا.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في مسنده (۸/ ۳٦۱) رقم (٤٧٤٠)، والبخاري (۳/ ١٥) رقم (١٨٣٨)،
وأبو داود (٣/ ٢٢٨) رقم (١٨٢٥)، (٣/ ٢٢٩) رقم (١٨٢٦)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٣)
رقم (٢٦٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٧٧) رقم (٩٠٤٤).

<sup>(</sup>٨) القرى (١/ ١٩١). وعبارته: وإلا لما كان في التقييد بالمرأة فائدة.

<sup>(</sup>۹) لم يخرجه مسلم ولا أحمد بهذا اللفظ، وإنما قالوا: «ولا تخمروا رأسه»، وإنما أخرج هذا النسائي في السنن الكبرى (۴/۳۹) رقم (۳۲۸۰)، وابن ماجه في السنن (۲۷۰/٤) رقم (۲۷۰/٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في الموطّأ رقم (١٠٥١)، كتاب المناسك، باب ما يكره من تخمير =

قال النّووي (1): وهو صحيح، رواه مالك والبيهقي وأبو ذر، وما روي عن عثمان ولله أنه كان يخمّر وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائف وهو محرم، وكان قد أحرقت الشمس وجهه فهو عذر، وروى عثمان عن رسول الله: «إذا استكى الرجل عينيه ضمدهما بالصبر» (٢). رواه مسلم، رواه عنه عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه، والقاسم لم يدرك عثمان، ذكره النّووي في شرح المهذب (٣). ولأنّ المرأة إذا حرّم عليها تغطية وجهها مع أنه محل الشهوة والنظر إليه بالشهوة حرام، واختلفوا في النظر إليه بغير شهوة، فالرجل أولى، ومعنى ما روي إن صح أن إحرام المرأة في وجهها لا في مأسها بخلاف الرجل فإنه في رأسه ووجهه، والمراد بالرأس جميع الرّأس المشتمل على الوجه وأعلاه إلى القذال (٤) والفودين (٥). وفي كتب الفقه المصحابنا كالمبسوط (٢) وهذا الكتاب وغيرهما أنهم قالوا للشافعي: قوله الله المرأة في وجهها» (١). وليس ذلك حديثًا عنه الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها» (١). وليس ذلك حديثًا عنه عنه وأبو ذر الهروي. قال النّووي: وهو صحيحٌ عنه كما ذكره عنه مالك والبيهقي وأبو ذر الهروي. قال النّووي: وهو صحيحٌ عنه أله.

المحرم وجهه (١/ ٤١٥)، والبيهقي في سننه رقم (٩٠٩٠)، وصحّحه عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول رقم (١٣٠٣).

المجموع (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٣) رقم (١٢٠٤)، وأحمد في مسنده (١/ ٥٢٧) رقم (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢٦٨/٧)، وقلت: هو في مسلم من رواية نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) مؤخر الرأس فوق فأس القفا. العين (٥/ ١٣٤)، وقال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (٣٤٦/٦): مؤخر الرأس من الإنسان والفرس.

<sup>(</sup>٥) الفودين: جانبا الرأس، كلّ شقّ فود، أبو عبيد: الفود معظم شعر الرّأس ممّا يلي الأذن. المخصص (١/٧٤)، (٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البناية شرح الهداية (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الدارقطني (٣٦٣/٣) رقم (٢٧٦١) مرفوعاً، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٧٤) رقم (٩٠٤٨) موقوفًا.

<sup>(</sup>A) Ilaجموع (V/ ۲٦A).

الروضة (۱): يغطي أذنيه، ولحيته ما دون ذقنه ولا يمسك أنفه بثوب ولا بأس [٢/٦] في إمساكه بيده، ولا يغطي فمه ولا العارضين. والشافعي معنا في الأذنين (١). وقال ابن حنبل (١): يغطي وجهه ولا يغطي أذنيه لقوله ﷺ: «الأذنان من الرأس» (أ). ولهذا جعلناهما منه في المسح، وكلامه ظاهر وهو الأحوط لا سيما وقد جعلنا الوجه من الرأس فالأذنان أولى، وهو قول مالك (٥). وإن غظى رأسه بطشت أو طاسة أو طبق أو أجّانة أو خشب أو حجر أو زجاج أو مكتل وهو القفه والزنبيل أو عدل أو جوالق حنطة فلا شيء عليه. وفي جوامع الفقه (١): ولا بأس بأن يحمل على رأسه ما لا يلبس. وقال مالك: لو حمل على رأسه خرجًا أو جرابًا فلا شيء عليه، أو لغيره بأجر أو بغير أجر عليه الفدية، ذكره في الذخيرة (٧). وفي شرح المهذب للنواوي (٨): لو وضع على رأسه زنبيلا أو حملًا يجوز في أصح الطريقين، وعند الخراسانيين في أصح القولين، وعن عطاء (١): أنه لا فدية عليه فيه عند الشافعي، وبه قال ابن حنبل (١١)، وحكى

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية (٤/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر المزني (۸/ ۹۰)، وروضة الطالبين (۳/ ۱۱۵)، وإعانة الطالبين (۲/ ۳۱۵)، وحاشية الجمل (۲/ ۲۰۱)، والحاوي الكبير (۱/ ۱۳۲)، والمجموع (۱/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٦١٣/٣٦) رقم (٢٢٢٨٢)، وأبو داود (١/ ٩٤) رقم (١٣٤)، وابن ماجه (٢٨٣١) رقم (٤٤٤)، وقال الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود: وفي باب قوله: «الأذنان من الرأس» عن جماعة من الصحابة ذكرنا أحاديثهم في التعليق على «المسند» ولا يصح منها شيء مرفوعاً كما هو مبين هناك.

<sup>(</sup>٥) البناية شرح الهداية (٤/ ١٨٥)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ١٤٧).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٨٥)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السُّنَّة (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>۷) الذخيرة (۳/ ۳۰۸).(۸) المجموع (۷/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>P) المحلى (V/ ٢٦٠)، والمجموع (V/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٧/ ٢٥٣)، والحاوي الكبير (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>١١) ينظر: طرح التثريب (٥/ ٤٥).

أبو حامد عنه وجوب الفدية (۱) وبه قال أبو حنيفة (۲) وغلط في نقله عنه. ويضع رأسه على وسادة ، وهو قول الأئمة (۳) . وكره أن يكبّ وجهه على وسادة بخلاف خديه ، وله أن يضع يديه على رأسه ، وبه قال الأئمة ، وكذا يد غيره ، أو ينغمس في الماء ، ولو غطّى رأسه بالطين أو لبّده بالحناء فعليه فدية وأخرى بالتطيب بالحناء وهو طيب ، وعند الشافعي (٤) وأحمد (٥): ليس بطيب . قال الشافعي (٦): إن حتى رأسه بطين أو حناء أو مرهم يجب به الفدية في الأصح ، الأن يكون رقيقًا لا يستر . وفي المحيط (٧): المرأة تسدل على وجهها ثوبًا إن أرادت ، لحديث عائشة قالت : (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٨) . وتجافيه عن وجهها .

قوله: (ولا يمس طيبًا)، هذا إجماع، وفي حديث ابن عمر المتقدم: «ولا ثوبًا مسّه [٦٢/ب] ورس ولا زعفران» (٩٠). وقال شاه في الذي مات: «لا تحنطوه» (١٠٠). وعن ابن عمر قال: (قام رجل إلى النبي شاه فقال من الحاجّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع (٧/ ٢٥٣)، وحلية العلماء (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى (٩/ ١٦٢)، وطرح التثريب (٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٣٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (٧/ ٤٥٧)، والمجموع (٧/ ٢١٩)، وحلية العلماء (٣/ ٩٦)، وروضة الطالبين (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٩١)، ومطالب أولى النهي (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/27)، والمجموع (1/27)، وروضة الطالبين (1/2).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبسوط (٨/٤)، وبدائع الصنائع (١٠٦/٥)، وشرح فتح القدير (٢/٥١٤).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱/٤۰) رقم (۲٤٠٢۱)، وأبو داود (۳/ ۲۳٤) رقم (۱۸۳۳)، وابن ماجه (۱۲۸۶) رقم (۲۹۳۵).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٤٥) رقم (٥٨٠٦)، ومسلم في (٢/ ٨٣٥) رقم (١١٧٧)

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري (۲/ ۷۰) رقم (۱۲٦٥)، (۲/ ۲۷) رقم (۱۲٦٦، ۱۲٦۸)، (۳/ ۱۷) رقم (۱۸٤۹، ۱۸۵۰،)، ومسلم في (۲/ ۸٦٥) رقم (۱۲۰٦).

يا رسول الله؟ فقال: «الشعث التفل»)(۱). خرجه أبو ذر الهروي وغيره. والشعث: انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد، والتفل: الريح الكريهة لترك استعمال الطيب. وحديث يعلى المتقدم: «أما الطيب فاغسله ثلاث مرات»(۲). ولا يدّهن: لا خلاف في حرمة دهن الرأس واللحية، ويجب به الفدية، نقله القرافي (۲)، وكذا لا يدهن جسده عندنا، وبه قال مالك خلافًا للشافعي وابن حبيب. وفي شرح المهذب (٤): الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الأدهان لا يحرم استعمالها على المحرم في بدنه إذا لم تكن مطيّبة، ويحرم في الرأس واللحية. وقال الحسن بن صالح: يجوز في الكل (٥). وبه قال داود، وعن أحمد روايتان في الزيت والشيرج في الرأس، والمطيب يمنع منه في جميع أحمد روايتان في الزباحة بحديث فرقد السبخي الزاهد عن سعيد بن جبير عن البدن استدلوا على الإباحة بحديث فرقد السبخي الزاهد عن سعيد بن جبير عن النرمذي والبيهقي (٦). قال النووي (۲): وهو ضعيف لا يثبت. وغير مقتّت: أي الترمذي والبيهقي (٦). قال النووي (۲): وهو ضعيف لا يثبت. وغير مقتّت: أي غير مطيب. وقال أيوب: فرقد ليس بشيء (٨). وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كانت فيه غفلة ورداءة حفظ، فكان يرفع المرسل ويسند الموقوف من حيث لا يفهم، فبطل الاحتجاج به. وضعفه يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٢) رقم (٤٩٨٥).

 <sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/ ٣٤٥).
(١) المجموع (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حلية العلماء (٢٤٩/٣)، والمجموع (٧/ ٢٨٢)، والإيضاح (١٦٣/١)، ومزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٨/ ٤٤٥) رقم (٤٨٢٩)، (٩/ ٣٠١) رقم (٥٤٠٩)، والترمذي (٢/ ٢٨٦). رقم (٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٠) رقم (٣٠٨٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٢) رقم (٩١٠٧)، وضعّفه الألباني والأرنؤوط.

<sup>(</sup>٧) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٨) هو: فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب البصري، صدوق عابد لكنه ليّن الحديث كثير الخطأ، من الخامسة، مات عام مائة وإحدى وثلاثين للهجرة، روى له الترمذي وابن ماجه. ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (٢٨/٢)، والجوهر النقي على سنن البيهقي لابن التركماني (٥٨/٥)، وتقريب التهذيب (٤٤٤).

ولنا: أنه على: (نهى المعتدّة عن الدهن والخضاب بالحناء) (۱) وقال: «الحنّاء طيب» (۲) رواه النسائي. ولأن فيه العطرية، وعارضوه بما روي: أنّ أزواج النبي على كن يختضبن بالحناء وهن محرمات. والجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه غريب قاله النّووي، وذكره ابن المنذر بغير إسناد فلا يثبت. الوجه الثاني: كيف يعارض قول رسول الله صلى [۳۲/۱] الله عليه وسلم بفعلهنّ. الوجه الثالث: لعلهن لم يبلغهن قوله على لو ثبت ذلك عنهنّ، وهو غير ثابت كما ذكرنا. واحتجّ البيهقي بما روي عن عائشة أنها سئلت عن الحنّاء والخضاب فقالت: (كان خليلي لا يحب ريحه) (۳). فقال البيهقي: فيه كالدلالة على أن الحنّاء ليس بطيب (٤). فقد كان رسول الله على أن الحنّاء ليس بطيب ولا حجة فيه لأنه يحتمل أنه لم يكن يحب هذا ولا يحب ريح الطيب لشدة رائحته أو لمعنى آخر؛ فلا يدل على أنه ليس بطيب فقال: الزيت والشيرج مطعوم، فلم يكن طيبًا كالفواكه من التفاح والأترج ونحوهما. وفي البدائع (۲) قال أصحابنا: إنّ ما يستعمل في البدن ثلاثة أنواع:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۲) رقم (۲۳۰۵)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣١١) رقم (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجده عن النسائي، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٨/٧) رقم (٩٦٨٩) من طريق يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها به مرفوعًا.

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.

قلت: وقد اضطرب فيه؛ فرواه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة مرفوعاً به.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٤١٨) رقم (١٠١٢) من طريق أبي الأسود ثنا ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ١٤٦) رقم (١٦٧٢)، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٩٥٥) رقم (٩٥٥)، وفي السنن الكبرى (٩٧٥) رقم (٩٧/٥)، والبيهقي في الآداب (ص٢٢٦) رقم (٩٧/٥)، وفي السنن الكبرى (٩٧/٥) رقم (٩١٢٣)، (٧/ ٩٠٩) رقم (١٤٨٣١) من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨/٥)، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة (١٦٢١).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٣).

نوع هو الطيب محض معدًّ للتطيب به كالمسك والغالية والعنبر والكافور ونحوها، ويجب به الكفارة على أي وجه استعمل، حتى لو يداوي به عينيه أو شقوق رجليه يجب به الكفارة، ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب كالشّحم والإلية والسمن، فسواء أكله أو ادهن به أو جعله في شقوق رجليه فلا بأس عليه، ونوع ليس بطيب بنفسه لكنه أصل الطيب ويستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الإدام كالزيت والشيرج، فإن استعمل على وجه الادّهان في الرأس والبدن يعطى حكم الطيب وإن أكل أو استعمل في شقوق الرجلين أو داوى به الجرح أو دهن ساقيه. وذكر الكرخي عن أبي حنيفة (۱): أنه يجب فيه الكفارة المخيّر فيها لا يعطى حكم الطيب كالشّحم.

ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه قبل أوانه، ولا يقصّ شاربه ولا لحيته ولا ينتف شعرًا ولا يحرقه ولا يتنوّر. قال النّووي في شرحه ( $^{(7)}$ ): تجب الفدية في شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وشعر سائر البدن إلا في الشعر النابت في العين، وكذا عندنا بمنزلة الصيد الصائل، وبه قال أحمد ( $^{(7)}$ ). وقال أهل الظاهر ( $^{(3)}$ ): لا يجب شيء في غير شعر الرأس. وعن مالك ( $^{(6)}$ ): روايتان فيه كالمذهبين، ويأتي تقريره وكفارته [ $^{(7)}$ ) في الجنايات إن شاء الله تعالى.

ولا يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس ولا زعفران ولا عصفر يعني غير المخيط إلا أن يكون غسيلًا لا ينفض<sup>(٦)</sup>، أما الثوب المورس والمزعفر فقد تقدم في حديث ابن عمر<sup>(٧)</sup>. والورس صبغ أصفر وقيل: نبتٌ طيب الرائحة. وفي

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۱)، وتبيين الحقائق (۲/ ۱۳۲)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ۵٤٦).

<sup>(</sup>Y) المجموع (V/YEY).

 <sup>(</sup>۳) المغني (۳/ ۲۹۷)، والشرح الكبير (۳/ ۲٦۸)، والمبدع (۳/ ۱۲۷)، وشرح منتهى الإرادات (۱/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحلى (٧/ ٣٦٩)، وعمدة القاري (١٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) البناية شرح الهداية (٤/ ١٨٦)، والجامع لمسائل المدونة (٥/ ٦٧٢، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية (١/ ١٣٦)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٢)، والبحر الرائق (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) وهو: قوله ﷺ: «ولا يلبس من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس».

القانون<sup>(۱)</sup>: الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران، وهو مجلوبٌ من اليمن. ويقال: ينحت من الشجر هناك، ويقال: أورست الشجرة فهي وارسة على غير قياس، والحكم فيما مسه الورس والزعفران إجماع. قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>: لا خلاف في هذا بين العلماء سواءً كان مصبوغًا أو مغموسًا فيه كالمغموس في ماء الورد والثوب المبخر بالعود والعنبر ونحوهما وهذا لا خلاف فيه. وفي جوامع الفقه<sup>(۱)</sup>: وعن مُحمَّد إذا دخل بيتًا قد أجمر فمكث فيه، فعلق بثوبه فلا شيء عليه، وبه قال الشافعي<sup>(١)</sup>.

وإن استجمر فعلق بثوبه، ففي الكثير الدم، وفي القليل الصدقة. وفي المحيط المحيط المحيط أنه متى فاحت رائحة الطيب كان مستعملًا للطيب فلا يباح لبسه كالثوب المبخر. وفي المبسوط (٢٠): لو أجمر ثيابه بعد الإحرام فعليه الجزاء. وفي الوبري (٧٠): لا بأس بالثوب المبخّر وشمّ الرياحين، ولا شيء فيهما. وفيه أيضًا (٨٠): يكره له الطيب والريحان وكل نبت له رائحة طيبة وهو الصحيح. وقال النّووي (٩٠): إن بخّره لزمته الفدية. وقال أبو حنيفة (١٠): يجوز أن يتبخّر بالعود والنّد وأن يجعله في ظاهر ثوبه، وإن جعله في باطنه وهو لا ينفض لا شيء عليه. وقال ابن قدامة في المغني (١١): قال أبو حنيفة: إن كان الطيب رطبًا يلي بدنه أو يابسًا ينفض فعليه الفدية وإلا فلا. ولا أصل لنقلهما. وفي

<sup>(</sup>١) القانون في الطب لابن سينا (١/٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۱۹/۶)، والتمهيد (۱۰/۱۰، ۱۸)، (۱۰۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٤/ ١٢٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) الأم (٢/١٥١)، والمجموع (٧/٢٧١)، ونهاية المحتاج (١٦/١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البيان في مذهب الشافعي (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١٢٣/٤). (٧) ينظر: الجوهرة النيرة (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (٤/ ٢١٩)، وشرح فتح القدير (٣/ ٢٤).

 <sup>(</sup>٩) المجموع (٧/ ٢٦٩، ٢٧٠)، والبيان في مذهب الشافعي (١/ ٣٨٢)، وفتح العزيز
(٧/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>١٠) البناية (٤/ ١٧٠)، والمجموع (٧/ ٢٨١)، ومزيد النعمة (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>١١) المغنى (٣/ ٢٩٤)، والشرح الكبير (٣/ ٢٨٠)، والفروع (٥/ ٤٣٠).

المغني(١): إن غسل الثّوب حتى ذهب ريح الزعفران منه فلا بأس به عند جميع أهل العلم. وفيه: إن انقطعت رائحة الثوب المصبوغ بالطيب والزعفران والورس لطول الزمان أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رشّ فيه الماء فلا بأس باستعماله؛ لزوال الطيب قال: وبذلك قال ابن المسيب والبصري والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو [ثور](٢)، [7٤/أ] وكرهه مالك إلا أن يغسل ويذهب لونه (٣). والصحيح: أنّه لا بأس به كالنجاسة إذا غسلت وذهبت رائحتها ولم يبق إلا لونها. وروى الحافظ أبو جعفر في حديث ابن عمر زيادة: إلا أن يكون غسيلًا. قال ابن أبي عمران: رأيت يحيى بن معين يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث. فقال عبد الرحمٰن بن صالح الأزدي: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه يحيى بن معين. قال الحافظ أبو جعفر: فقد ثبت بما ذكرنا استثناء الغسل مما مسه ورس أو زعفران. وعن عطاء وابن المسيب وطاووس والنخعي(٤): لا بأس بثوبٍ صبغ بالزعفران والورس ليس له نفضٌ (٥) ولا ردع(٢). وعن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله. رواه أحمد(٧). ومعنى لا ينفض قيل: لا يتناثر. وقيل: لا تفوح الرائحة منه وكلا التفسيرين رواه هشام عن مُحمَّد، ذكره في المبسوط (٨)، وقال حسن: وفي المحيط: الثاني أصح. وفي البدائع (٩): هو

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٢٩٤)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٢٩٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) النفض: تناثر الصبغ. ذكره في البدائع (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) الردع: أي لمعٌ من زعفران، ويقال: به ردعٌ من زعفران أو غيره، أي: أثرٌ. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٢/ ٦٩١)، معجم ديوان الأدب (١١٧/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٣٩، ٣٩٣) رقم (٣٢١٤، ٣٤١٨).

<sup>(</sup>٨) المبسوط (١٢٦/٤)، وتبيين الحقائق (١/ ١٢)، والبحر الرائق (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٥).

الصحيح، قال: والتفسيران منقولان عن مُحمَّد، والتعويل على الرائحة حتى لو كان لا يتناثر، لكن يفوح ريحه يمنع منه المحرم كالثوب المبخّر وفي المنافع الأول(١١): لا يصح، لأن العبرة للطيب لا للتناثر فإن المحرم يمنع من لبس الثوب المصبوغ الذي لا تفوح منه رائحة الطيب وإن لم يتناثر. وذكر البخاري في مشكلات القدوري (٢): أن الفقهاء يقولون ينفض \_ بضم الفاء \_ وهو غلط، وإنما هو ينفض على ما لم يسم فاعله. يقال: نفضت الثوب أنفضه نفضًا، والمتناثر منه النفاض. قلت: الذي قاله الفقهاء صواب. وفي المغرب(٣): ثوب نافض ذهب بعض لونه من حمرة أو صفرة، وقد [نفض](٤) نفوضًا، فهذا فعل لازم وحقيقته نفض صبغه والنفض المتناثر، وعن مُحمَّد: أن لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره أو تفوح منه رائحة الطيب، ومنه ما لم يكن له نفض ولا ردع، وهو اللطخ وأثر الزعفران. وقال الجوهري(٥): نفض الشجر تحريكها لينفض الورق والنفض ما تساقط من الورق، والنفاض والنفاضة ما سقط عن النفض. ولم يذكر اللازم، فهو يقوي قول البخاري في تغليطه [٦٤/ب] الفقهاء. والمعصفر كالمزعفر عندنا. وقال مالك(١): لا يمنع الرجال والنساء من لبس المعصفر(٧) الذي لا ينتفض، وأباحه الشافعي(٨) وابن حنبل(٩) مطلقًا وقالا: العصفر ليس بطيب. وعن عائشة رها : (تلبس النساء المعصفر والمورد بعد

(١) ينظر: البحر الرائق (٦/ ٤٠٧)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٨٠)، ومجمع الأنهر (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) العناية شرح الهداية (٢/٤٤٣)، والبناية شرح الهداية (٤/١٨٧)، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٧٣). (٤) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٣/ ١١٠٩)، ومقاييس اللغة (٥/ ٢٦٤)، وتاج العروس (١٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة (١/ ٤٦٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٩٢)، والذخيرة (٣/ ٢٢٧)، ومواهب الجليل ((18/ 18)).

 <sup>(</sup>٧) العصفر، بالضم: نبتٌ يهرّئ اللّحم الغليظ، وبزره: القرطم. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر. القاموس المحيط (ص٤٤١)، ومجمع بحار الأنوار (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٨) الأم (٢/١٤٧)، والحاوي الكبير (٤/٢٥٩)، والمجموع (٤/٠٥٤).

<sup>(</sup>٩) المغني (٣/ ٢٩٥)، والفروع (٥/ ٥٢٤)، والإنصاف (٣/ ٥٠٥).

غسلهما)(۱). قالوا: المورد المصبوغ بالورد، وقيل: هو المعصفر إذا غسل. ذكره السفاقسي في شرح البخاري(۲). وعن عائشة والنها كرهت للمرأة لبس المشبع بالعصفر). خرّجه سعيد بن منصور (۳). فدلّ على أن العصفر طيبٌ، ولأن له رائحة طيبة كالزعفران، وما روي عنها: (أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر)(1). محمولٌ على أنها كانت تلبسها بعد غسلها لتزول رائحتها. وعن على في انه النه النها عن لبس القسي وعن لبس المعصفر)(٥).

قوله: (ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام، لأنه على اغتسل وهو محرم)، رواه مسلم (٢). وكان عمر على يغتسل وهو محرم (٧). وحكى أبو أيوب الأنصاري: (اغتسال رسول الله على وهو محرم). متفق عليه (٨). وأجمع أهل العلم أن المحرم يغتسل من الجنابة، ورخّص جابر وابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي وابن حنبل وأبو ثور فيه (٩)، وكره مالك (١٠) أن يغيب رأسه في الماء

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٠/٥) رقم (٢٤٧٤٢)، وصحيح البخاري (٢/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في سنن سعيد بن منصور ووجدته في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عن المفدّم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدّم قال: المشبع بالعصفر رقم (٣٦٠١)، وصححه الأرناؤوط والألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (٣٦٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩٤) رقم (٩١١٣) من طريق أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة أن عائشة ﴿ الله عامر الخزاز وهو: صالح بن رستم ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٨) (ح٢٠٧٨) عن علي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) الذي اغتسل وهو محرم هو أبو أيوب الانصاري رهيه، وقد بينت ذلك في التعليق التالي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/۲۱۵) رقم (۸٦۱)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/۰۰).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٣/ ١٦) رقم (١٨٤٠)، وصحيح مسلم (٢/ ٨٦٤) رقم (١٢٠٥)، وعن أبي أيوب الانصاري في غسل النبي في أرأسه وهو محرم. وفي الحديث أن أبا أيوب هو الذي كان يغتسل وهو محرم.

<sup>(</sup>٩) المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>١٠) بداية المجتهد (٢/ ٩٤)، والنوادر والزيادات (٢/ ٣٢٦)، والذخيرة (٣/ ٣٢٨).

لتوهم التغطية به أو خيفة قتل القمل فإن فعل أطعم، وإن دخل الحمّام وتدلك افتدى. والصحيح جوازه، لأنه ليس بستر معتاد كصب الماء عليه ووضع يديه. وروى الشافعي والبيهقي بإسنادهما عن ابن عباس: (أنّه دخل حمّامًا بالجحفة وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئًا)(۱). وهو ضعيف، لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين، ذكره النّووي(٢).

وإذا حكّ رأسه فليرفق بحكه إذا كان به أذى أو يخاف سقوط شعره إذا حكه حكًا شديدًا، وإن لم يخف فلا بأس بالحك الشديد، وبه قال الأئمة فإن تناثر شعره فسقط تصدق بشيء في التكملة، وفي المحيط<sup>(۳)</sup>: في ثلاث شعرات أطعم كفًّا من طعام. وعن أبي يوسف<sup>(٤)</sup>: في القملة يتصدق بكفًّ من طعام. [١٥٦/أ] وعن مُحمَّد<sup>(٥)</sup>: بكسرة خبز، ولو قتل قملتين أو ثلاثًا أطعم قبضة من طعام، وفي الكثير نصف صاع من بر، وكذا لو ألقى ثوبه في الشمس فمات منه قمل كثير تصدق بنصف صاع، وإن لم يقصد قتله فلا شيء عليه. ولو دفعه إلى حلال وقال له: ادفع هذا القمل عني. ففعل المأمور فعلى الآمر جزاؤه، وتأتي المسألة في الجنايات إن شاء الله. وفي المدونة عند مالك<sup>(٢)</sup>: في القملة والقملتين حفنة من طعام، وفي الكثير الفدية. وفي الإشراف<sup>(٢)</sup>: عن الحسن البصري في الشعرة مدًّ، وفي الشعرتين مدّان، وفي الثلاث دم، وبه قال ابن عيينة والشافعي. وعن عطاء<sup>(٨)</sup>: في الشعرة الشعرة والشافعي. وعن عطاء<sup>(٨)</sup>: في الشعرة الشعرة والشافعي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۲۱٦/۲) رقم (۸٦٣)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (۱۷ /۷۱۷) رقم (۹۷۱۸).

<sup>(</sup>Y) Ilanang (V/ 807).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٧٤٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٦٨)، والبناية (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ٣٩٥)، والبحر الرائق (٧/ ٢٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) المدونة (١/ ٤٤١)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٢/ ٤٦٤)، والتاج والإكليل (٢٨/ ٣٨)، والذخيرة (٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٧) الإشراف (٣/ ٢١٤)، ونهاية المطلب (٢٥٨/٤)، والإقناع للماوردي (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحلى (٥/ ٢٣٣)، والاستذكار (٤/ ١٦٠)، والمجموع (٧/ ٣٧٤).

والشعرتين يطعم كفًا من طعام. وعند الشافعية (۱): لو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته، ولا فدية عليه، ولا يستحب بخلاف الرأس، وهم في هذا ظاهرية محضة!! وقال ابن المنذر في القملة (۲): عن ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام. وقال عطاء وقتادة (۳): قبضة من طعام. وقال الشافعي (٤): إن قتلها من رأسه أطعم لقمة. وقال ابن حنبل (٥): أطعم شيئًا. وقال إسحاق ( $^{(7)}$ : تمرة. وقال الثوري (۷): يقتلها ويكفّر إن كثر. وقال طاووس وسعيد بن جبير وأبو ثور (۸): لا شيء فيها. وقال ابن المنذر (۹): لا شيء فيها. وليس لمن أوجب فيها شيئًا حجّة. وللشافعي (۱۰) في الشعرة والشعرتين أربعة أقوال: أحدها: في شعرة مدّ، وفي شعرتين مدّان، كقول البصري وابن عيينة. والثاني: في شعرت درهم، وفي شعرتين درهمان. والثالث: في شعرة ثلث دراهم، وفي شعرتين ثلثاه. والرابع: في شعرة دمّ كاملٌ، حكاه إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب (۱۱)، وهذه الأقوال كلها تحكّمات لا أصل لها.

مسألة: لو اكتحل بغير المطيب من الكحل فلا فدية عليه عند الأئمة، ولا بأس به.

وعند مالك(١٢): إن قصد به الزينة افتدى، ومنع النظر في المرآة وخالف الجماعة، وفي الضرورة لا يفتدي عنده، بخلاف الدهن والحلى للزينة لا

<sup>(</sup>۱) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٣٩١)، والمجموع (٧/ ٣٥٠)، وفتح العزيز (٧/ ٤٨٩)، وكفاية الأخيار (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) الإشراف (٣/ ٢٦٥). (٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق. (٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق. (٧)

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق. (٩) الإشراف (٣/٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الحاوي الكبير (٤/ ١١٥)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٢١٠)، والمجموع (١٠/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: البناية (٤/ ٣٣٣)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٧/ ٤٦٧)، والمجموع (٧/ ٣١٥)، وروضة الطالبين (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الذخيرة (٣/ ٣٤٦)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٢٩).

يوجب الفداء عنده، وفرق بأن الكحل يزيل الشعث دون [٦٥/ب] الحلي.

قلنا: إزالة الشعث لا يوجب الفدية إذا لم يكن بطيب كالغسل بالماء القراح، وفي الكحل المطيب في المرة والمرتين صدقة، وفي الكثير دم، ذكره في جوامع الفقه (١).

ثم الطيب: المسك والغالية والكافور والعود والعنبر والصندل والورد والزعفران والورس والذريرة والياسمين والريحان والنيلوفر<sup>(۲)</sup> والمرزبخوش والنرجس والبان والبنفسج.

والوسمة ليست بطيب، وأما التفاح والسفرجل والأترج ونحوها من الفواكه فليست بطيب؛ لأنها للأكل، ذكر ذلك النّووي وغيره (٤)، وقال سند في الطراز (٥): الطيب مؤنث، كالمسك والورس ففيه الفدية عند الجميع.

قلت: قال الجوهري في المسك: من أنّث أراد به الريح قال قال قال ومذكر ينقسم إلى ما يجعل في الدهن كالورد والبنفسج والياسمين، وإلى ما لا يجعل كالريحان والمردقوش.

فعند مالك<sup>(۸)</sup>: لا فدية فيه، وعند الشافعي<sup>(۹)</sup>: فيه الفدية. والفواكه والحشايش كالزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر ونحوها، لا فدية فيها عند الجميع.

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة رطب ملين صالح لبعض الأمراض. القاموس المحيط (١/ ٦٢٥)، وتاج العروس (١٤/ ٢٧٢)، والمعجم الوسيط (١/ ٩٦٧).

<sup>(</sup>۳) المرزنجوش: السمسق: عشب عطري من الفصيلة الشفوية ويسمى كذلك (مردقوش) و(مرزنجوش). ينظر: المعجم الوسيط (1/8).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب (١/ ٣٨٤)، والمجموع (٧/ ٢٧٧)، ونهاية المطلب (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٦٠٨/٤).

<sup>(</sup>٧) أي: يشق به الجرح.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المدوّنة (١/٤٥٩)، والذخيرة (٣/ ٣٤٥)، ومواهب الجليل (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأم (٢/ ١٦٥)، والحاوي الكبير (٤/ ١٠٨)، والمجموع (٧/ ٢٧٤).

وتجب الفدية بالتطيب عند الأئمة الثلاثة (۱) من غير شرط عضو، وبالطبخ يخرج عن كونه طيبًا عند أبي حنيفة (۲) ومالك (۱۳)، وعند الشافعي (۱۶) وابن حبيب (۱۰): لا يخرج إلا أن يذهب بريحه، وعلوقه باليد والفم، ويوجب الفدية عمده وسهوه ونسيانه وجهله واضطراره. عندهما \_ أعني أبا حنيفة (۱۱) ومالكًا (۱۷) \_، وعند الشافعي (۱۸): في الجهل والسهو والنسيان لا شيء عليه. قلنا: هو جائز كقيم المتلفات فلا يختلف. قال مالك (۱۹): لا تخلّق الكعبة أيام الحج، ويقام العطّارون من بين الصفا والمروة في أيام الحج.

وقال الكاساني في البدائع (١٠٠): هذا ليس بسديدٍ من مالك، فإن رسول الله عليه الله عليهم لم يأمرهم بذلك، فهو بدعة منه.

مسألة: ويحتجم ويفتصد ويختتن ويقلع ضرسه ويبط (۱۱) جراحه ويجبر الكسير ويعصبه بخرقة وقد (احتجم رسول الله على وهو محرم) رواه البخاري [۲۲] ومسلم والترمذي والنسائي (۱۲).

ینظر: المنتقی شرح الموطأ (۲۰۳/۲)، ومواهب الجلیل (۳/ ۱۵۸)، والحاوی الکبیر (۱۰۵/٤)، والمجموع (۷/ ۲۷۲)، (۷/ ۳۷۷)، والإنصاف (۳/ ۵۳۰)، وكشاف القناع (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي (١٢٣/٤)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/٢١٣)، والمغني (٣/٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ٣١٢)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ٣١٢). (٦) الذخيرة للقرافي (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة للقرافي (٣/ ٣١٢)، والتلقين في الفقه المالكي (٨٣/١).

<sup>(</sup>٨) الحاوي الكبير (٤/ ١٠٥)، والإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص١٦١).

 <sup>(</sup>٩) الذخيرة (٣/ ٣١١)، والتاج والإكليل (٤/ ٢٣٤)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٦)، وجامع الأمهات (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصنائع (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>١١) يبط: يفتح الجرح ويشقه، والمبطة: المبضع الذي يشق بالجرح. ينظر: تاج العروس (١١٩)، والقاموس المحيط (١/٦٩)، وطلبة الطلبة (٣٦/١).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۵) رقم (۱۸۳۵)، ومسلم (۲/ ۸٦۲) رقم (۱۲۰۲)، والترمذي (۱۲۰۲) رقم (۱۹۱۹) عن (۲/ ۳۱۹) رقم (۳۱۹۱) عن ابن عباس رهم ابن عباس رهم (۳۱۹۱)

وعنه على أنه احتجم في وسط رأسه وهو محرم. رواه البخاري وأبو داود (۱). وعنه: (أنّه احتجم وهو محرم على ظهر القدم) رواه البخاري وأبو داود (۲). وعنه: (أنّه احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) رواه أبو داود والنسائي والترمذي (۳). وقال مالك (۱): إن احتجم من غير ضرورة عليه فدية، وهو مروي عن ابن عمر، وقال سند: وعنه لا فدية ذكره في الذخيرة (۵).

قوله: (ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل، قال: وقال مالك<sup>(٦)</sup>: يكره أن يستظل بالفسطاط).

ومثله عنه في البدائع (۱) والمبسوط (۸) وعامة كتب الأصحاب (۹) وفي الذخيرة المالكية (۱۰): لا خلاف في دخوله تحت السقف والخيمة، وأجاز مالك تظلله بالمحمل مع الجمهور، ومنعه سحنون، ومنع مالك أن يضع ثوبه على شجرة فيستظل به، وجوّزه الجمهور، ومنع مالك وابن حنبل الراكب من ذلك. وقال مالك في الرجل يعادل امرأة في المحمل: لا يجعل عليها ظلّا، وقال أشهب: تستظل به دونه، وقاله ابن القاسم (۱۱). وقال اللخمي (۱۲): إن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۱۲۰) رقم (۵۷۰۰، ۵۷۰۱)، وأبو داود (۳/ ۲۳٦) رقم (۱۸۳٦) عن ابن عباس ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) لم أجده في البخاري، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۱۳/۲۰) رقم (۱۲٦۸۲)، وأبو
داود (۳/ ۲۳۲) رقم (۱۸۳۷)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٩٠) رقم (۳۸۱۸).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٤٠)، والذخيرة (٣/ ٣١٠)، والنوادر والزيادات (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٣١٠)، والتاج والإكليل (٤/ ٢١١)، ومواهب الجليل (٣/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٦) مواهب الجليل (٢٠٧، ٢٠٧)، والبيان والتحصيل (٢٩/٤)، والتاج والإكليل
(١٥/٤).

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع (۲/۱۸٦). (۸) المبسوط (۱۲۹/٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٥)، والعناية (٢/ ٤٤٤)، والبناية (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ٢٩١)، والذخيرة (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الذخيرة (٣/ ٣٠٦)، والتاج والإكليل (٢٠٨/٤)، ومنح الجليل (٢/ ٣٠٧).

لم يكشف المحارة افتدى، ولا يستظل تحتها إن كان نازلًا فإن فعل افتدى، ولا بأس بأن يكون في ظلها خارجًا عنها، ولا يمشى تحتها. ولا يخفى التحكم في هذا كله. وفي المغنى (١): وقال ابن عيينة لا يستظل البتة. قال: وأهل المدينة يوجبون فيه دمًا، وكرهه أحمد ولم يوجب دمًا، وعنه: عليه دم، ومنعه ابن عمر حيث أمر رجلًا قد رفع ثوبًا على عود يستتر من الشمس فقال: (أضح لمن أحرمت له)(٢). أي: ابرز للشمس. رواه الأثرم وغيره. وقال النُّووي (٣): لو استظلّ بالمحمل أو الهودج أو العمارية (٤) جاز ولا فدية عليه، وإن مسّ رأسه، وعندنا لا يمسّ رأسه لأنه بمنزلة تغطيته. وقال أبو حنيفة<sup>(ه)</sup> ومالك(٦٠): لا يستظل ولو قعد تحت سقف أو خيمة جاز. ووافقونا على أنه لو استظلّ بيده جاز، لنا حديث أم الحصين قالت: (حججنا مع رسول الله صلى الله [77/ب] عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا واحدًا آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمي جمرة العقبة). رواه مسلم (٧). وفي مناسك الطبري (٨): لما توجه رسول الله ﷺ من مكة إلى منى كان إلى جنبه بلال بيده عود عليه ثوب يظله من الشمس. والعجب كيف تعارض ما ثبت عن رسول الله ﷺ بما روي عن ابن عمر مع أنه محمولٌ على الاستحباب؛ إذ ذلك رخصة؟ هذا هو الصواب.

المغنى (٣/ ٢٨٦)، والشرح الكبير (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٨٥) رقم (١٤٢٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١١٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٧/ ٢٦٧)، (٨/ ١١٧)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) العمارية: مركبٌ صغيرٌ على هيئة مهد الصّبيّ أو قريبٍ من صورته. المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٧٠)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الذخيرة (٣/ ٣٠٥)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٠٦)، والمجموع (٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲/ ٩٤٤) رقم (۱۲۹۸)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (ص۱۹۳) رقم (۱٤۳).

<sup>(</sup>۸) القرى (۱/۹۹۱).

وفي الإشراف<sup>(۱)</sup>: ثبت أن رسول الله على أمر أن تضرب له قبة بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، ونقل ابن المنذر الإباحة عن ربيعة والثوري وابن عيينة خلاف ما نقله ابن قدامة عنه، ومثله عن عثمان وعطاء والأسود بن يزيد، قال ابن المنذر<sup>(۲)</sup>: لا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع منه، وما كان للحلال فعله فللمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم. وكذا يستظل بالحائط والخباء والشجرة، وأن ينزل تحت شجرة، ويرمي عليها ثوبًا عند جميع أهل العلم، ذكره في المغني<sup>(۳)</sup>.

وكذا ينصب حياله ثوبًا يقيه من الحر والبرد، ويكره أن يدخل تحت ستر الكعبة وهو يصيب رأسه أو وجهه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججت مع عمر بن الخطاب فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع، قيل: فما كان يصنع؟ قال: كان يطرح النطع على الشجر فيجلس تحته. رواه سعيد بن منصور (3). قال الرياشي (٥): رأيت أحمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر فقلت له: أبا الفضل، هلًا استظللت، وهذا أمر مختلف فيه. فأنشد (٦):

ضحیت له (۷) کی أستظل بظله إذا الظل أضحی فی القیامة قالصًا فوا أسفًا إن كان سعیی باطلًا ویا حسرتا إن كان أجری ناقصًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ٤٥٠) رقم (۱٥٨٧٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٣/٤) رقم (٢٧٢٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) المجموع شرح المهذب (۷/ ۳۵۲).  $(\pi)$  المغني  $(\pi/ ۲۸۷)$ .

<sup>(</sup>٥) هو: عباس بن الفرج الرياشي بكسر الراء وتخفيف التحتانية وبالمعجمة أبو الفضل البصري النحوي ثقة من الحادية عشرة استشهد بأيدي الزنج سنة سبع وخمسين. تقريب التهذيب (ص٢٩٣) رقم (٣١٨١).

<sup>(</sup>٦) رواه الحنائي في فوائده (٢/ ١٢٧٩) رقم (٢٥٤)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨/٤٣) عن الرياشي عنه به.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ) و(ب)، واستدركتها من (ج).

ويروي أجرك وسعيك بكاف الخطاب فيهما.

قوله: (ولا بأس بأن يشد في وسطه الهميان والمنطقة والسيف والسلاح [٧٦/١] والمصحف، ويتختم بالخاتم).

وفي البدائع (۱): سواءٌ شدّ المنطقة بالإبريسم (۲) أو بالسيور. وقال النّووي (۳): له أن يشدّ الهميان والمنطقة وسطه، وكرههما ابن عمر في أصح الروايتين عنه. وقال السفاقسي في شرح البخاري عن مالك (۱): لو جعل نفقة غيره مع نفقته، وجعلها في وسطه ثم نفدت نفقته ردها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى. قلنا: ليس هذا لبس المخيط ولا في معناه، ولا يكره كما في نفقة نفسه، وإيجاب الفدية بعيدٌ جدًا، ولم يتابع مالك على هذا القول.

وعن ابن عباس قال: (يتختم المحرم ويلبس الهميان). خرّجه الدارقطني ( $^{(7)}$ . وعن عطاء مثله، خرّجه البخاري  $^{(7)}$ . ومثله عن مجاهد، رواه سعيد بن منصور  $^{(V)}$ .

وعن عبد الله بن أبي بكر: أنَّ أصحاب رسول الله ﷺ قدموا في عمرة

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱۸٦/۲).

<sup>(</sup>٢) الأبريسم، قال ابن الأعرابي: هو بكسر الراء، أي: مع فتح الهمزة والسين: الحرير الخام. تاج العروس (٣١/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٧/ ٢٥٥)، والبيان في مذهب الشافعي (١٥٢/٤)، والحاوي الكبير
(١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٤) التبصرة للخمي (٣/ ١٢٩٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠٩/١١)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (٩/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٧) رقم (٢٤٨١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١١١) رقم (١٨٤٥٦) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤١٠) رقم (١٥٤٥٦) من كلام سعيد بن جبير، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري معلقًا، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٤١٠) رقم (١٥٤٤٩)، والدارقطني (٣/٢٤٧) رقم (٢٤٨١)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/٤٩) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤١٠) رقم (١٥٤٥٨).

القضية متقلدين السيوف وهم محرمون. وفي الإشراف قال ابن المنذر (۱): رخّص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم والنخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، غير أنّ إسحاق (۲) قال: ليس له أن يعقده، بل يدخل السيور بعضها في بعض. وقالت عائشة في المنطقة للمحرم: أوثق عليك نفقتك، ذكره محب الدين الطبري في مناسكه (۳). ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ولا بالسدر، ووافقنا عليه، وصرح البندنيجي (٤) بكراهته، والحناطي عن القديم للشافعي (٥)، ويجب به الفدية عند أبي حنيفة ومالك، وقال أبو يوسف ومُحمَّد: عليه صدقة. وكرهه جابر بن عبد الله وكثيرٌ من أهل العلم منهم الشافعي وابن حنبل وأبو ثور وابن المنذر، وقالوا: إن فعل فلا فدية عليه. روى صالح عن أحمد: أن عليه الفدية. تعلقوا بقوله ﷺ للذي وقصه بعيره: «افسلوه بماء وسدر». متفق عليه (٢). أمرهم ﷺ بغسله [۲۷/ب] بالسدر مع إثبات حكم الإحرام في حقه.

ولنا: أن الخطمي والسدر يستلذ رائحتهما ويزيل الشعث ويقتل القمل وهوام الرأس؛ فيجب به الفدية كالورس ونحوه، والحديث حجة عليهم؛ فإنه أمرهم بذلك وهم يقولون: إنه مكروه. والأمر لا يفيد الكراهة. وعن أبي يوسف (٧) فيه روايتان أخريان: إحداهما: لا شيء فيه كالأشنان والصابون والماء القراح، والأخرى: يجب به عليه دمان: أحدهما: لاستعمال الطيب، والآخر: لقتل هوام الرأس، ذكرهما الإسبيجابي والوبري وغيرهما. ثم قيل

<sup>(</sup>١) الإشراف (٣/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥)، والبناية (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستذكار (٤/ ٢٢)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١١٨/١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤١٠) رقم (١٥٤٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٤٨) رقم (٩١٨٦).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن عبيد الله الفقيه أبو على البندنيجي الشافعي صاحب الشيخ أبي حامد له عنه تعليقة مشهورة وله مصنفات كثيرة. الوافي بالوفيات (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧)، وصحيح مسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) المبسوط للسرخسي (٤/ ١٢٤)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٩١).

الخلاف في خطمي أهل العراق لأن له رائحة طيبة. وقال أبو الليث السمرقندي: يحرم عليه بالإحرام ثلاثون شيئًا، وبعضهم زاد على الثلاثين، ولا يفسده إلا الجماع بالإجماع (١).

فرع: من أحرم وعليه قميص خلعه، وعليه عامة الفقهاء، وقال الشعبي والنخعي (٢): يشقه كيلا يغطي رأسه إذا نزعه. وهو مردودٌ بأمر النبي الله: (للأعرابي بنزع جبته) (٣). متفق عليه. ولا اعتبار لتلك التغطية للضرورة وقلتها، وهي تبع الخلعة كالخروج من الدار المغصوبة. وفي جوامع الفقه (٤): لو أصاب يده من طيب الكعبة وهو كثير يغسله من ساعته، وعليه دم، قال: وينبغي له أن يأمر غيره بغسله بخلاف ثوبه. وقال مالك (٥): لا شيء في خلوق الكعبة للضرورة.

ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما علا شرفًا، أو هبط واديًا، أو لقي ركبًا، أو استيقظ من نومه أو استعطف راحلته، وعند كل ركوب ونزول. وفي البدائع (٢٠): كانت الصلوات فرائض أو نوافل في ظاهر الرواية. وفي جوامع الفقه (٧٠): يلبي في أدبار الوقتيات دون الفوائت والنوافل. ومثله في التكملة، ولم يذكرا غيرها. قال في البدائع (٨٠): هذا ذكره الطحاوي، وأجراها مجرى تكبيرات التشريق. قلت: وتكبيرات التشريق يؤتى بها في الفوائت التي فاتت في أيام التشريق إذا قضاها فيها. وفي التحفة: عقيب المكتوبات والنوافل (٩٠). وفي

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (١٢/ ٣٣)، ودرر الحكام (١/ ٢٦٥)، وحاشية الصاوي (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٢١)، والتمهيد (1/17)، وشرح الشُنَّة للبغوي (1/17)، والمغني لابن قدامة (1/17).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳۲) رقم (۱۵۳۱)، (۳/ ۵) رقم (۱۷۸۹)، (٥/ ۱۵۷) رقم (۱۱۸۰).
(۹۳۲۹)، ومسلم (۲/ ۸۳۷) رقم (۱۱۸۰).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) المدونة (١/ ٤٦٠)، والذخيرة (٣/ ٣١١)، ومواهب الجليل (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٥). (٧) المبسوط للسرخسي (١٤٥).

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١٥٣/١).

الإمام (۱): كان به يلبي [٢٦/١] إذا لقي ركبًا، أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبات، وآخر الليل. وقال النخعي (٢): كان السلف يستحبون التلبية في هذه الأحوال، وهو قول الشافعي في الجديد (٣). وقال مالك (٤) وابن حنبل (٥): لا يلبي عند اصطدام الرفاق، والتلبية في الحج بمنزلة التكبيرات في الصلاة أولها شرط، وباقيها سُنَّة، فيأتي بها عند الانتقال من حال إلى حال ويرفع صوته بها لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله به (اتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١). وفي رواية: إن جبريل أتى النبي فقال: هفال: كن عجّاجًا ثجّاجًا». رواه أحمد، هكذا ذكره ابن تيمية في المنتقى (٧). وفي الإمام (٨): رواه خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه عن رسول الله عليه وهو خلاد بن سويد الأنصاري فالكل صحيح. وفي الإمام: روى الحافظ ابن أبي

<sup>(</sup>۱) تحفة الفقهاء (۱/ ٤٠١)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ ١٤٥)، وبداية المبتدي (ص٤٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲/ ۱۵)، والبناية شرح الهداية (۱۸۹/۶)،
والكافي في فقه الإمام أحمد (۱/ ۱۸۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٤/ ٢٣٩)، والبيان في مذهب الشافعي (١٣٨/٤).

٤) ينظر: الاستذكار (٤/٥٧)، والتمهيد (٢٤١/١٧ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني (٣/ ٢٧٣)، والشرح الكبير (٣/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ٤٨٢) رقم (١١٩٩)، ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ١٩٩) رقم (٨٢٤)، وكذا الدارمي (١٩٦٤، ١٩٦٥)، وأيضًا أبو داود (٣/ ٢٢١) رقم (١٩٦٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٥٥) رقم (٣/١٩)، وابن ماجه (١٨٩٤) رقم (٢٩٢٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۷) لم أجده في المنتقى، وأخرجه أحمد في المسند (۹۹/۲۷) رقم (١٦٥٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۸/٤) رقم (۱۹٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۱/۱۵)، والطبراني في الكبير (۱/۳۳۳) رقم (۹۹۱)، (۷/ ۱۶٤) رقم (۱۲۳۸) الحديث مرسل، وفي إسناده مُحمَّد بن إسحاق وهو مدلس؛ وقد عنعنه، وحسنه الأرنؤوط: في تحقيقه للمسند، وضعفه الألباني في الضعيفة (۱/۲۵۹) رقم (۱۷۷۷).

<sup>(</sup>٨) قلت: الصواب أنه: خلاد بن السائب، عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. سنن الترمذي (٢/ ١٨٤)، والثقات لابن حبان (٢٠٨/٤).

النجوم في فضائل أبي حنيفة من جهة أبي أسامة عن أبي حنيفة عن قيس بن سالم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: «أفضل الأعمال العج والثج» فأما العج فالعجيج بالتلبية، وهو رفع الصوت بها، وأما الثج فنحر البدن (۱).

وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله على سئل: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والثج» رواه الترمذي وقال: حديث غريب (٢). ومعنى العج: رفع الصوت، والثج: إسالة الدماء بالذبح والنحر. وعن ابن عباس: (رفع الصوت زينة الحج) (٣). وقال أبو حازم (٤): كان أصحاب النبي على لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وكان ابن عمر يرفع صوته بها. وقال أنس: (سمعتهم يصرخون بها). رواه البخاري (٥). وقال مالك (٢): لا يرفع صوته في مساجد الجماعات، لأنها لم تبن لها إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، وخالف الجماعة فيه، وقد لبنى رسول الله [٨٦/أ] على على ما تقدم. ولو لم يكن يرفع صوته لما في دبر صلاته، ورووا تلبيته على ما تقدم. ولو لم يكن يرفع صوته لما حفظوها عنه، وقد أمر أن يأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية من غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۱/ ۲۲٤) رقم (۳۳۰)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۱/ ۱۹)، وأبو حنيفة في مسنده رواية أبي نعيم (ص۲۱۳) رقم (٥٠٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲/ ۱۸۱) رقم (۸۲۷)، وابن ماجه (٤/ ١٦٠) رقم (۲۸۹٦) ۲۹۲٤)، والدارمي (۲/ ۱۱۳۰) رقم (۱۸۳۸)، والفاكهي في أخبار مكة (۱/ ۱۵۲۱) رقم (۹۱٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (۳/ ٤٨٦) رقم (۱۵۰۰)، وقال في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۲۶) رقم (۱۱۳۸): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحسن بن موسى الأشيب في جزئه (ص٢٩) رقم (٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٩٥) رقم (٣٦٤)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٩٥) رقم (١٨٥٠)، والفاكهي في أخبار مكة (١١٣/٢) رقم (١٢٦٠) عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٢١/٤)، ومعرفة السنن والآثار (٧/١٣٣) رقم (٤)، والاستذكار (٥٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٨/٢) رقم (١٥٤٨)، (٤٩/٤) رقم (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٦) الموطأ (٣/٤٨٣) رقم (١٢٠١).

فضل ولا يجهد نفسه زيادة على طاقته كيلا يتضرر بذلك، ولا يترك رفعه؛ فإن تركه يكون سببًا لتركه السُّنَّة، ولا شيء عليه عند الفقهاء كافّة. وقال مالك(١): يجب بترك رفع صوته بالتلبية في جميع نسكه دم عامدًا كان أو ناسيًا. خلافًا للجماعة، ذكره السفاقسي في شرح البخاري عنه. وقالت الظاهرية (٢): يبطل فإذا وصل إلى أول الحرم وقد جعل فيه علامة أول الحرم من الحل قال: اللَّهُمَّ إن هذا أمنك وحرمك الذي من دخله كان آمنًا؛ فحرّم لحمى ودمى وعظمى وبشري عن النار. اللَّهُمَّ أمني من عذابك يوم تبعث عبادك. أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمٰن الرحيم أن تصلي على مُحمَّد وعلى آل مُحمَّد. ويلبى ويثنى على الله تعالى ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. وعن أنس عليه: (أنَّ النّبي عليه لما دخل مكة ـ شرَّفها الله تعالى ـ استقبله بني عبد المطلب فجعل واحدًا بين يديه وواحدًا خلفه)(٣) أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من دخل مكة فتواضع لله ركل وآثر رضى الله على جميع أموره لم يخرج من الدنيا حتى يغفر له الطبري: وهو حديث حسن (٤). ثم معرفة الحرم من أهم الأمور فحده من جهة المدينة ومصر والمغرب دون التنعيم عند بيوت نفار بكسر النون على ثلاثة أميال من مكة، ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة على وزن قناة ولبن ـ بلام مكسورة وسكون الموحدة \_ على سبعة من مكة، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال، ومن طريق العراق على ثنية [٦٩/أ] جبل بالمقطع على سبعة أميال من طريق الجعرانة في شعب إلى عبد الله بن خالد إلى تسعة أميال، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة، والأعشاش جمع عش، وعليه علامات منصوبة في جميع جوانبه، ذكر ذلك أبو الوليد الأزرقي (٥) وقال:

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل (٤/ ١٥٠)، والشرح الكبير (٢/ ٤٠)، وشرح خليل للخرشي (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) المحلى (١٣٦/٥). (٣) أخرجه البخاري (٣/٧) رقم (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٨٦/٢) رقم (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة (٢/ ١٣٠)، وأخبار مكة للفاكهي (٥٨/٥)، وكشاف القناع (٢/ ٤٧٣).

من طريق الطائف على أحد عشر ميلًا، والجمهور قالوا: سبعة أميال فقط بتقديم السين على الياء وقيل: من المشرق ستة أميال، ومن الجانب الثاني وهو التنعيم اثنا عشر ميلًا. وقيل: ثلاثة أميال، وهو الصحيح، ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلًا، ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلًا، ذكره في الفتاوى (١) والواقعات. والمحرر ما قدمته.

فإذا وصل إلى الموضع المعروف بذي طوى من طريق المدينة والشام ومصر ـ بالحركات الثلاث وأفصحها الفتح ـ. وفي الإمام: الذي في القرآن بالضم والكسر قال حكاه القاضي عياض وهو واد بمكة (٢). وفي مناسك الطبري (٣): وهو موضع عند باب مكة بالقصر، سمي به لبئر مطوية فيه والذي بطريق الطائف ممدود. وفي الذخيرة (٤): وهو من أرباض مكة، فيستحبّ له أن يغتسل لدخول مكة لحديث ابن عمر: (أنّه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي شي أنّه فعله) (٥). وعن نافع قال: (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي شي أنه فعله) (١٦). وعن نافع قال: (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي شي التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي شي كان يفعل ذلك). متفق عليهما (٧). وهو مستحب للحائض والنفساء عند

 <sup>(</sup>۱) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۳/ ۲۳)، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۱/ ۸۰)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱/ ۲۹۷)، وروح البيان (۲/ ۲۵۷)، (۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٥٧)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨١/٩).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٣/ ٢٣٦)، ومواهب الجليل (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩١٩/٢) رقم (١٢٥٩).

<sup>(7)</sup> أخرجه أحمد في مسنده  $(\Lambda/\Upsilon \xi \Upsilon)$  رقم ((7)

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٤) رقم (١٥٧٣).

الجمهور (١)، وقال مالك: لا يستحب لهما، ذكره في الذخيرة (٢). ويغسل رأسه برفق عند الجمهور، وعن ابن عمر وابن حبيب: لا يغسله.

ويدخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية كداء \_ بفتح الكاف والمد \_ ومنع [77/ب] الطرف<sup>(7)</sup> \_ من أعلى مكة على درب المعلي وطريق الأبطح ومنى بجنب الحجون \_ وهو مقبرة أهل مكة \_ والمقبرة على يسار الداخل. والسّر في هذا الدخول أنّ نسبة باب البيت إليه كنسبة وجه الإنسان إليه وأماثل الناس يقصدون من جهة وجوههم لا من ظهورهم. ويخرج من الثنية السفلى وهي ثنية كدى \_ بضم الكاف والقصر والصرف \_، جمع كدية من أسفل مكة على درب اليمن وفي حديث [ابن عمر وهو]<sup>(3)</sup> عبد الله: (كان رسول الله يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى) رواه الجماعة إلا يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء المعرس)<sup>(7)</sup>. وفي رواية: (دخل من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى). خرجاه<sup>(۷)</sup>. وقال الخطابي<sup>(۸)</sup>: إنما هما كداء وكدىً، وهما ثنيتان. والثنية الطريق في الجبل، وقيل: إن المشدّدة لمن خرج إلى اليمن وليست من طريقه هيه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ۱۶)، والمجموع (۸/ ۳)، والمغني (۳/ ۳۳۱)، والسيل الجرار (۷٦/۱).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٣/ ٢٢٤)، ومواهب الجليل (٣/ ١١٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٧٥).

٣) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «الصرف»، وهو الصواب لما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) استدراك من حاشية (أ) وهو ثابت في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٥) رقم (١٥٧٥)، ومسلم (٩١٨/٢) رقم (١٢٥٧)، والدارمي (٢/ ٢٥٨) رقم (١٢٥٨) رقم (١٨٦٨) وأبو داود (٣/ ٢٥٦) رقم (١٨٦٦)، والنسائي في السنن الكبرى (١٦/٤) رقم (٣٨٣٤)، وابن ماجه (١٧٠/٤) رقم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٥) رقم (١٥٣٣)، ومسلم (٩١٨/٢) رقم (١٢٥٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۲/ ۱٤٥) رقم (۱۵۷٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١١٥) رقم (٩/ ١٠٥) من أخرجه البيهقي: ورواه مسلم عن مُحمَّد بن المثنى وزهير بن حرب عن يحيى القطان دون ذكر كداء.

<sup>(</sup>٨) معالم السنن (٢/ ١٩٠).

(ولا بأس بأن يدخلها ليلًا أو نهارًا، وبه قال الأئمة (١)، لأنه على دخلها ليلًا ونهارًا)، رواه النسائي (٢). وقد دخلها نهارًا في حجته، وليلًا في عمرته وهما سواء، وعند الشافعية وإسحاق (٣): النهار أفضل، وكذا عن مالك في المدونة (٤).

قلت: ينبغي أن يختار النهار لأنه أيسر ويأمن سرقة متاعه، ومعرفة مكان نزوله.

ويقول عند دخول مكة: اللَّهُمَّ أنت ربي وأنا عبدك جئت لأؤدي فرائضك وأطلب رحمتك، وألتمس رضاك متبعًا لأمرك، راضيًا بقضائك، أسألك مسألة المضطرين المشفقين من عذابك، الخائفين من عقابك أن تستقبلني اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك، وتجاوز عني بمغفرتك، وتعينني على أداء فرائضك، اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك، وأدخلني فيها، وأعذني من الشيطان الرجيم (٥٠).

ويكون ملبيًا في دخوله حتى يأتي باب بني شيبة (٢) فيدخل المسجد [٧٠/أ] الحرام منه؛ لأنه عليه دخله منه، وخرج من باب بني مخزوم، ولأن باب بني

<sup>(</sup>١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٢١٢)، والمغنى (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) شرح النّووي على مسلم (٦/٩)، والمجموع (٦/٨)، وحلية العلماء (٣/ ٢٧٩)، ومعالم السنن (٢/ ١٩٠)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/١٩٧)، ومواهب الجليل (١٥٩/٤)، وبلغة السالك (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الدعاء في تبيين الحقائق (٢/ ١٥)، والحاوي الكبير (١٣١/٤)، وذكره بعض الفقهاء، ولم يصح هذا الدعاء عن النبي على مسندًا. وهو من البدع الممنوعة كما عده بعض العلماء كالألباني كَاللهُ وغيره. ينظر: حجة النبي على (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) باب بني شيبة: وكان يسمى باب بني عبد شمس، وهو ثلاث طيقان وفيه أسطوانتان، وبين يديه بلاط مفروش من حجارة، وفي عتبة الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة، وهو يقابل باب الكعبة، ويسمى الآن باب السلام.

ينظر: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٧٧، ٧٨)، وأخبار مكة للفاكهي (٢/ ١٦٧)، ودرر الحكام (٢/ ٢٢).

شيبة قبالة البيت. ويقدم رجله اليمنى في دخوله ويقول: بسم الله، والحمد لله والصلاة على رسول الله، اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها، اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها، اللَّهُمَّ وإني أسألك في مقامي هذا أن تصلي على مُحمَّد عبدك ورسولك، وأن ترحمني وتقيل عثرتي، وتغفر ذنبي، وتضع عني وزري. ويلحظ بقلبه جلالة البقعة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويمهد عذره، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي. فإذا وقع بصره على البيت المطهر رفع يديه وكبر وهلل ثلاثاً وقال: اللَّهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام، اللَّهُمَّ زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرّفه وعظمه وكرّمه ممن حجّه واعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا. ذكره في الإمام عن سعيد بن المسيب عن عمر وقال: ذكره سعيد بن منصور (١٠).

ويسأل الله حوائجه، وسؤال المغفرة من أهمها عقيب ذلك؛ فإنّ الدعوة مستجابة عند رؤية البيت، ويمسح يديه ووجهه. وفي الإمام (٢): عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وبعرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الصفا، والمروة، وإذا استقبل البيت. وعن طلحة بن مصرّف عن خيثمة مثله لكن قال: ترفع الأيدي. ورواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي هم مرفوعًا، وقال: فيه مُحمَّد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: غير قوي. قلت: هو عالي الطبقة في الفقه، فلا يسمع الجرح فيه بغير بيان سببه (٣).

وعن ابن جريج أن النبي على: كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء: باب الدعاء عند رؤية الكعبة (ح٨٥٤) (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٧٢) رقم (١٤١١٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٩) رقم (٢٠٩٣)، واسناده رقم (٢٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٦/٢) رقم (٣٨٢١)، وإسناده ضعيف، قال ابن خزيمة: لم أجعل لهذا الخبر باباً لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد وبيّنته في كتاب الكبير، وضعفه البخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: القراءة خلف الإمام للبيهقي (١/ ٢٠١)، وإكمال المعلم (١٣٣/١)، وفتح الباري (١/ ٣٨٤)، وجامع الأصول (١/ ١٢٧).

اللَّهُمَّ زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرّفه وكرّمه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرَّا». [۷۰/ب] ذكره في الإمام (۱)، وقال هو: معضل فيما بين ابن جريج والنبي على وعن جابر وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: (حججنا مع رسول الله على فلم نكن نفعله). رواه أبوداود والترمذي والنسائي (۲).

وفي الإمام  $\binom{(7)}{2}$ : عن جابر أنه قال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود. وقال مالك  $\binom{(3)}{2}$ : ما سمعت برفع اليدين عند رؤية البيت. واستحبه ابن حبيب المالكي  $\binom{(5)}{2}$  مع الشافعي  $\binom{(5)}{2}$ ، والإثبات مقدم على النفي.

وروى أبو بكر بن المنذر (٧٠): عن النبي الله أنّه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموقفين، والجمرتين (٨٠). وقد ذكرناه في غير موضع. قال ابن قدامة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ ۲۵۰) رقم (۹٤۸)، ومن طريقه البيهقي في السنن الصغير (۱/ ۱۷۱) رقم (۱۲۰۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳/۲۰۹) رقم (۱۸۷۰)، والترمذي (۲۰۲/۲) رقم (۸۵۵)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۰۸/٤) رقم (۳۸٦٤)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود \_ الأم (۲۱۷/۲) رقم (۳۲٦).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (۳/۲۵۹) رقم (۱۸۷۰)، والدارمي (۲/۲۲۳) رقم (۱۹۹۱)،
والنسائي في السنن الكبرى (۱۰۸/٤) رقم (۳۸٦٤)، وابن خزيمة (۲/۲۸۲) رقم (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٣/ ٢٣٦)، والفواكه الدواني (٢/ ٨٠٠)، وكفاية الطالب الرباني (١/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية العدوي (١/ ٥٢٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦٨/٤٥).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (٢/ ١٨٤)، والحاوي الكبير (٤/ ١٣٣)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٦)، وورد عن الشافعي قوله: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه. ينظر: التلخيص (٢/ ٢٤٢)، ونيل الأوطار (٥/ ٤٢)، والمسالك في المناسك، حاشية (٢) (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٧) الإشراف (٣/ ٢٦٩)، والقرى (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٤/١) رقم (٢٤٥٠)، (٣/ ٤٣٧) رقم (١٥٧٥٢)، والمعجم الكبير للطبراني (٣٨٥/١١) رقم (١٢٠٧٢)، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ١٦٦) رقم (١٠٥٤).

في المغني (١): هذا من قول النبي ﷺ، وذاك من قول جابر وخبره عن ظنه وفعله، وقد خالفه فيه ابن عمر وابن عباس وغيرهما، ولأنّ الدعاء مستحب عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء، وهو من سُنَّته.

قد ذكر رفع اليدين عند رؤية البيت عن أصحابنا زين الدين أبو منصور الكرماني في مناسكه الكبير (٢)، وحكى أبو جعفر الطحاوي عن أصحابنا في شرح الآثار (٣): أنها لا ترفع عند رؤية البيت، واحتج له بحديث جابر المتقدم. قال: ولأن رفع اليدين لو كان مشروعًا في الإحرام لشرع خارج الإحرام ولا قائل به، ولأن الرفع إنما شرع في المواضع التي فيها وقوف ولهذا لم يشرع في جمرة العقبة، لأنه لا موقف عندها، ولم يذكر رفع اليدين عند رؤية البيت في عامة كتب أصحابنا، وإنما ذكر في الكتابين المذكورين على ما ظهر لي بعد الكشف الشافي. والذي ذكره الطّحاوي هو الذي يوافق على ما ظهر لي بعد الكشف الشافي. والذي ذكره الطّحاوي هو الذي يوافق المنسوط وغيره (٤): ومُحمَّد كَثَلاً لم يوقّت في الأصل [٧٠/ب] لمشاهد الحج المبسوط وغيره (٤): ومُحمَّد كَثَلاً لم يوقّت في الأصل [٧٠/ب] لمشاهد الحج شيئًا من الدّعوات، لأنّ التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب ويصير بمنزلة من يكرر على محفوظه. وفي المغني (٥): يدعو بما شاء، واستحسنوا أن يدعو كل إنسان بما يحضره؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، وإن تبرّك بما نقل عن رسول الله على وعن السلف، فحسن، وعن عطاء (٢): (أن رسول الله على كان البيت قال: أعوذ برب البيت من الدّين والفقر، ومن ضيق الصّدر،

<sup>(</sup>۱) المغنى (۳/ ۳۳۲، ۳۳۷)، والعدة شرح العمدة (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) المسالك في المناسك (١/ ٣٨١، ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار (١٧٦/٢، ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (١/ ١٦٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٧٣)، والمحيط البرهاني (١/ ٤٧٠).

 <sup>(</sup>٥) المغني (٣/ ٣٣٧)، والعدة شرح العمدة (١/ ٢٠٠)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/
(١٢٠)، وحاشية الروض المربع (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح القدير (٢/٤٤)، والمبسوط (٩/٤)، وتبيين الحقائق (١٥/٢)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧٣/ ١٩٩١)، وهو حديث مرسل كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، عن مكحول، وضعّفه البيهقي (٥/ ٧٣)، والعناية للبابرتي (٢/ ١٤٧).

وعذاب القبر)(۱). وثبت من حديث جابر: (أن رسول الله على كان يكبّر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)(۲). وإن بناء البيت رفيع، وكان يرى قبل دخول المسجد من مكان يعرف برأس الردم إذا دخل الإنسان مكة من أعلاها، وقد سدّ اليوم بالأبنية، وهناك يقف ويدعو ويستحضر عند رؤية الكعبة الخشوع والخضوع والذلة والمسكنة لله سبحانه، وهذه عادة الصادقين والصالحين. ثم يمشي نحو الحجر الأسود وعليه السكينة والوقار ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ولا يبدأ في المسجد الحرام بركوع، ولكن باستلام الركن والطواف، متفق عليه عند الأئمة (٢)، (لأنّه على فعل ذلك). أخرجاه في الصحيحين (٤) إلا أن يكون الإمام في المكتوبة فيصلي معه، أو يخاف فواتها، أو كان عليه قضاء فائتة، وهذا كله متفق عليه عند العلماء، وعن عائشة على: (إنّ أول شيء بدأ به رسول الله على حين قدم مكة أنّه توضأ ثم طاف). رواه البخاري ومسلم (٥). وعن عروة عن عائشة: (أول شيء بدأ به على حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت)، ثم حجّ أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم عمر مثل ذلك، ثم عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع [ابن] (١) إلى الزبير بن العوام فكان أول

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱٤٦)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱/ ۲۷۰)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨)، وأحمد في المسند (٢٢/ ٣٢٥) رقم (١٤٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) التبصرة للّخمي (٣/١١٧٦)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٥٥)، والحج مما ليس في المدونة (١/ ٨٧)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٨٥)، وسبل السلام (١/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨)، وأخرجه أحمد في المسند (١٠/ ٣٦٤) رقم (٦٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/١٥٢، ١٥٧) رقم (١٦١٤، ١٦٤١)، ومسلم (٢/٩٠٦) رقم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ الثلاثة، أما في متن الحديث: «أبي».

شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك). أخرجاه في الصحيحين (١).

قوله: (ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل)، وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق، ويسمى الركن الأسود والركن العراقي عند من يسمي الركن الذي يليه في الطواف الركن الشامي، والذي بعده الركن الغربي، وارتفاعه من الأرض ثلاث أذرع إلا سبع أصابع، ويقف بحياله ويستقبله بوجهه رافعًا يديه حذاء أذنيه كما في الصلاة، هكذا ذكره الكرماني (٢).

وفي التحفة (٢): يرفعهما كما في الصلاة، ثم يرسلهما ثم يستلمه، وفي البدائع (١) والإسبيجابي والينابيع (٥): يرفع يديه كما في الصّلاة، لكن حذو منكبيه وهو الصحيح، ويقول: اللَّهُمَّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُنَّة نبيك ﷺ، لا إله إلا الله والله أكبر، اللَّهُمَّ إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل دعوتي، وأقلني عثرتي وارحم تضرعي، وجد لي بمغفرتك، وأعذني من مضلّات الفتن.

ويضع يديه على الحجر ويقبّل الحجر من غير أن يؤذي أحدًا، وألا يضعهما عليه ويقبّلهما فإن لم يستطع أمسّ الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه وقبّله، وإذا عجز عن استلام الحجر رفع يديه حذو منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويكبّر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۲۰۲، ۱۵۷) رقم (۱۲۱۶، ۱۲۱۱)، ومسلم (۹۰۲/۲) رقم (۱۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) المسالك في المناسك (1/1 ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، وبدائع الصنائع (٤/ ٤٦١)، والبحر الرائق (٦/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٦)، وينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥١)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٥)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع (٣٢/ ٥٨٥)، وينظر: فتح القدير (٢/ ٤٤٨)، والمدونة (١/ ٣٩٦)، والذخيرة (٣/ ٢٢٦)، وحاشية الروض المربع (٤/ ٩٨)، وشرح عمدة الفقه ((7/ 27)).

ويهلّل. قال الكرماني(١): إذا لم يتمكّن من السجود والقبلة واللمس باليد يقتصر على الإشارة والتكبير والتهليل، ولا يقطع التلبية إن كان مفردًا بالحج وقارنًا، وعن ابن عمر: (أنَّه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبّله). أخرجاه (٢). وعنه: (أنّ النّبي ﷺ استقبل الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه، وبكى بكاءً طويلًا، فإذا هو بعمر بن الخطّاب، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات). خرّجه ابن ماجه والشافعي في مسنده وأبو ذر الهروي(٣). والعمل عليه عند أهل العلم في [٧٢/أ] كيفية التقبيل من غير تصويت، لا كما يفعله كثير من الناس. وعن عمر ﴿ الله كان يقبل الحجر ويقول: (إني أعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبّلك ما قبّلتك) رواه الجماعة(١٤). زاد الأزرقي(٥): (فقال له علي ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا يا أمير المؤمنين، هو يضر وينفع، قال: وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب الله ﴿ لَكُلُّ . قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَأَ﴾ [الأعرَاف: ١٧٢] قال: فلما خلق الله عَلَق آدم مسح ظهره، فأخرج ذريته من ظهره، فقررهم أنه الرب وأنهم العبيد، ثم كتب ميثاقهم في رق، وكان هذا

(١) المسالك في المناسك (١/٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱/۱۲) رقم (۱۲۱۱) عن ابن عمر، وأحمد (۱۰/۲۵۲، ۵۵۳)رقم (۱۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤/ ١٧٣) رقم (٢٩٤٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١١٤/١) رقم (٢٦٠)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (ص٢٤٥) رقم (٢٢٠)، وابن خزيمة (٤/ ٢١٢) رقم (٢٧١٢)، والبزار في مسنده (٢٢١/١٢) رقم (٥٩٢٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢١) رقم (٦٢٠) من حديث ابن عمر، تفرد به مُحمَّد بن عون الخراساني، وهو متروك. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٩١) رقم (١٠٢١): ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) رقم (۱۵۹۷، ۱۵۹۵)، والنسائي في السنن الکبری (۱۲۵٪) رقم (۲۹٤۳)، وأحمد في مسنده (۱۲۲٪) رقم (۲۹۲۳)، وأحمد في مسنده (۱۷۲٪) رقم (۳۲۵).

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة (١/ ٣٢٣) عن أبي سعيد الخدري ريالية.

الحجر له عينان ولسان، فقال: افتح فاك فألقمه ذلك وجعله في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن)(1). وقال ابن جرير الطبري(٢): إنما قال ذلك عمر ـ والله أعلم ـ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام؛ فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله؛ فأراد أن يعلم أنّ استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله سبحانه والوقوف عند أمر نبيه الخيال إذ ذاك من شعائر الحج الذي أمر الله وأن(١) استلامه مخالف لفعل الجهال أفي](١) الجاهلية في عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقرّبهم إلى الله زلفي فنبه عمر على مجانبة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع، وهو الله سبحانه، فلهذا شرع له التكبير إظهارًا أنه تذلل لله سبحانه لا لغيره.

وعن عمر: أنّه قبّل الحجر الأسود والتزمه وقال: (رأيت رسول الله ﷺ بك حفيًّا). أخرجاه (٥). وعن عمر: (أنّه استلم الحجر بيده ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله). أخرجاه (٦). وعن عطاء قال: (رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر بن عبد [٧٧/ب] الله إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم). خرّجه الدارقطني (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲۸/۱) رقم (۱۲۸۲)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (۵/ ٤٨٠) رقم (۳۷٤۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/۸۷۸)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (۹/ ۲٤۰)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۹/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) و(ب)، واستدركتها من (ج).

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٩٢٦) رقم (١٢٧١)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٧٧) رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٩٢٤) رقم (١٢٦٨)، وأحمد في مسنده (١١/ ١١٤) رقم (٥٨٧٥).

<sup>(</sup>۷) السنن (7/70) رقم (7/27)، والشافعي في مسنده (7/70) رقم (7/27) رقم (7/27) وعبد الرزاق في مصنفه (7/2) رقم (7/2) رقم (7/2)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/2) رقم (7/2).

ولا يزاحم على الحجر بحيث يؤذي الناس، وقال على لعمر: "إنّك رجلٌ قويٌ لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله وكبّر وهلّل» رواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور والشافعي (۱۰). وعن طاووس أنه كان يمرّ بالحجر فإن وجد زحامًا مرّ ولم يزاحم، وإن رآه خاليًا قبّله ثلاثًا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: خرّجه النسائي (۲۰). وعن عبد الرحمٰن بن عوف: (أنّه كان إذا وجد الزحام على الحجر استقبله وكبّر ودعا، وإن رأى خلوة استلم). خرّجه سعيد بن منصور (۳۰). وعن ابن عباس: (لا تؤذ مسلمًا ولا يؤذيك، إن رأيت خلوةً فقبّله واستلمه والا فامض). خرّجه الأزرقي (٤٠). وكان ابن عمر يزاحم الركنين، فقيل له في ذلك فقال: إن أفعل فقد سمعت رسول الله على يقول: «مسحهما كفارة للخطايا» رواه الترمذي (۵). وعن ابن عمر: (أنّه زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه، ثم رجع فزاحم، فلم يصل إليه حتى رعف، فخرج فغسل عنه، ثم رجع فزاحم، فلم يصل إليه حتى رعف، فخرج فغسل عنه، ثم رجع فراحم، فلم يصل اله وعن نافع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (ص٣٧٥) رقم (٥١٠)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢١٩/٧) رقم (٩٨٦٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦/٥) رقم (٨٩١٠)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٢١) رقم (١٩٠)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٠٩) رقم (٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٨/٢) رقم (٣٨٢٦). وله طريقٌ أخرى عن عمر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٠/٥) رقم (٩٣٦١). وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٤/ ١٢٥) رقم (٣٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة (١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٨٤) رقم (٩٥٩)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٥٢) رقم (٥٦/١٠)، ووعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (٢/ ٥٠) رقم (٨٣٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٤) رقم (١٧٩٩)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (٢/ ٧٩٣) رقم (٢٨٥٠)، وقال مصطفى العدوي في تحقيق المنتخب من مسند عبد بن حميد (٢/ ٥٠): عطاء بن السائب مختلط وتكلم في سماع عبد الله بن عبيد من أبيه.

قال: لقد رأيت ابن عمر زاحم مرةً حتى أبهر، فتنتى فجلس في ناحية الطواف حتى استراح وعاد فلم يدعه حتى استلمه. خرّجه أبو الوليد الأزرقي (۱). وأبهر من البهر بضم الباء وهو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والمزاحمة من النهج وتتابع النفس. والصواب الأول؛ إذ لا يُرتكب المحرم لإقامة السُّنَة لا سيما إذا كان له بدل يقوم مقامه. وعن مجاهد أنه قال: (إذا ابتدأت بالطواف فلا تأت الحجر من قبل الباب، ولكن استقبله استقبالاً، وأما عند فراغك فلا يضرك من حيث أتيت). خرّجه سعيد بن منصور (۲). وعن طاووس مثله، وعن عطاء: أنه يستلمه من أين شاء. خرّجه الأزرقي (۳). وعن ابن عباس: (أنّه قبّل الركن وسجد على الحجر) رواه الدارقطني (۱). وعن ابن عباس: (أنّه قبّل الركن وسجد عليه ثلاث مرات). خرّجه الشافعي (۵). وقبّله عمر وسجد عليه ثم قال: (رأيت رسول الله على فعل خرّجه البيهقي (۱). أخرجه البيهقي (۱). وكره مالك وحده السجود على الحجر وقال: إنّه هكذا). أخرجه البيهقي (۱۵). وكره مالك وحده السجود على الحجر وقال: إنّه بدعة (۱)، وجمهور أهل العلم على استحبابه (۱۸)، والحديث حجّة عليه، ويجمع بدعة (۱۸)

<sup>(</sup>١) أخبار مكة (١/ ٣٣٢)، وأخبار مكة للفاكهي (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٥٤) رقم (١٣٩٥٨)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرقي (٢٤٢/١).

 <sup>(</sup>٤) السنن (٣/ ٣٥٥) رقم (٢٧٤١)، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٦٦/٢) رقم
(٩٠٩)، والحاكم في المستدرك (٢٤٦/١) رقم (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي (٢/٢٥٢) رقم (٩٥٢)، وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٣٢٩/١).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (٥/ ١٢٠) رقم (٩٢٢٣)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٣٢) رقم (٢٨)، ومن طريقه مسند أبي يعلى الموصلي (١/ ١٩٢، ١٩٣) رقم (٢١٩، ٢١٥) . وابن خزيمة (٢/ ١٢٨) رقم (٢٧١٤).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مواهب الجليل ( $^{10}$ / $^{10}$ )، والشرح الكبير للدردير ( $^{1}$ / $^{1}$ )، وبلغة السالك ( $^{1}$ / $^{1}$ ).

<sup>(</sup>۸) البحر الرائق (۲/ ۳۵۱)، وتبيين الحقائق (۲/ ۱۲)، وشرح النّووي على مسلم (۹/ ۱۸)، والمجموع (۸/ ۳۳)، والمغني (۳/ /۳۷)، والإنصاف (۶/ ۵)، وينظر: المحلى (۵/ ۸۳)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۱۲۰، ۱۲۱)، وشرح العمدة (۳/ ۲۲)، وزاد المعاد (۲۰۸/۲) وما بعدها.

بين التقبيل والاستلام والسجود إن أمكن، وإلا يقبّل ويستلم، أو يستلم إن تعذر عليه التقبيل، أو يمسّ الحجر شيئًا من محجن أو عصا على ما تقدم؛ لما روى أبو الطفيل عامر بن واثلة: (أنَّ النبي عَلَيْ طاف بالبيت، واستلم الحجر بمحجن معه، وقبّل المحجن). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (١). وعن ابن عمر أنّ رجلًا سأله عن استلام الحجر فقال: (كان أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصا) أخرجه أبو داود<sup>(٢)</sup>. وعن ابن عباس: (أنّ النبي ﷺ طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبّر). رواه البخاري والنسائي وأحمد (٣). وفي الذخيرة (٤): المشهور عن مالك كراهية تقبيل اليد والمحجن، ومثله عن القاسم بن مُحمَّد. ومذهبنا(٥): قول جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن جبير وعطاء وعروة وأيوب والثوري والشافعي وابن حنبل وإسحاق، وهو محجوجٌ بفعل رسول الله ﷺ فيهما على ما تقدم، وتقبيل الحجر مجمعٌ عليه، والمحجن: عودٌ معقّف الرأس ومائله، والحجن: الاعوجاج، والمحجنة الجوكّان(٢)، والعرجون أصل الكباسة(٧)، سمّي به لانعراجه واعوجاجه. وقال المنذري(٨): المحجن بكسر الميم، عصا معوجة الرأس تكون مع الراكب يتناول بها ما يسقط منه ويحرك بطرفها بعيره للمشى كالصولجان. قال الأزهري (٩): استلام الحجر من السّلام وهو التّحية؛ ولذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۲۷/۲) رقم (۱۲۷۵)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۲٦/٤) رقم (۱۲۹)، وأخرجه ابن ماجه (۱۷٦/٤) رقم (۲۹٤۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص٣٤١) رقم (٣٣٤٧).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/۲۱) رقم (۱۲۱۲، ۱۲۱۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۱۲۱۳) رقم (۲۷۲۶).
۱۷۰) رقم (۱۳۱۳۷)، وابن خزيمة (۲/۱۲۸۹) رقم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٣/ ٢٣٧). (٥) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٦) جوكان (بالفارسية جوكان): صولجان، عصا معقوفة الطرف تضرب بها الكرة. تكملة المعاجم العربية (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: العناية (۲/ ٤٥٠)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ( $\pi$ )، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الترغيب والترهيب (٣/ ١٤٧). (٩) تهذيب اللغة (٢١/ ٣١٢).

أهل اليمن يسمّون الركن الأسود المحيّا، ومعناه أنّ النّاس يحيّونه افتعال من السلام. وقال القتبي: هو افتعال من السّلام بكسر السين وهو الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام يقول: استلمت الحجر إذا لمسته كما يقول: اكتحلت من الكحل.

وفي [٧٧/ب] طلبة الطلبة (١): استلم الحجر إذا لمسه بفم أو يد، قال: وقيل استلامه استعماله مأخوذ من السّلمة على وزن المعدة وهي الحجر كقولهم: اكتحل إذا استعمل الكحل، وقيل: أن يحيي نفسه عن الحجر بالسّلام لأنّ الحجر لا يجيبه كما يقال: اختدم، إذا لم يكن له خادم فخدم نفسه. وقال ابن الأعرابي: هو مهموزٌ ترك همزه مأخوذٌ من الملاءمة وهي الموافقة. وقال الجوهري (٢): هو لمس الحجر إما بالقبلة أو باليد، ولا يهمز لأنّه مأخوذٌ من السّلام وهو: الحجر كما تقول استنوق الجمل، وبعضهم يهمز.

وإن لم يستطع إمساس الحجر بشيء مما ذكرناه استقبله وكبّر وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلّى على النبي على ويدل عليه قوله على لعمر: «إن وجدت خلوة فاستلمه، والا فاستقبله وهلّل وكبّر» (٣). وقد ذكرناه. وقال النّووي أشار بيده وقبّلها، ولا يشير بالفم إلى التقبيل.

ذكر ما جاء في فضل الحجر الأسود:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «نزل الحجر الأسود من الجنّة

<sup>(</sup>١) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/ ١٩٥٢)، ومختار الصحاح (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (ص٣٧٥) رقم (٥١٠)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٢١٩) رقم (٩٨٦٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦/٥) رقم (٨٩١٠)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٢١) رقم (١٩٠)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٠٩) رقم (٧٠١) رقم (٧٠١). والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٨/٢) رقم (٣٨٢٦). وله طريق أخرى عن عمر، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٠/٥) رقم (٩٢٦١)

وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث حسن. (٤) المجموع (٨/ ٣٣).

وهو أشدّ بياضًا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

وعن ابن عباس: (ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة، ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا برأ). ذكره الأزرقي<sup>(٢)</sup>. وعنه: قال رسول الله على في الحجر: «ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، فيشهد لمن استلمه بحق». رواه الترمذي وأبو حاتم وأحمد<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عمر قال: سمعت النبي على يقول وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب». رواه أحمد وابن أبي حيان والترمذي. وقال: حديثٌ غريبٌ (٤). فإذا كانت الخطايا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أشد وأعظم.

وخرّج أبو القاسم ابن سلام أنه على قال: «الحجر الأسود [٣٧/ب] يمين الله في الأرض»(٥٠). (ونصب الحجاج بن يوسف الثقفي ـ واسمه كليب ـ

<sup>(</sup>۱) السنن (۲۱۸/۲) رقم (۸۷۷) عن ابن عباس را

 <sup>(</sup>۲) أخبار مكة (۱/۱/۱۳۲) وما بعدها، (۲/۲۲)، ومصنف عبد الرزاق (۳۸/۵) رقم
(۸۹۱۵)، وأخبار مكة للفاكهي (۱/۸۹، ۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٩٢) رقم (٢٦٤٣)، (٥/٥) رقم (٢٧٩٦)، والدارمي (ص٤٤٨) رقم (١٩٩٨)، وابن خزيمة (ص٤٤٨) رقم (١٢٩٣)، وابن خزيمة (٢/ ٣٧١٣) رقم (٢٧٣٣)، وصححه الألباني والأرنؤوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٥٧٧، ٥٨٤) رقم (٧٠٠٠، ٧٠٠٠)، والترمذي (٢١٨/٢) رقم (٨٧٨)، وابن حبان (٩/ ٢٤) رقم (٣٧١٠) ضعّفه الأرنؤوط في تحقيق المسند، وحسّنه في تحقيق صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في تحقيق صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٣٢٤/١)، والفاكهي في أخبار مكة للفاكهي (٨٨/١) (٨٩) رقم (١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١)، وابن قتيبة في غريب الحديث (٣٣٧/٢)، وموقوفًا على ابن عباس الله وموقوفًا على ابن عباس الله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٦/ ٤٣٢): هذا موقوف صحيح.

المنجنيق على أبي قبيس، وتحصّن ابن الزبير بالبيت فرمى الكعبة بالحجارة والنيران فاشتعلت أستارها بالنار فجاءت سحابة من نحو جدّة يسمع منها الرعد والبرق فمطرت فما جاوز مطرها البيت والمطاف، فأطفأت النار، ثم عدلت فأحرقت المنجنيق). ثبت ذلك في مسلم (۱). ثم وقع أبو طاهر القرمطي (۲) يوم التروية على الحاج، وقلع الحجر والباب، وأصعد رجلًا ليقلع الميزاب، فتردى على رأسه ومات، ثم انصرف ومعه الحجر الأسود وعلقه على الإسطوانة السابعة من جامع الكوفة يعتقد أنّ الحجّ ينتقل إليها ودفع فيه بجكم التركي خمسين ألف دينار ليردوه فما فعلوا، واشتراه منه المقتدر بثلاثين ألف دينار، وأعيد إلى مكانه سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا شهرًا، وكم مرة أزيل عن مكانه ثم رده الله إليه، فغلب لجرهم وإياد والعماليق وخزاعة ومن سخط الله عليهم عليه، وسيقلع في آخر الزمان، وتخرب كعبة الرحمٰن. ولما أخذه القرمطي هلك تحته أربعون جملًا، ولما أعيد إلى مكانه أنفذ على قعود أعجف فسمن تحته وزاد في جسمه إلى مكانه أنفذ على قعود أعجف فسمن تحته وزاد في جسمه إلى مكة، وهذه آية من آيات هذا الحجر والبيت، ذكره أبو الخطاب (۲) في العلم المشهور (۱).

قوله: (ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب بعد فراغه من استلام الحجر وجعل الكعبة على يساره، ويقول عند ابتداء الطواف: اللَّهُمَّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، واتباعًا لسُنَّة نبيّك مُحمَّد على وقد اضطبع رداءه)، وهو إخراج الرداء من تحت إبطه الأيمن وإلقاء طرفه على المنكب، وإبداء المنكب الأيمن وتغطية المنكب الأيسر، سمّي اضطباعًا؛ لأنه يبدي ضبعه أي عضده،

(۱) لم يخرجه مسلم، وينظر: تهذيب اللغة (٢٤٤/٤)، وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (٢٠٥/٢)، والسيرة الحلبية (٢/١٤١).

<sup>(</sup>٢) هو: القرمطي أبو طاهر، عدو الله، ملك البحرين، سليمان بن حسن القرمطي، الجنابي، الأعرابي، الزنديق، هلك بالجدري ـ لا رحمة الله ـ في رمضان سنة اثنتين وثلاث مائة بهجر كهلًا. سير أعلام النبلاء (٢٥٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن دحية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٩/ ٢٤٢).

هكذا في طلبة الطلبة<sup>(١)</sup>.

وفي المغني (٢): الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه اليمين ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة مأخوذ من الضبع، وهو العضد/افتعال منه قلبت تاؤه طاء لأجل الضاد؛ لما عرف في التصريف. وهو: مستحبٌ في طواف القدوم أو سُنَّة وطواف العمرة، لما روى يعلى بن أمية: (أنّ رسول الله على طاف مضطبعًا). رواه أبو داود وابن ماجه (٣). وعن البن عباس على الله على وأصحابه رضوان الله عليهم اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى) (٤). ويضطبع في جميع طوافه، وهو قول الشافعي (٥) وابن حنبل (٢)، وقال الأثرم: إذا رمل ثلاثًا سوّى رداءه على منكبه، وإذا فرغ من طوافه سوّى رداءه على منكبه، وإذا فرغ من السّعي، وهو قول العامّة. وقال الشافعي (٧): يضطبع فيه أيضًا بالقياس على الطواف. وأنكر مالك (٨) الاضطباع في الطواف، وهو محجوجٌ بفعله على الطواف. وأنكر مالك (٨) الاضطباع في الطواف، وهو محجوجٌ بفعله

<sup>(</sup>١) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (١/ ٤١٨).

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣/٢٦) رقم (١٨٨٣)، وسنن ابن ماجه (١٧٩/٤) رقم (٢٩٥٤)،
وصححه الأرنؤوط في تحقيق المسند (١٧٩٥٢).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٨) رقم (١٨٨٤)، ومسند أحمد (١٢/٥، ١٥٩) رقم (٢٧٩٢، ٢٧٩٢)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/٦) رقم (١٢٤٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٢٩) رقم (٩٢٥٦) وقرّاه الأرنؤوط، وصححه الألباني في صحيح أبي داود \_ الأم (٢/ ١٣٤) رقم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السراج الوهاج (١/١٦٠).

<sup>(</sup>٦) المبدع (٣/ ١٩٤)، وحاشية الروض المربع (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) الحاوي الكبير (٤/ ١٤٠)، والمجموع (٨/ ٢١)، وروضة الطالبين (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٨) أورده ابن قدامة ونسبه للإمام مالك وذكر أنه ليس بسُنَّة في طواف القدوم، وبالبحث لم أجد لذلك إشارة في كتب المالكية إلا في المنتقى للباجي حيث قال: الرمل في الطواف هو الإسراع فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما. ينظر: المغني (٣/ ٣٣٩)، والمنتقى للباجي (٢/ ٢٨٤).

وبفعل أصحابه، والعبادات توقيفية. وفي المبسوط(١١): والرّمل هو الاضطباع وهز الكتفين وهو أن يدخل أحد جانبي رداءه تحت إبطه ويلقيه على المنكب الآخر ويهز الكتفين في مشيه كالمبارز يتبختر بين الصفين! فقد خلط بين الاضطباع والرّمل وأبهم الإبط والمنكب. وسنذكر الرمل عن قريب إن شاء الله. وإذا حاذي الملتزم في أول طوافه وهو بين الحجر الأسود والباب يقول: اللَّهُمَّ إن لك علىّ حقوقًا فتصدق بها علىّ. وإذا حاذى الباب يقول: اللَّهُمَّ هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا الأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار؛ فأعذني منها. وإذا حاذى المقام على يمينه يقول: اللَّهُمَّ إن هذا مقام إبراهيم العائذ اللائذ بك من النار، حرم لحومنا وبشرتنا على النار. وإذا أتى الركن العراقي يقول: اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وإذا أتى ميزاب الرحمة يقول: اللَّهُمَّ إنى أسألك إيمانًا لا يزول/ويقينًا لا ينفد، ومرافقة نبيك عَلَيْهُ، اللَّهُمَّ أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنى بكأس مُحمَّد على شربةً لا أظمأ بعدها أبدًا. وإذا أتى الركن الشامي يقول: اللَّهُمَّ اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وتجارةً لن تبور، يا عزيز يا غفور. وإذا أتى الركن اليماني يقول: اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. وهو قبلة أهل اليمن ويعرف بركن بني جمح، وهو آخر ما يمر به الطائف.

قال النّووي<sup>(۲)</sup>: والركنان قبل هذا الركن يقال لهما: الشاميان، وربما قبل: الغربيان.

قلت: لمّا كان أحدهما يقال له: الركن الشامي غلّب، ولما قيل للذي يليه: الركن الغربي غلّب على الذي قبله، وهذا يدل على أن الركن الذي هو قبل

<sup>(</sup>١) المبسوط (٤/١٠)، والاختيار لتعليل المختار (١/١٤٧).

<sup>(</sup>۲) شرح النَّووي على مسلم (۹/ ۱۶)، والمجموع (۸/ ۱۳)، و(۸/ ۳۶)، و(۸/ ۸۵).

الركن اليماني يقال له: الركن الغربي، فيكون الذي قبله الشامي، والركن الذي فيه الحجر الأسود الركن العراقي، وقد ذكر كذلك بعض من وضع أدلة القبلة قال: ويقال للركن الأسود والركن اليماني: اليمانيان بالتخفيف والتغليب.

ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستلم الحجر، فهو الأكبر والحظيرة، وهو من طوافه من وراء الحطيم ويسمى الحجر، وهو الأكبر والحظيرة، وهو من البيت. قال في الكتاب(١) والمبسوط(١) وعامة كتب أصحابنا(١): ونص مُحمَّد في حديث عائشة على فإنّ الحطيم من البيت قلت: عن عائشة قالت: (سألت النبي على عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟! قال: إنّ قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا، ولولا أن قومك [٥٧/أ] حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت، وأن ألصق بابه في الأرض). متفق عليه (١٠). وفي رواية قالت: (كنت أحبّ أن أدخل البيت في الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك المحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك وصحّحه الترمذي (٥).

(١) الهداية (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١١/٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: الجوهرة النيرة (١/١٥٤)، والبحر الرائق (٢/٣٥٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٩٥٤)، والجامع الصغير (١/١٦٠).

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۱۲/۲)، (۱۲/۹) رقم (۱۵۸٤، ۷۲٤۳)، وصحیح مسلم (۲/ ۹۷۳) رقم (۱۳۳۳).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٣/٤١) رقم (٢٤٦١٦)، وأبو داود (٣/٤٧٣) رقم (٢٠٢٨)، والترمذي (٢/٢١) رقم (٨٧٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ١١٥) رقم (٣٨٨) وحسنه الأرنؤوط، وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (٦/ ٢٨) رقم (١٧٦٩).

وعن سعيد بن جبير: أنّ عائشة قالت: (يا رسول الله كل نسائك دخل الببت غيري. قال: فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الكعبة، فأتته فأتى النبي شخ فقال: ما فتحت بليلٍ قط في جاهلية ولا إسلام، فإن أمرتني أن أفتحها فتحتها. قال: لا. ثم قال: "إنّ قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البنيان، وإن الحجر من البيت؛ اذهبي فصلي فيه». خرّجه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وأبو ذر الهروي(۱). وعنها أن النبي شخ قال لها: "لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، وأدخلت فيه ما أخرج منه، قومك حديث عهدهم بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، وأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته (۲) بالأرض، وجعلت له بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، فبلغت به أساس وألزقته (۱) بالأرض، وجعلت له بابين بابًا يدخل منه وبابًا يخرج منه، حتى لا يكون زحامًا (۱). وليس في حديثها ذكر يدخل منه وبابًا يخرج منه، حتى لا يكون زحامًا (۱). وليس في حديثها ذكر الحطيم، بل المذكور فيه الحجر - بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم واعترضوا على أصحابنا بأنّ الحطيم في الحجر؛ وهو ما بين الركن الأسود والباب إلى المقام. وفي سنن أبي داود: (خرج رسول الله من الكعبة ليستلم هو وأصحابه البيت من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على ليستلم هو وأصحابه البيت من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت وهو شخ وسطهم، وكان من ظلم دعا فيه على الظالم فيحطم) (٥). وقال البيت وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۷۰/٤٠) رقم (۲٤٣٨٤)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٢٤)، (٧/٧١) رقم (١٥٥/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٨/٥) رقم (٩٧٢٧) وقال الأرنؤوط: إسناده منقطع.

<sup>(</sup>۲) هكذا في (أ) و(ب) أما في (ج): «ألصقته».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٨٦)، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها (٢/ ١٤٧)، ومسلم (١٣٣٣)، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها (٢/ ٩٦٩).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٣٧)، و١٢٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ (3)) رقم (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٧) رقم (١٨٩٨)، والحسن بن موسى الأشيب في جزئه (ص٣٣) رقم (٦)، وأحمد في مسنده (٢٤ / ٣٢٠) رقم (١٥٥٥٣)، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٢٣٧) رقم (٢٢٧)، وابن خزيمة (١٤١٢/٢) رقم (٣٠١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٠) رقم (٩٣٣١) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود \_ الأم (١٧١/٢) رقم (٣٢٩).

المنذري<sup>(۱)</sup>: وقيل: الحطيم هو: الحجر المخرج من الكعبة. وقال ابن عباس: الحطيم الجدر، يعني جدار الحجر الكعبة (۲). قيل: سمّي حطيمة لأن البيت شرّفه الله تعالى رفع وترك هو محطومًا. وقيل: لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب فيبقى حتى يطول الزمان. وقيل: لانحطام الناس عنده وتزاحمهم على الدعاء وقيل: بل كان يحطم الكاذب في حلفه. وقال ابن عباس: (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر). متفق عليه (۳). (ولا تقولوا الحطيم) فكره له هذا الاسم. انتهى كلام المنذري. قال ابن فارس في مجمل اللغة: الحطيم حجر مكة (۵). وفي المغرب: الحطيم مما يلي الميزاب من الكعبة (۲). وفي طلبة الطلبة (۷) قال: الحطيم ويسمى الحجر بكسر الحاء. من الأثير (۸): عن ابن عباس: الحطيم الجدر يعني جدار حجر الكعبة (۹). ومثله في الصحاء (۱۰)، فثبت أنه كان معروفًا بهذا الاسم وبالحجر، ويجوز أن

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٥/ ١٨١)، وسبل الهدى والرشاد (١٨١/٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: فتح الباري (٧/ ١٥٩)، وعمدة القاري (١١/ ٢٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية
(٨٤/١٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٤٤) رقم (٣٨٤٨)، والشافعي في مسنده (٢٥٨/٢)
رقم (٩٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥٥) رقم (٩٧١٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٤٤) رقم (٣٨٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥٥) رقم (٩٧١٦).

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) المغرب في ترتيب المعرب (١/٣/١ ـ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) طلبة الطلبة (١/ ٣٠)، وينظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>A) هو: القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، الجزري، ثم الموصلي، الكاتب، ابن الأثير، صاحب جامع الأصول، وغريب الحديث، وغير ذلك، ولد سنة ٥٤٤، وتوفى عام ٢٠٦ه. سير أعلام النبلاء (٢١/٤٨٨).

<sup>(</sup>٩) النهاية (١/ ١٨٧، ١٨٨ ـ ٢١٥)، وتاج العروس (٣١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>۱۰) الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٠١)، ومختار الصحاح (٧٦/١)، ومنتخب من صحاح الجوهري (١٠٤٤).

يكون المراد بقوله على: (من الباب إلى الحطيم)(١). هو الحطيم بالحجر فلا تنافي فيه إلى حديثهم هذا غير ثابت. قال الدارقطني: لا يحتج به(٢).

قال في الكتاب<sup>(۲)</sup>: (حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز)، ومثله في المبسوط<sup>(٤)</sup>.

وفي خزانة الأكمل<sup>(٥)</sup>: لو طاف في جوف الحجر يعيد طوافه ما دام بمكة، ولو أعاده على الحجر أجزأه، وذلك بأن يتسوّر الحائط؛ إذ الحائط ليس من البيت؛ فيطوف حول الحطيم خاصة سبعة أشواط، وإن شاء أخذ من الجانب الشرقي من الحطيم، فيبدأ به حتى ينتهي إلى الجانب الغربي منه، فهذا شوط ثم يعود إلى الجانب الشرقي، ولا يعد عوده شوطًا؛ لأنه منكوسٌ، ثم يعود من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي فهو الشّوط الثاني، فلا يزال كذلك حتى يتم سبعة، ويقضي حقه من الرّمل إن كان فيه رمل.

وفي الوبري<sup>(۲)</sup>: لو أعاد على الحجر خاصة جاز لأنه أتى بالمتروك، وإن لم يعد حتى رجع إلى بلده فعليه دم فيجعل كأنه ترك أقل طواف العمرة<sup>(۷)</sup> لأن الحجر من البيت يكون ربعه. فكأنه ترك ربع الطواف وهو مذهب الحسن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۷۷) رقم (۱۸۹۸)، والحسن بن موسى الأشيب في جزئه (ص٣٣) رقم (٦)، وأحمد في مسنده (٢٤ / ٣٢٠) رقم (١٥٥٥)، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٢٤١) رقم (٧٢٧)، وابن خزيمة (١٤١٢/٢) رقم (٣٠١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٠) رقم (٩٣٣١)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود \_ الأم (١٧١/) رقم (٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به (سنن الدارقطني ٤٣٨/٥). قلت: يزيد هذا هو: ابن أبي زياد الهاشمي أحد رجال إسناد حديثنا هذا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية (١٣٨/١)، وتبيين الحقائق (١/ ١٧)، وفتح القدير للكمال ابن الهمام (٣) (80%/7).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١٩/٤)، وتبيين الحقائق (٢/١٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) خزانة الأكمل (١/ ٣٣٥)، وينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٦٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٦)، والجامع الصغير مع النافع الكبير (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٢)، ودرر الحكام (١/ ٢٢٣)، والجامع الصغير (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>V) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج) فقد صوبت في الحاشية بكلمة: «البيت».

[۲۷/۱] بن أبي الحسن، والأكثر على أنه لا يجزؤه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة (۱)، والحجر محوطٌ مدورٌ على صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيت من جهة الشام، وليس كله من البيت، بل مقدار ست أذرع منه من البيت بحديث عائشة في صحيح مسلم عن رسول الله في أنّه قال: «ست أذرع من المحجر من البيت وما زاد ليس من البيت» (۲). واختار هذا إمام الحرمين (۳) وأبوه، ونص الشافعي (۱): أنه لو طاف من داخل الجدار أو على الجدار لا يجزؤه. قال النّووي (۵): وهذا المذهب الصحيح، وإن لم يكن من البيت، وبه قال أحمد (۲)، لأنّ المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعله هيه.

قلت: قد صح أن الزائد ليس من البيت، ولا يكون فعله الله دالًا على كونه ركنًا ولا شرطًا لوجهين:

أحدهما: أنّ أحدًا لم يضبط مكان طوافه حول البيت وجعله شرطًا أو ركنًا بمجرد فعله.

والوجه الثاني: طوافه من فوق الجدار ومن داخله يلصقه (٧) فيه من الحرج ما لا يخفى، فلعله أخذ في طوافه من خارج الجدار للتيسير عليه؛

(٣) ينظر: المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۲/ ٤٥٣)، ( $\pi$ /  $\pi$ )، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ( $\pi$ /  $\pi$ )، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( $\pi$ /  $\pi$ )، والكافي في فقه الإمام أحمد ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>٢) جاء في الحديث: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة». صحيح مسلم (٢/ ٩٦٩) رقم (١٣٣٣).

ليس في الحديث: «من البيت وما زاد ليس من البيت».

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (١٩٣/٢)، وينظر: المجموع (٨/ ٢٢)، والحاوي الكبير (١٤٩/٤)، وغاية البيان (١٦٨/١).

 <sup>(</sup>٥) شرح النّووي على مسلم (٩/ ٩١)، والمجموع (٨/ ٢٢ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإنصاف (١٣/٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢٤/٤)، ومطالب أولي النهى (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>V) هكذا في النسخ الثلاثة، ولعل الأنسب: «يلحقه».

لأن<sup>(١)</sup> ذلك ركنٌ أو شرطٌ.

وقوله: «لأنّ المعتمد في باب الحج الإقتداء بفعله على الله المحيح؛ لكن لا يدل على أنّ ما فعله كله أركان أو شروط لصحة الحج أو الطواف، ألم تر أنّ الاضطباع والرمل وما أشبه ذلك سننٌ وأن لم يترك ذلك قط في حجه وعمرته، وعندهم فيه واجبات تنجبر بالدم، ولا يفسد بتركها الحج والعمرة وفعله على يدل على استحبابه، والركنية والشرطية تقف على دليل آخر. قوله: ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ويمشي فيما بقي على هيئته. وهو مرويٌّ عن عمر وابنه وابن مسعود وابن الزبير، وبه قال عروة والنخعي والثوري ومالك (٢) والشافعي (٣) وابن حنبل (٤).

وقال طاووس وعطاء والحسن وابن جبير والقاسم وسالم (٥): يمشي بين الركن اليماني والركن [٧٧] الأسود على هيئته؛ لما روى ابن عباس: (أنّ رسول الله على قدم هو وأصحابه مكة وقد وهنتهم الحمّى فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شرًا. فأطلع الله نبيّه على ما قالوا، فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر وأمر النبي أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم أي قوتهم، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم! هؤلاء أجلد منا، قال ابن عباس: (ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم). متفق عليه (ولم يمنعه أن المعنى الذي شرع الرّمل من أجله مفقود الإبقاء عليهم). متفق عليه (ولم يمنعه أن المعنى الذي شرع الرّمل من أجله مفقود

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «لا أن»، وهو الأنسب لمقتضى السياق.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: بداية المجتهد (۱/ ۳٤۰)، وتهذيب مسائل المدونة (۱/ ۱۹۹)، والفواكه الدواني (۲/ ۸۱٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٨/ ٤٠)، والتنبيه (١/ ٦٤)، وحلية العلماء ( $\pi$ / ١١١).

<sup>(3)</sup> ينظر: بدائع الصنائع (1/18)، والمبسوط (1/18)، والإنصاف (1/18)، والشرح الكبير (1/18)، وشرح العمدة لابن تيمية (1/18)، ونيل الأوطار (1/18)، والموسوعة الفقهية الكويتية (1/18)، ومفيد الأنام (1/18).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٧)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۵۰) رقم (۱۲۰۲)، (٥/ ۱٤۲) رقم (٤٢٥٦)، ومسلم (٢/ ٩٢٣)رقم (١٢٦٦).

بینهما، ویروی: (هؤلاء أجلد من كذا وكذا)<sup>(۱)</sup>. ویروی: (هؤلاء كأنهم كالغزلان) خرّجه أبو داود<sup>(۲)</sup>. ویروی أنهم كانوا في دار الندوة ویروی أنهم كانوا على جبل قعیقعان.

ولنا في الرمل من الحجر إلى الحجر: حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في حجة الوداع متفقٌ عليهما (٣)، وفي حديث جابر الطويل، انفرد به مسلم، قال المنذري (٤): لا تعارض بين الحديثين؛ إذ الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع سنة عشر، حين كان يقع عليهم أعين المشركين، والمشي بين الركنين كان في عمرة الحديبية حين كانوا لا يقع عليهم أعين المشركين. وعن ابن عباس: لا رمل فيه. وعنه: الرّمل على من أتى من غير المشركين. وعن ابل قبل الآفاق، لأنّه كان لإظهار الجلد للمشركين (٥). وقد زال سببه، والحكم لا يبقى بلا علة. وهو محجوجٌ بفعله على خي حجة الوداع، ولم يبق أحد من المشركين، هكذا ذكروا. منقوضٌ برمي الجمار وقد زال سببه من عهد إبراهيم هي، وإخفاء القراءة في الظهر والعصر. وكان لتشويش من عهد إبراهيم هي، وإخفاء القراءة في الظهر والعصر. وكان لتشويش من على رسول الله هي، وقد بقي بعد [۷۷/ب] زوال (٢) سببه، وقال ابن حزم في المحلى (٧٠): الخبب في الطواف فرض إلا بين الركنين، وعند أهل

أخرجه مسلم (۲/۹۲۳) رقم (۱۲٦٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن (۳/ ۲۷۲) رقم (۱۸۸۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ (7) رقم (۱۲۸) رقم (۱۲۸) رقم (۱۲۸۹)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ـ الأم (۱۳۸/۱) رقم (۱۲۵۰).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۲/ ۹۲۱) رقم (۱۲۱۲) من حدیث ابن عمر، (۲/ ۹۲۲) رقم (۱۲۱٤)
من حدیث ابن عباس، (۲/ ۹۲۱) رقم (۱۲۲۳) من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٤) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسائله رواية أبي داود السجستاني (ص١٦٠) رقم (٧٥٩)، وفي إسناده مُحمَّد بن مسلم وهو الطائفي وهو ضعيف.

وينظر: المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٨٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٤٧)، والبيان في مذهب الشافعي (٢/ ٢٧٨)، والمغني (٣/ ٣٤٠)، وحاشية الروض المربع (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ)، واستدركتها من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٧) المحلى (٧/ ٩٥ ـ ٩٧)، ونيل الأوطار (٩/ ٩١)، وفقه السُّنَّة (١/ ٦٤٨)، والموسوعة =

الحل والعقد: سُنَّة، وعند مالك (١): تنجبر بالدم. وهو قول الثوري والحسن وابن الماجشون؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: «من ترك نسكًا فعليه دم» (٢). قال ابن قدامة: لأنَّ من ترك طواف القدوم لا يلزمه شيء، فترك صفته أولى (٣).

قلت: هذا ممنوع لأنّ عند مالك طواف القدوم واجب. ومنقوضٌ بترك السُّنَّة في الصلاة فإنه لا شيء على تاركها، ولو ترك واجباتها سجد للسهو، وهو مختصٌ بالأشواط الثلاثة.

وقال ابن الزبير<sup>(٤)</sup>: يرمل في السّبعة كلها. وفي حديث ابن عمر أنّه عليه (٥).

ثم الأشواط: جمع شوط \_ بالشين المعجمة وسكون الواو بعدها طاء مهملة \_ وهو في الأصل مسافة عدو الفرس كالميدان والمطلق والعلوة، وهنا المراد به المرّة الواحدة من الطواف من الحجر الأسود إليه مرّة، ومثله الدورة والطوفة.

وقال الشافعي في الأم<sup>(٦)</sup>: لا يقال شوطٌ ولا دورٌ، وكره مجاهد ذلك، وأنا أكره ما كره مجاهد.

قلنا: في الصحيحين: قد أمر على أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة في حديث ابن عباس، فكيف يكره ما نصّ رسول الله على وتتبع كراهية مجاهد، ولا يعرف صحتها عنه؟! وفي الإمام(٧): عن مجاهد: لا تقولوا

(۱) ينظر: البيان والتحصيل (٣/ ٤٥٠)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٦٦)، وحاشية العدوي (٢/ ٣٢٧).

<sup>=</sup> الفقهية الكويتية (٥/١١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ٦١٥) رقم (١٥٨٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ٦١٥) رقم (١٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٣٩١). (٤) ينظر: المحلى بالآثار (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٥٨/٢) رقم (١٦٤٤)، ومسلم (٢/ ٩٢٠) رقم (١٢٦١).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/ ١٩٢)، والمجموع (٨/ ٥٦)، والحاوي الكبير (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: عمدة القاري (١٤/ ٤٩٢).

شوطًا أو شوطين، ولكن قولوا دورًا أو دورين. فلم يمنع أحد الدّور. والرّمل والرّملان ـ بفتح الراء والميم ـ.

قال الأزهري<sup>(۱)</sup> والقتيبي<sup>(۲)</sup>: هو الجمز والإسراع. وفي الديوان<sup>(۳)</sup>: هو ضرب من العدو، وفي المحيط<sup>(3)</sup> والينابيع<sup>(6)</sup> وغيرهما: هو أن يعجّل حتى تهتز كتفاه، كالمتبختر بين الصفين. وقيل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، دون الوثب والعدو، ويقال له: الخبب، ومن قال: دون الخبب، فقد أخطأ وغلط<sup>(۲)</sup>.

وفي الصّحاح ( $^{(v)}$ : الرمل والهرولة والخبب ضرب من العدو وهو من دخل [ $^{(v)}$ ]، ووهنتهم: أي أضعفتهم يتعدى ولا يتعدى ذكرهما الجوهري والمطرزي. وقيعقعان ( $^{(v)}$ : جبل مشهور بمكة سمّي به لأن جرهمًا لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح ووجهه إلى أبي قبيس وكذا أبي قبيس مشهور هو الجبل المشرف على الصفا؛ سمي برجل من مذحج كان يكنى بأبي قبيس؛ لأنه أول من بنى فيه، ذكره ابن الجوزي في المنتظم ( $^{(v)}$ )، والحجون ـ بفتح الحاء المهملة وضم الجيم مخففة وبعد الواو نون ـ: الجبل المشرف عند المحصب، وهو مقبرة أهل مكة، قال:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر (١٠)

<sup>(</sup>۱) الزاهر (۱/ ۱۲۰)، وغريب الحديث لابن قتيبة (۱/ ۲۲۱)، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العين (٤/ ١٤٥)، ولسان العرب (١/ ٣٤١)، وتاج العروس (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: عون المعبود (٥/ ٢٣٦). (٥) الينابيع (١٦/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (٧/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) الصحاح في اللغة (١/١١٧)، ومقاييس اللغة (٢/١٢٦)، وتهذيب اللغة (٧/٩).

<sup>(</sup>٨) قيعقعان: موضع بمكة وهو جبل لجرهم كانت تجعل فيه قسّيها وجعابها ودرقها فكانت تقعقع أي: تصوّت. ينظر: المغرب (١/ ٣٩٠)، والصحاح (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٩) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١٣٨/١).

<sup>(</sup>١٠) التفسير البسيط (٢٩/٩٣)، والكامل في التاريخ (٦٤٣/١)، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (٢٠/٢)، ونسبه ابن الأثير لعمرو بن الحارث، جمهرة أشعار العرب =

فإن زاحمه الناس في الرمل قام: أي وقف قائمًا كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ [البقرة: ٢٠]. أي: وقفوا قيامًا، فإذا وجد مسلكًا وفرجة رمل. ولا يقف في الاستلام والفرق أن للاستلام بدلًا وهو الاستقبال والتكبير والتهليل بخلاف الرّمل، ويستلم الحجر كلما مرّ به إن استطاع؛ لأن الأشواط كالركعات في الصلاة، وكما أن كل ركعة تفتتح بالتكبير، فكذا كل شوط يفتتح بالاستلام.

وإن لم يستطع الاستلام استقبل الحجر وكبّر وهلّل كالأول. ولو افتتح الطواف بالاستلام وختم به أجزأه وهو في أول الطواف.

وآخره سُنَّة عندنا، وفيما بينهما مستحب، ويستلم الركن اليماني، وهو حسن في ظاهر الرواية.

وعن مُحمَّد (۱): أنّه سُنّة، وفي البدائع (۲) لا خلاف أن تقبيل الركن اليماني ليس بسُنَّة، قال في الأصل (۳): إن استلمه فحسن، وإن تركه لا يضره، هذا عن أبي حنيفة. وقال مُحمَّد: يستلمه ولا يتركه (٤). فدل على أن استلامه سُنَّة عنده. وفي المحيط (٥): يستلمه ولا يقبله، وعن مُحمَّد (٦): يستلمه ويقبله، وعنه (٧): يقبّل يده، وهو قول الشافعي (٨)، وفي الإسبيجابي (٩)

<sup>= (</sup>١/ ٥٦/١)، ونهاية الأرب (١٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>١) النهر الفائق (٢/٧٧)، والدر المختار (ص١٦١).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٤/ ٤٦٧)، والمبسوط (٤/ ٤٩)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥٢٥)، والبناية شرح الهداية (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) المبسوط للسرخسي (٤٩/٤)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٧)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٦) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥٢٦)، والدر المختار (ص١٦١)، والنهر الفائق شرح كنز
الدقائق (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٧) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/٥٢٦).

 <sup>(</sup>٨) الأم (٢/ ١٨٨)، وينظر: الحاوي الكبير (٤/ ١٣٧)، والمجموع (٨/ ٣٥)، ونهاية المطلب (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٤٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣٨٦/١١)، =

والتحفة (۱) وروى الطحاوي عن مُحمَّد (۲): أنَّه يستلم الركن اليماني ويفعل به كما يفعل بالحجر الأسود، وفي شرح التكملة (۳): روى هذا عنه آخر.

وفي المغني (٤): لا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الركن الأسود والركن اليماني.

وعن أحمد (٥): يستلمه [٧٧/ب] ولا يقبله كقولنا (٢)، وكذا عند مالك (٧)، ولا يستلم الركنين الباقيين عند الأئمة مع أصحابهم. وعن جابر ومعاوية وابن الزبير والحسن والحسين وأنس وعروة (٨): استلام الأركان كلها، قال معاوية (٩): ليس شيءٌ من البيت مهجورًا، وقال ابن عباس في جواب معاوية: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُورُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. فقال معاوية: صدقت (١٠). وعن ابن عمر أنّ رسول الله ﷺ: (كان لا يستلم من الأركان إلا الحجر والركن اليماني) (١٠). وعنه قال: (ما تركت استلام هذين الركنين الركن

<sup>=</sup> والمبسوط (٤/ ٤٩)، وبدائع الصنائع (1/21)، والتجريد (1/21)، والمدونة (1/27)، والبيان في مذهب الشافعي (1/27)، والإنصاف (1/2).

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١/١٤٧)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) المغني (٣/ ٣٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٢)، وحاشية الروض المربع (٤/ ١٠٤)، وجامع المسائل لابن تيمية (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص٣١٦)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) البحر الرائق (٢/ ٣٥٥)، وفتح العزيز (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٧) المدونة (١/ ٣٩٦)، والتاج والإكليل (٤/ ١٥٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۸) أحكام القرآن للطحاوي (۱/۱۱۲)، وموطأ مالك رواية أبي مصعب (۱/٤٩٩) رقم (۱/۱۲)، ومسند الشافعي (۱/۳٤٤)، وأخبار مكة للفاكهي (۱/۲۵۱) رقم (۱۹۱)، والاستذكار (٤/٢٤).

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبى شيبة (٣/٣٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد (۷۳/۲۸) رقم (۱٦٨٥٨)، وشرح معاني الآثار (۲/ ١٨٤) رقم (٣٨٥٤)، وأحكام القرآن للطحاوي (۲/ ۱۱۱) رقم (۱۳٤٠).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم (٢/ ٩٢٤) رقم (١٢٦٧).

اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما). رواه مسلم وأبو داود(١١).

ولأنّ الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم ﷺ، فسنّ استلامه كالذي فيه الحجر الأسود بخلاف الركنين الآخرين فإنهما ليسا على قواعد إبراهيم بل قصرا عن البيت، ولهذا طاف الناس من وراء الحجر ولم ينقل في تقبيل الركن اليماني شيء عن رسول الله ﷺ، وهو قول أكثر أهل العلم.

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(۲)</sup>: استلامهما جميعًا أمر مجمعٌ عليه، وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس قال: (كان رسول الله ﷺ إذا استلم الركن اليماني قبّله ووضع خده الأيمن عليه)<sup>(۳)</sup>. قال: وهذا لا يصح<sup>(٤)</sup>.

ويستحب الإكثار من ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي الحسين عن مجاهد قال: من وضع يده على الركن اليماني ودعا استجيب له.

وعن عائشة رضي قالت: قال النبي على المواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار الإقامة ذكر الله)، رواه الأثرم وابن المنذر (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۵۱) رقم (۱۲۰۸)، ومسلم (۲/ ۹۲۶) رقم (۱۲٦۸).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٦٢/٢٢)، والاستذكار (١٩٨/٤). وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٢٨) رقم (١٧١٧) رقم (١٧١٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٦) رقم (١٦٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٥) رقم (١٢٣٦) قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. وذكره الألباني في الضعيفة (١٩٠٩) رقم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٢٢/ ٢٦٢)، والاستذكار (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٥) السنن (٤/ ١٨٢) رقم (٢٩٥٧)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٠١)، وابن بشران في أماليه \_ الجزء الثاني (ص٩٢) رقم (١١٣٠) ورقم (٨٤٠٠)، وضعفه الأرنؤوط في تحقيق السنن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه إسحاق في مسنده (٣٨٠/٢) رقم (٩٢٨)، وأحمد في مسنده (٤٠٨/٤٠) رقم =

فرع: [٩٧/أ] لو ترك الرمل لا يقضيه في الأربعة، وبه قال الشّافعي (١) وابن حنبل (٢) وأبو ثور (٣)؛ لأنّ المشي فيها بلا رمل سُنَّة في محلها، والرمل سُنَّة فاتت عن محلها، والجمع بينهما لا يمكن؛ فلا يشتغل بالسُّنَّة الفائتة ويترك الوقتية، كرفع اليدين في الركوع إذا كبّر للعيد فيه، ولا شيء عليه في تركه.

وعن مالك: يلزمه دم ذكره في الذخيرة (٤).

وعن القاضي من الحنابلة (٥): يأتي به في طواف الزيارة، وكذا الاضطباع، ولو رمل فيه ولم يسع بعده بين الصفا والمروة رمل في طواف الزيارة؛ حتى لا يكون التبع أكمل من المتبوع.

وفي الإسبيجابي (٢): لا يرمل بعد الطواف الأول، ولا يسعى غير السعي الأول، والأصل كل طواف بعده سعي يرمل في الثلاثة الأولى منه، ويعود إلى استلام الحجر، وإن لم يكن بعده سعي فلا رمل ولا عود لاستلامه.

وفي البدائع (٧): لا رمل في طواف الزيارة إن كان طاف للقاء وسعى بعده وإن كان لم يطف أو طاف ولم يسع عقيبه رمل فيه، فالحاصل الرمل سُنَّة

<sup>= (</sup>۲۶۳۱)، (۱۱/۲۱) رقم (۲۶۶۸)، (۲۶۲۱) رقم (۲۰۸۰)، وأبو داود (۳/ ۲۷۱) رقم (۲۰۸۰)، وأبو داود (۳/ ۲۷۱) رقم (۲۸۸۱)، والترمذي (۲۳۸/۲) رقم (۹۰۲) وقال: حسن صحيح. قلت: قد روي موقوفًا بأسانيد صحيحه كما في مصنف عبد الرزاق (۹/۵) رقم (۹۲۱) وصوب وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ـ الأم (۲/۱۷) رقم (۳۲۸): وصوب وقفه.

<sup>(</sup>١) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٤٨٢)، وفتح العزيز (٧/ ٣٣٢)، والمجموع (٨/ ٤٠).

١) ينظر: المغنى (٣/ ٣٩١)، والكافى (١/ ٥١٠)، والشرح الكبير (٣/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد (٢/ ٧٧)، والاستذكار (٤/ ١٩٥)، ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٢٤٦/٣ ـ ٢٥٣)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/٥٢٢)، وبداية المجتهد (٢/١٣)، والكافي (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى (٣/ ٣٤٢)، وشرح الزركشي (٣/ ١٩٤)، والمبدع (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٣)، والبحر الرائق (٢/ ٣٨٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٣٢)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٩٨).

وإن افتتح الطواف من غير الحجر الأسود جاز ويكره، وفي الذخيرة (١) قال سند (٢): البداءة بالحجر سُنَّة عند مالك (٣)، وروي عن مُحمَّد (٤): إنه لا يعتد به حتى ينتهى إلى الحجر الأسود.

قال في المحيط<sup>(٥)</sup>: قال<sup>(١)</sup> ذكره في الرقيات<sup>(٧)</sup> وجعله شرطًا، وهو قول<sup>(٨)</sup> الشافعي وابن حنبل وآخرين<sup>(٩)</sup>.

قال الشافعي (۱۰۰): يحاذي الحجر بجميع بدنه بأن يقف على يمين الحجر مما يلي الركن اليماني، ثم يمر مستقبلًا له وهو الأكمل والأفضل [۸۰]] عند الكل، هذا هو الجديد. واعتبره باستقبال الكعبة في الصلاة.

وقال القاضي من الحنابلة (۱۱): إن حاذى الحجر ببعض بدنه يحتمل أن يجزؤه كالخد (۱۲)، ويحتمل أن لا يجزؤه؛ لأنه على استقبل الحجر، وظاهره أنه استقبل كله، وعندنا الاعتبار للأكثر، هكذا في مناسك الكرماني (۱۳).

(١) الذخيرة (٣/ ٢٤٠).

(٢) ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢١٩)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ١١).

(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤٦/٤).

(٤) البناية (٤/ ١٩٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٧).

(٥) المحيط البرهاني (٢/ ٧٠٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٥٣)، والعناية (٣/ ٤٣٦).

(٦) ساقطة من (ج)، ويبدو أنها زائدة؛ إذ يستقيم السياق بدونها.

(٧) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٠).

(٨) العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٩٢)، والشافي في شرح مسند الشافعي (٣/ ٤٦٦)، ونيل الأوطار (٥/ ٥٣).

(٩) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٤/ ٢٦٠)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٣٦٥).

(١٠) ينظر: الأم (١٩٣/٢)، ونهاية المطلب (٤/ ٢٨٤)، وفتح العزيز (٧/ ٢٩٢)، والمجموع (٨/ ٢٢ \_ ٢٦)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٦/ ١٧٥).

(١١) المغني (٣/ ٣٣٨)، والكافي (١/ ٥١١).

(١٢) في (أ): «كالجد»، وفي (ب): «كالحد»، وأما في (ج): «كالخد» بالخاء، وهو الأنسب لمقتضى السياق.

(۱۳) المسالك (١/ ٣٨٧، ٣٨٨).

وفي البدائع<sup>(۱)</sup> والتحفة<sup>(۲)</sup>: الابتداء من يمين الحجر ليس بشرط عندنا، حتى لو ابتدأ من يساره يجوز، هذا أفْهَمَك أنّ اعتبار الأكثر ليس بشرط أيضًا، ولو طاف على شاذروان الكعبة يجوز عندنا، قال الكرماني<sup>(۳)</sup>: وبه قال مالك.

قلت: مذهب مالك<sup>(۱)</sup> والشافعي<sup>(۱)</sup> وابن حنبل<sup>(۱)</sup>: عدم الجواز، ذكر مذهب مالك في الذخيرة المالكية<sup>(۱)</sup>.

والشاذروان شيء من أساس جدار البيت من عرضه مرتفع عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قال الأزرقي (٨): طوله في السماء ستة عشر إصبعًا، وعرضه ذراع وهي أربع وعشرون إصبعًا، وهو لا يظهر عند الحجر الأسود.

قال النّووي<sup>(٩)</sup>: ينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة وهي أن من قبّل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائمًا لأنه لو زالت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قليلًا ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زالتا إليه ومضى من هناك في طوافه بطلت تلك الطوفة.

قلت: هذا التدقيق الكثير تنفيه قوانين الشرع وأصوله؛ وهو كقولهم بفساد طواف المرأة إذا بان في الطواف ظفرها أو شعرها من رأسها (١٠) أو داس الطائف من خراء الحمام قدر خرنوبة في طوافه يبطل طوافه؛ مع مخالفة

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۰). (۲) ينظر: المبسوط (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسالك (١/ ٣٩٨)، وينظر: تبيين الحقائق (١٦/٢)، والبحر الرائق (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل (٣/ ٧٠)، وبحر المذهب (٣/ ٤٩٠)، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخارى ((7.24)).

<sup>(</sup>٥) العزيز شرح الوجيز (٣/٣٩٣)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٤٩٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥١٢)، والإقناع (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة (٣/ ٢٤٠، ٢٤١). (٨) أخبار مكة (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٩) المجموع (٨/ ٢٤)، وأسنى المطالب (١/ ٤٧٨)، ومغنى المحتاج (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: اللّباب في شرح الكتاب (١/ ١١٩٥).

السلف والخلف، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله، والأمر إذا ضاق اتسع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». قالوا: إنما لم يصح طوافه لأنه طاف في البيت [٨٠/ب] لا بالبيت والمأمور به من الطواف: الطواف بالبيت، قلت قولهم: طاف في البيت غير صحيح لأنّ البيت عبارة عن البقعة التي أحاطت بها الجدران واشتملت عليها وليس الجدار الخارج عن البقعة بيتًا ولا بعضه فلا يكون حينئذ طائفًا في البيت بل هو طائف به.

ثمّ الأطوفة خمسة: ثلاثة للحج، وواحدة للعمرة، والخامس الطواف التطوع، وليس للعمرة طواف قدوم ولا طواف الصدر.

ولا يجوز من خارج المسجد وهو قول الشافعي (٣) وابن حنبل (٤). وقال مالك (٥): يجوز في السقائف من زحام الناس، ولعذر الحرّ والبرد لا يجوز. وقال ابن أبى زيد: إن طاف في السقائف لا يرجع له من بلده. وقال ابن

\_\_\_

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي (٤/ ٣٥)، والبناية شرح الهداية (٣٠٢/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱/۱۰۰) رقم (٤٦٤)، (۲/۱۵۳، ۱۵۹) رقم (۱۲۱۹، ۱۲۳۳)،
(۲/۱٤۰) رقم (٤٨٥٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه (۲/۷۲۷) رقم (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٨٤)، والنجم الوهاج في شرح المنهاج (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٢٤١)، والتاج والإكليل (٤/ ١٠٥)، ومواهب الجليل (٣/ ٨٠).

شبلون (۱): يرجع كمن لم يطف (1). وفي الجواهر (1): إن رجع إلى بلده هل يجزؤه الهدي أو يرجع؟ قولان للمتأخرين.

ثم الموالاة في الصلاة ليس بشرط عندنا، وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقال مالك $^{(1)}$ : شرطٌ، وبه قال أحمد $^{(0)}$ : إذا طاف $^{(1)}$  الفصل.

ولا يخرج منه إلا لفريضة. وفي الموازية ( $^{(v)}$ : يبني قبل أن يتنفل، وإن صلى على جنازة؛ قال ابن القاسم ( $^{(\Lambda)}$ : يبتدئ طوافه، وقال أشهب مع عامة العلماء ( $^{(\Phi)}$ : يبني. وفي طواف التطوع يقطعه كركعتي الفجر.

وفي الوبري (١٠) [ ٨١]: لو أقيمت المكتوبة يقطع ويدخل فيها، ثم يبني، هذا في السّعي، وفي خزانة الأكمل (١١): لو خرج لحاجة ثم عاد بنى، وعن ابن عمر وعبد الرحمٰن بن أبي بكر: (فيمن يطوف فتقام الصلاة، يقطع طوافه ويصلي مع الجماعة ثم يبني). رواه البخاري (١٢).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو القاسم بن شبلون اسمه عبد الخالق، ابن أبي سعيد، واسمه خلف. قال الشيرازي: تفقه بابن أخي هشام. وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى، والتدريس. بعد أبي مُحمَّد بن أبي زيد، توفي سنة ٣٩١هـ، ينظر: ترتيب المدارك (٦/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر الثمين والمورد المعين (ص١٦٥)، والجامع لمسائل المدونة (٤٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرسالة (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإنصاف (٤/ ١٧)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «طال»، وهو الصواب لمناسبته للسياق.

<sup>(</sup>۷) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۵۷۲، ۵۷۳)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (۲/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۸) ينظر: الاستذكار (۱۹۱/٤)، والتاج والإكليل (۱۰۷/٤)، والمنتقى شرح الموطأ (۲/۹۹).

<sup>(</sup>۹) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ( $^{(8)}$ )، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( $^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٦/٢).

<sup>(</sup>١١) ينظر: خزانة الأكمل (١٣٣٦)، وينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/ ٤٨٤)، والمبسوط للسرخسي (٤٨/٤).

<sup>(</sup>۱۲) صحيح البخاري (۲/ ١٥٤).

وعن عطاء (۱): يخرج إلى الجنازة، وعن إبراهيم ومجاهد مثله، خرّجه سعيد بن منصور (۲)، وكذا الرّعاف، وعن الحسن (۳): يستقبل في الرعاف، وقال ابن المنذر عنه (٤٠): أنّه يستقبل مطلقًا.

وعن ابن عمر: (أنّه (٥) قعد في طوافه فاستراح في يوم حارٍ ثم أتمّه). رواه سعيد بن منصور (7).

وعن ابن مسعود: إذا طاف تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه، غير أن لا ينصرف إلا عن وتر خمسٍ أو ثلاثٍ أو شوطٍ، ويلزم تطوعه بالشروع بالإجماع، فدلٌ على أن الشوط الواحد منه معتبر، وقال ابن حنبل (٧٠): يبني من الحجر.

ويجوز مع الخفين والنعلين لأنّ الصلاة تجوز معهنّ، فالطواف أولى بالجواز، لكن في النعلين ترك الأدب، ذكره في البدائع (^^). وفي المحيط (<sup>(٩)</sup>: طاف لحجته أو لعمرته ثمانية أشواط على ظن أنّه السّابع لا يلزمه الإتمام، ومع العلم اختلفوا فيه، والصحيح لزوم إتمامه، هكذا روى مُحمَّد بن سماعة عن مُحمَّد.

والقيام واجبٌ في الطواف، حتى لو طاف راكبًا أو محمولًا أو في محفّةٍ إن كان لعذر فلا شيء عليه، لأنّ ترك القيام لعذر يجوز في الصلاة ففي المشبّه

<sup>(</sup>١) روى الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٤) رقم (٦٠٨) عن عطاء وعمرو بن دينار: لا يقطع الطواف إلا المكتوبة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/٥٥)، والاستذكار (١/٢٣١)، والمجموع (٨/٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٥٥)، والإشراف (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن زنجويه، في الأموال (٣/ ١٢٣٠) رقم (٢٣٤١)، والشجري في ترتيب الأمالي (٢/ ٤٧) عن ابن عباس را الله المالي (٢/ ٤٧)

<sup>(</sup>٧) ينظر: فقه الصيام والحج من دليل الطالب (٦/١٧، بترقيم الشاملة آليًّا).

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر الرائق (٣٥٦/٢).

بها أولى (١)، ولغير عذر يعيد ما دام بمكة، وإن خرج فعليه دمٌ، وكذا لو طاف زحفًا فعليه دم، ولو قال: لله عليّ أن أطوف زحفًا، فطاف كذلك، قيل: لا يلزمه شيء كالصلاة قاعدًا، وقيل: يعيد ما دام بمكة، وعليه دم إن لم يعد، ويلغى التزامه للزحف فيه كنذر الصلاة بغير قراءة.

وقال مالك: إن طيف به محمولًا لعذر أجزأه، ولغيره عليه دم، وإن طاف راكبًا أعاد إن لم يفت، وإن تطاول فعليه دم كقولنا.

فإن حمله من يطوف لنفسه فأربعة أقوال له بالقسمة العقلية:

يجزؤه عنهما، قاله ابن القاسم، [٨١/ب] وهو مذهبنا، وقال ابن حنبل: يجزؤه عن الطائف دون المحمول.

والقول الثاني: لا يجزؤه عنهما حكاه ابن شعبان.

والثالث: عن الحامل فقط كقول ابن حنبل.

والرابع: عن المحمول فقط. فإن كان لا يطوف لنفسه جاز لعذر، فإن طاف لعذر رؤية الناس له ليستفتوه، فإن رجع إلى بلده فعليه دم جبر، ذكره في الذخيرة المالكية (٢)، ولم يجعله عذرًا.

وقال الشافعي (٣): لا شيء عليه.

والقيام ليس بواجب عنده، بل مستحب، وبه قال ابن المنذر، ورواية عن ابن حنبل (٤)، وفي رواية أخرى عن ابن حنبل (١): لا يجزئ، والثالثة: يجبره الدم.

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف قوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله أباح فيه الكلام» أخرجه الترمذي (۲/ ۲۸٤) رقم (۹۲۰)، أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، والدارمي (۲/ ۱۱٦٥) رقم (۱۸۸۹)، من كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۳۳۰) رقم (۱۲۸۷)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة، وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱/ ۱۵۶) (ح۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٤٤)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥١٤)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) منتهى الإرادات (٢/ ١٤٥).

وعند الشافعي: إن قصده الحامل للمحمول فله، وإن قصده لنفسه أو لهما فللحامل في الأصح، ذكره في المنهاج(١).

وتعلّق الشافعي بطوافه عليه (اكبًا، قال ابن المنذر(٢): ولأنّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا، فكيف ما طاف أجزأه.

انظر كيف تناقضوا؟! تارة يقولون الطواف بالببيت صلاة ولا يجوزون الصلاة الفرض على الدابة إلا لعذر! فهلا جعلوا الطواف الفرض كذلك؟ لأنه صلاة عندهم، وهلا تمسكوا بقول الله تعالى فيما إذا أخذ في طوافه على يمين الحجر، أو لم يستقبل الحجر بجميع بدنه، أو ابتدأ طوافه من غير الركن الأسود أنه أمر بالطواف مطلقًا من غير قيد فكيف ما طاف أجزأه كما قالوا هنا!

وأما ركوب النبي على فقد قال ابن عباس: (إنّ رسول الله كثر عليه الناس يقولون: هذا مُحمَّد! هذا مُحمَّد! حتى خرجت العواتق من البيوت، فكان رسول الله على لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب) رواه مسلم (٣). وكذا في حديث جابر: (فإنّ النّاس غشوه) وكان ذلك في طواف الزيارة فجعل ذلك عذرًا للركوب، وقيل: ركب ليراه الناس ويستفتوه (٥). وروى أبو داود في سننه (٦): أنّ رسول الله على: «كان [٨٨١] مريضًا». وإليه أشار البخاري، وترجم عليه باب المريض يطوف راكبًا (٧)، وكرهه إمام الحرمين (٨): لأن الحيوان لا يؤمن بوله وروثه في المسجد،

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعاني البديعة (١/ ٣٩٥)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٣٩٤)، والأسئلة والأجوبة الفقهية (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٢١) رقم (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٩٢٦) رقم (١٢٧٣).

 <sup>(</sup>٥) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٢٩/٢)، والمغني لابن قدامة
(٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣/٢٦٦) رقم (١٨٨١) عن ابن عباس را

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (۲/ ١٥٥). (۸) المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷).

وكلاهما نجس عند الشافعي (١).

واستحبوا للنساء أن يكون طوافهن ليلًا لأنه أستر لحالهن وكانت عائشة والله على المطاف بإطفاء عائشة والله وتأمر أهل الدور المشرفة على المطاف بإطفاء المصابيح، وترسل إلى أهل المجالس في المسجد ارتفعوا إلى أهليكم فإن لهم عليكم حقًا، ذكره في المغني (٢).

فإذا فرغ من طوافه أتى الملتزم وهو بين الركن الأسود والباب، وفيه مسامير ووضع صدره وبطنه وخده الأيمن عليه، وجعل يديه فوق رأسه على الحائط، وهكذا ذكره الغزالي عن الشافعي (٣)، وقال غيره (١٤): إذا تم طوافه يصلي ركعتيه ولا يذهب إلى الملتزم وقال: اللَّهُمَّ يا رب البيت العتيق اعتق رقبتي من النار، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، واستغفر الله، وصلى على النبي ﷺ. ودعا بحاجته (٥).

وينبغي للطائف أن يكون في طوافه خاشعًا خاضعًا حاضرًا، ملازم الأدب بظاهره وباطنه ونظره في حركته وهيئته، مستشعرًا بقلبه عظمة من يطوف ببيته، ويصون نظره عمّن لا يحل له النظر إليه من امرأة أو شاب حسن الصورة، فليحذر ذلك أشد الحذر وقد جاءت أشياء في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الأدب في الطواف، ولا يحتقر أحدًا من ضعفاء المسلمين ممن في بدنه نقص، أو جهل شيئًا من المناسك، أو غلط فيه، ويعلمه ذلك برفق، ويجتهد في الدعاء.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٥١)، والبيان في مذهب الشافعي (١/ ٤١٨)، والمجموع (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>۲) المغني ( $^{(7)}$ ). ( $^{(7)}$ ) المجموع ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفواكه الدواني (٣٥٨/١)، وحاشية العدوي (١/ ٥٣٣)، وحاشية الروض المربع (١١١/٤).

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الدعاء في حاشية الجمل (٢/ ٤٤١)، وحاشية قليوبي وعميرة (٢/ ١٣٨)، وإحياء علوم الدين (١/ ٢٥١)، وموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (١/ ٢٥١)، ولكن لا يعتقد أنه من السنن فيلزمه، ولو فعله أحيانًا فلا بأس إن شاء الله لخلوه من المحظور.

وقد جاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال في رسالته المشهورة لأهل مكة (۱) \_ شرّفها الله تعالى \_: إن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعًا: في الطواف، وفي الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وخلف المقام، وعلى الصفا، وعلى المروة، وفي المسعى، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، ويستجاب أيضًا عند رؤية البيت [۸۲/ب] من رأس الردم، وعند الحطيم غير الحجر، وعند الركن اليماني، وعند الحجر الأسود، وعند الباب المسدود. ذكر ذلك غيره، وورد فيها آثار، فصارت عشرين موضعًا بعد الاستقصاء التام.

ولطواف القدوم هذا ستة أسماء هو: الأول، والثاني: طواف اللقاء، والثالث: طواف التحية، والرابع: طواف أول عهد بالبيت، والخامس: الطواف النفل، والسادس: طواف الورود.

ولو دخل مكة مراهقًا خرج إلى عرفات قبل أن يطوف للقدوم، ثم يطوف بالبيت إذا رجع. وعن ابن عمر: (أنّه كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت حتى يرجع من منى). خرّجه مالك(٢). وعن سعد بن أبي وقاص: (أنّه كان إذا دخل مكة مراهقًا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت فإذا رجع طاف)(٣).

والصّحيح أنّ الطّواف لا يكره في الأوقات المكروهة، ويؤخر ركعتيه إلى وقت استحباب الصلاة فيه، وبه قال مالك<sup>(١)</sup>، وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن عفراء والنخعي والثوري ورواية عن ابن عمر<sup>(٥)</sup>، وعند الشافعي<sup>(١)</sup> وأحمد<sup>(٧)</sup>: لا يكره الطواف ولا ركعتاه في

ینظر: المجموع (۸/ ۲۲۱)، والنجم الوهاج (۳/ ۵۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في الموطأ (٣/ ٥٣٣) رقم (١٣٤٤) عن نافع أن ابن عمر... الحديث.

<sup>(</sup>٣) ذكره مالك في الموطأ (٣/٥٤٣) رقم (١٣٧٣) بلاغًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (١٩/٢)، وحاشية ابن عابدين (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٦٢، ٣٣) رقم (٩٠١٧، ٩٠١١) بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٦) الوسيط (٣٩/٢)، والعزيز شرح الوجيز (١/ ٤٠١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (7.85).

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (١٨٣/٢)، والمبدع (٢/ ٢٤). وهي مسألة مشابهة لقول الحنابلة: ولا يكره =

أوقات الكراهة، وهو قول عطاء وعكرمة وابن أبي مليكة.

وعن ابن عمر: كراهية الطواف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهو قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد. خرّجه سعيد بن منصور وأبو ذر<sup>(۱)</sup>.

ومنهم من أباحها بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس دون الأوقات الثلاثة، واختاره الطحاوي<sup>(٢)</sup>.

احتج الشافعي بما روى أبو داود والترمذي: من حديث جبير بن مطعم أنّ رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهارٍ». قال الترمذي: حديث حسن (٣).

وفي حديث سليم بن مسلم بسنده عن ابن عباس: أنّ النّبي على السلام قال: «يا بني عبد مناف، [٩/٨] يا بني عبد المطلب، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». ذكره في الإمام (٤). فخص ذلك بعضهم بركعتي الطواف، وبعضهم بالدعاء، وهو بعيد، وبعضهم يحمله على غير أوقات النهي لأنّ هذا عام في الإباحة، وحديث النهي الثابت الأصح خاصٌ في التحريم فيحمل على ما عداه، ولأنّ الإباحة والتحريم إذا اجتمعا فالعمل بالتحريم، هذا معروف في التراجيح، ولأنّه الأحوط في الدين.

<sup>=</sup> الطواف بين التراويح مطلقًا وهو الصحيح من المذهب، كما نص عليه المرداوي في الإنصاف (١٨٣/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦٣/٥) رقم (٩٠٠٩) عن معمر عن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهد... وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٤) رقم (١٨٩٤)، والترمذي في سننه (٢/ ٢١٢) رقم (٨٦٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٠) رقم (١٥٧٤) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في مسنده (1/27) رقم (177)، والترمذي (1/27) رقم (177)، والنسائي في السنن الكبرى (1/27) رقم (100)، وابن ماجه (100) رقم (1108).

ويدل عليه: ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب: (أنّه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب، ثم أناخ بذي طوى وصلى ركعتين). والبخاري وأحمد (۱). وعن أبي سعيد الخدري: (أنّه طاف بعد الصبح فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس)(۲) رواه سعيد بن منصور.

وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك، رواه (٣) سعيد بن منصور. وفي البخاري: أنّ رسول الله على قال لأم سلمة: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون». ففعلت. فلم تصلي حتى خرجت (١٠). ولو كانت الصلاة تباح في هذا الوقت لما أخرت لأنها تبع للطواف، ومن العلماء من أوجب الدم بالتأخير ولا خلاف في الأفضلية.

وفي الذخيرة (٥): إيصالها بالطواف شرط الصّحة عند مالك، وفي حديث أبي ذر أنه على قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة» (٢).

قال أبو بكر بن العربي ( $^{(V)}$ : هذا لا يصح. وفي البدائع ( $^{(A)}$ : لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف قبل ركعتي المغرب، ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف في نفسه، وهو قول عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۳/ ۵۳۸) رقم (۱۳۵۹)، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۳۵۸) رقم (۹۰۰۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۵۰) رقم (٤١١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (۷/ ۲۵۰) رقم (۹۹٤٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۱۸۲) رقم (۱۳۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب): «وسعيد»، وأما في (ج): «رواه سعيد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ١٥٤) رقم (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٢/ ٥٤٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣١٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٣٥/ ٣٦٥) رقم (٢١٤٦٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٥٨) رقم (١٥٧١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥٨) رقم (١٤٧٨)، والدارقطني (٢/ ٣٠١) رقم (١٥٧١) وإسناده شديد (١٥٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٧) رقم (٤١٠٥) وإسناده شديد الله بن المؤمل وانقطاعه بين مجاهد وأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) عارضة الأحوذي (٢٩٨/١ ـ ٢٩٩ ـ ٣٠٠)، و(٤/ ٩٨ ـ ٩٩ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٨) المبسوط (٢/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٥٦)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٥).

والشافعي وأبي ثور وابن حنبل، وكرهها الحسن وعروة ومالك (۱). قلت: والعجب من مالك يقول: الطواف بالبيت صلاة ثم يكره قراءة القرآن فيه! وكان على يقرأ في طوافه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب [۸۳] النار».

وقال ابن المبارك(٢): ليس شيء أفضل من قراءة القرآن.

وفي المحيط (٣): ويكره إنشاد الشعر والحديث والبيع والشراء فيه إلا لحاجة.

وروى الحسن عن أبي حنيفة (٤): أنه قال: لا بأس بأن يفرّق طوافه، ويشرب الماء: (لأنّه عليه شرب الماء في الطواف). رواه ابن المنذر (٥)، وكرهه الشافعي (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البيان والتحصيل (۲۷٦/۱۸)، وحاشية العدوي (۱/٥٣٣)، والكافي (۱/ ٢٧٦)، وعمدة القارى (۲٦٣/٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٧٥)، والمغني (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣١)، والبحر الرائق (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) الإجماع (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٣٠٠) رقم (٢٧٥٠)، وصحيح ابن حبان ـ مخرجا (٩/ ١٤٤) رقم (٣٨٣٧)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٦٣١) رقم (١٦٨٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٩/٥) رقم (٩٢٩٧) من طريق مالك بن إسماعيل أنبأ عبد السلام بن حرب عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس. قال ابن خزيمة: إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٣٤): غريب بهذا اللفظ، والمشهور عن شعبة وغيره، عن عاصم: شرب من زمزم وهو قائم. ليس فيه ذكر الطواف.

<sup>(</sup>٦) المجموع (٨/٤١)، والبيان في مذهب الشافعي (٢٩٧/٤).

فاستلمه، ثم خرج إلى الصّفا. رواه مسلم وأحمد والنسائي وهذا لفظه (۱). وهي واجبةٌ عندنا (۲) وليست بركن بالإجماع (۳).

وفي الذخيرة المالكية (٤): اتصال ركعتي الطواف به شرط. قال القرافي (٥): فإن قلت الشرط يجب تقديمه على المشروط، وهذا متأخر فكيف يجعل شرطًا؟!

قال: قلت: المشروط صحة الطواف به، وهي متأخرة عن الركعتين مع الإمكان، والركوع متأخر عن الفعل فقط. وقال أبو الطاهر: الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب وبالدخول في التطوع<sup>(٢)</sup>. قال سند<sup>(٧)</sup>: ولا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنًا، والمذهب: أنهما واجبتان تجبران بالدم. قال: وقاله أبو حنيفة<sup>(٨)</sup>.

قلت: لا تجبران عند أبي حنيفة وأصحابه بدم؛ بل يصليهما في أي مكانٍ شاء ولو بعد رجوعه إلى أهله (٩).

وهو قول الشافعي (١٠) وابن حنبل (١١)، وعند الثوري: يصليهما ما دام في الحرم، ذكره في الإكمال (١٢).

وليستا شرطًا لصحة الطواف عند الأئمة الثلاثة مع أصحابهم، ولا دم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۲) رقم (۱۲۱۸)، وأحمد في مسنده (۲۲/ ۳۲۵) رقم (۱٤٤٤٠)، والنسائي في الكبرى (۱۳٦/۶) رقم (۳۹٤٠).

 <sup>(</sup>۲) البحر الرائق (۲/۲۰۲)، والجوهرة النيرة (۱/ ۷۰)، والمبسوط (٤/٤)، وحاشية ابن عابدين (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١٤٨/٢)، ومنحة السلوك (ص٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٣/ ٢٤٢). (٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الذخيرة (٣/٢٤٢)، والتاج والإكليل (٤/١٥٦)، ومواهب الجليل (٣/١١١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البناية (٢/ ٧١)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٤)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٩) تبيين الحقائق (٢/ ١٨)، والنهر الفائق (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>١٠) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٤٠٨)، والهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١١٤).

<sup>(</sup>١١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص٢٢١)، وشرح منتهى الإرادات (١/٥٧٥).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: البناية (٤/ ٢٠١)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٧).

في تركهما عندهم (١).

وللشافعي قولان في وجوبهما(٢)، وأصحّهما: أنّهما سُنَّة مؤكدة (٣).

وعند ابن حنبل<sup>(٤)</sup> هما: سُنَّة مؤكدة وهو معنى الوجوب عندنا، ويدخلها النيابة فيها عند الشافعي<sup>(٥)</sup>، فإنّ الأجير يصليها عن المستأجر عنده، وعندنا لا مدخل [٨٤/أ] للنيابة في الصلاة، وهو قول مالك<sup>(٢)</sup>، ولو طاف بصبي وصلى ركعتين ففي وقوعهما عن الصبي وجهان عند الشافعية<sup>(٧)</sup>.

دليل الوجوب: حديث جابر المتقدم: (أنّه عليه الصلاة والسّلام صلى ركعتين بعد طوافه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَاَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّي ﴾). فنبّه ﷺ أن صلاته كانت امتثالًا لأمر الله تعالى، وأمره للوجوب. وقال السدّي وقتادة: أمروا أن يصلوا عند المقام ذكره الشيخ أبو بكر الرازي (١٠) وقال: هو يقتضيه ظاهر اللفظ. وأراهم يقولون فعله ﷺ يدل على الوجوب في هذا الباب فكيف ينكرونه؟!

وذكر الأصحاب في كتب الفقه (٩): أنّه على قال: «وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين» (١٠)، والأمر للوجوب. ولا أصل له في كتب الحديث، ويغني عنه ما ذكرته.

<sup>(</sup>۱) الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٥١١)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٤٩٣)، ومسائل الإمام أحمد (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٤٨٣)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) الإيضاح (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) المغني (٣/ ٣٤٨)، والمبدع (٣/ ٢٠٤)، وكشاف القناع (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣١٤)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٩١)، ومغني المحتاج (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، والذخيرة (٣/ ١٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۸) أحكام القرآن (۱/۹۳).

<sup>(</sup>٩) شرح مُختصر الطحاوي (٢/ ٥٣٢)، والمبسوط (٢/ ١٠٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>١٠) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧): غريب، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١٦/٢): لم أجده.

الطواف الذي بعده سعي، ولو ترك الرمل في الشوط الأول لا يتركه في الثاني والثالث، وإن تركه في الثاني رمل في الثالث، وهذا اتفاق.

ويقول في رمله: اللَّهُمَّ اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا. ويقول في الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم (١٠).

ثم أصل النّية للطواف شرط دون التعيين، ذكره في البدائع (٢٠). وفيه: وأشار القاضي في شرحه مختصر الطحاوي (٣٠): أنّ نيّة الطواف ليست بشرط أصلًا، بل النية عند الإحرام كافية.

وفي المبسوط (١٠): النية في الطواف شرطٌ دون الوقوف، حتى لو كان دورانه لطلب غريمه، أو هاربًا من عدو أو سبع لا يجزئه، بخلاف الوقوف، ذكره في مناسك الكرماني (٥).

والفرق: أنّ الطواف عبادة مقصودة ولهذا انتقل به بخلاف الوقوف، ولأنّ الإحرام تناول الوقوف لكونه غير مقصود وحده، ولأنه يؤدي مع قيام الإحرام الواقع له بخلاف الطّواف، فإنه يقع بعد التحلل، وهذا يتأتى في طواف الزيارة دون طواف العمرة، والفرق الأول يعم الفصلين. [٧٩/ب]

وعند الشافعية في اشتراط النية في الطواف وجهان: أحدهما: لا يشترط، قال النّووي<sup>(٦)</sup>: يصح بغير نيّة على الأصح، وإن كان لطلب غريم قيل: يصح لأن نيّة الإحرام مشتملة على أفعاله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في سننه الصغرى رقم (١٦٢٩)، كتاب المناسك، باب دخول مكة (٢/ ١٧٥)، وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة رقم (٢٥٤٤) (١٩٩/٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٣٠)، والنّووي في الأذكار (١٩٤١).

<sup>(</sup>Y) بدائع الصنائع (Y/ ۱۲۸)، والمبسوط (٤/ ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) قلت: الذي في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٩٨): الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٤/٣٧)، والجوهرة النيرة (١/١٥٩).

<sup>(</sup>o) المسالك (١/ ٤٣٦). (٦) المجموع (٨/ ١٦).

وهو باطل بركعتي الطواف، فإنه لا خلاف في اشتراط النية فيها، وعلى الوجه الثاني: لا يشترط تعيينه كقولنا.

وقال أحمد: لا بد من تعيينه، ذكرهما الطبري في مناسكه (١)، ولو طاف منكسًا يجب عليه الدم إن لم يعده، ذكره في الأصل (٢)، وهكذا ذكره القاضي في شرحه، وكذا لو طاف أكثره كذلك، ذكره في المحيط (٣).

وذكر القدوري<sup>(٤)</sup>: ما يدل على أنّه سُنَّة؛ يعني الأخذ على يمين الطائف، فإنه قال: أجزأه الطواف ويكره، ولم يوجب دمًا، فهذا أمارة السُّنَّة.

وقال داود الظاهري (٥): لا شيء عليه.

وقال الأئمة الثلاثة (٢): لا يجزؤه طوافه.

وفي الذخيرة المالكية (٧): لو جعل البيت عن يمينه ورجع إلى بلده لم يلزمه الإعادة في قول، وحجتهم فعله عليه الله الم

ولنا: قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ الحج: ٢٩] والطّواف هو: الدّوران حول البيت، وفعله ﷺ يدل على رجحانه على غيره، ولا يدل على بطلانه مع تحقق الإتيان بماهيته، إلّا إذا حملوا جميع أفعاله على الفرضية.

والعجب أنهم لا يجعلون رمي الجمار والوقوف بالمشعر الحرام فرضًا ويجبرونهما بالدم مع تعطيلهما بالترك، ويجعلون هيئة الفعل مع الإتيان بأصله فرضًا، ويبطلون فعله ولا يجوزون جبره بالدم!

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني (۳/ ٤٠٩)، والتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (۱/ ۱۱۰)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) الأصل لمُحمَّد بن الحسن الشيباني (٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/٤٤)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) مختصر القدوري (١/ ٦٧)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٣)، ودرر الحكام (٢٢٣/١)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٤)، والحاوي (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البناية شرح الهداية (٤/ ١٩٥)، والتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (١١/٢).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة (٣/ ٢٤٠)، ومواهب الجليل (٣/ ٦٩)، والثمر الداني (/٣٦٧).

وبعد الفراغ منهما يقول: اللَّهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي ذنوبي، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، واخلف على كل غائبة لي بخير. ويستحب أن يدعو عقيب صلاته ما أحبّ خلف المقام من أمور الدنيا والآخرة.

ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه، ويفرغ الباقي في البئر ويقول عند ذلك: اللَّهُمَّ إني أسألك رزقًا واسعًا، وعلمًا نافعًا، وشفاءً من كل داء (۱). قال على: «ماء زمزم لما شرب له» (۲). وقد جعله الله طعامًا لإسماعيل وأمه، ويكره أن يجمع بين أسبوعين فصاعدًا قبل أن يصلي الركعتين بينهما عند أبي حنيفة ومُحمَّد (۲)، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وبه قال الحسن البصري والزهري ومالك (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الحديث في أخبار مكة للفاكهي (۲/۰٪)، والحاكم في مستدركه (۲٤٦/۱) وقال: حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ولم يخرجاه، وسنن الدارقطني رقم (۲۷۳۸) (۳۰۳/۳)، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني رقم (۹۱۱۲) (۹۱۱۳)، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني رقم (۹۱۱۲) (۹۱۳/۵)، والألباني في إرواء الغليل (۳۳۲/۶) وقال: وافقه الذهبي، وذلك من وهمه وتناقضه، فقد سبق عنه أنه قال في الجارودي هذا: «أتى بخبر باطل». وقد عرفت مما تقدم ذكره أن قوله هذا هو الصواب وأنه أخطأ في رفعه وصله، ثم إن الحافظ قد ذكر في ترجمة الأشناني هذا عن الحاكم أنه كان يكذب، وعنه أنه قال: قلت للدارقطني: سألت أبا علي الحافظ عنه، فذكر أنه ثقة، فقال: بئس ما قال شيخنا أبو علي! وقال الذهبي في «الرد على ابن القطان» (بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطني وقال الذهبي في «الرد على ابن القطان» (بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطني

وقال الدهبي في «الرد على ابن الفطال» ربعد ال ساق الحديث من طريق الدارفطي (١/١٩ ـ ٢): «قلت: هؤلاء ثقات، سوى عمر الأشناني، أنا أتهمه بوضع حديث: أسلمت وتحتي أختان».

وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التي عند الدارقطني موضوع. لتفرد هذا الأشناني به، وهو بدونها باطل لخطأ الجارودي في رفعه، والصواب وقفه على مجاهد، ولئن قيل إنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع، فإن سلم هذا، فهو في حكم المرسل، وهو ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۳/ ۱٤۰، ۲۲۵) رقم (۱٤٨٤٩) ، وابن ماجه (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۰۱۳) ، والطبراني في المعجم الأوسط (۲۰۹۱) رقم (۸٤٩) من طريق عبد الله بن المؤمل قال: نا أبو الزبير، عن جابر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط (٢/ ٤٠١)، والبحر الرائق (٢/ ٣٥٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/٤٢٤).

وأجازت عائشة والمسور بن مخرمة وعطاء وطاووس وابن جبير وابن حنبل وإسحاق (١): أن يطوف أسابيع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين.

وقال أبو يوسف  $(^{(Y)})$ : لا بأس به إن انصرف عن وتر؛ مثل أن ينصرف عن ثلاثة أشواط أو خمسة أشواط أو سبعة هكذا ذكره الإسبيجابي  $(^{(Y)})$ ، وفي المحيط والبدائع  $(^{(Y)})$ : مثل ثلاثة أسابيع وهي المرادة بالأشواط، وهو  $(^{(Y)})$  قول عائشة وابن حنبل وابن راهويه.

ووجهه: أنّ الوتر أصلٌ الطواف وهو سبعة أشواط، وفي الإكمال (٥): ثم يركع بعد الأسابيع ركوعًا واحدًا وهو قول بعض العلماء، وعند الشافعي (٦): الأفضل الفصل بين كل أسبوعين بركعتين.

ولا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف عندنا، كما لا تجزئ المنذورة، وبه قال مالك<sup>(۷)</sup> والشافعي<sup>(۸)</sup>، ونص في القديم: أنها تجزئه عنهما، وهو على أحد قوليه أنهما سُنَّة. وقاله الصيدلاني من أصحابه<sup>(۹)</sup>: واستبعده إمام الحرمين<sup>(۱۱)</sup>. قال النّووي<sup>(۱۱)</sup>: والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ١٤٤)، والاستذكار (٤/ ١٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٤)، والذخيرة (٣/ ٢٤٣)، والمغنى (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهداية (٢١٠/٤)، والبحر الرائق (٢/ ٥٥٦).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: البحر الرائق (۲/ ۳۰٦)، وبدائع الصنائع (۲/ ۱۰۱)، والمحيط البرهاني (۲/ ۲۰۱).
(۳)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ٤٩٩)، ومختصر اختلاف العلماء (۲/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٥١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٧١)، وينظر: المغني لابن قدامة (٣٤ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) الغرر البهية (٢/ ٣٢١)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩٥)، وحاشية الجمل (٢/ ٤٣٤)، وينظر: البناية (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر الرائق (٢/٣٥٦)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: حاشية الروض المربع (١١٢/٤).

 <sup>(</sup>٩) هو: مُحمَّد بن داود بن مُحمَّد الدَّاوديّ أبو بكر شارح مختصر المزنيّ، وهو الصيدلاني تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي (طبقات الشافعية الكبرى ١٤٨/٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٩٧)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>١١) الإيضاح (١/ ٢٤٧)، وأسنى المطالب (١/ ٤٨٣)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٨٨).

ويروى عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وابن جبير أنها تجزئه عنهما، وهو رواية عن ابن حنبل. وقيل للزهري: إنّ عطاء يقول: تجزؤه المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال: (السُّنَّة أفضل، لم يطف عَلِهُ أسبوعًا إلا صلى ركعتين). رواه البخاري(١).

وفي التحفة (٢): الأفضل أن لا يسعى عقيب طواف اللقاء، ويسعى بعد طواف الزيارة، ويرمل فيه دون طواف القدوم، وإن أتى بالسعي بعد طواف القدوم يرمل فيه كما في طواف العمرة.

وفي المحيط<sup>(٣)</sup>: الأفضل للمفرد بالحج إذا أتى بطواف القدوم أن يسعى بعد بعد طواف الزيارة، حتى لا يكون الواجب تبعًا للسُّنَّة، وإنما جوّز السعي بعد طواف القدوم؛ لكثرة الوظائف في يوم النحر، فإذا سعى عقيب طواف القدوم ينبغي له أن يرمل في طواف القدوم، وإن أخّر السعي عن طواف القدوم وهو الأفضل لا يرمل فيه؛ لأنّ الرمل شرع في طواف عقيب سعي.

#### ذكر فضل الطواف والإكثار منه:

عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة» (٤). وسمعته يقول: «لا يرفع قدمًا ولا يضع قدمًا أخرى إلا حط الله عنه خطيئة، وكتب له بها حسنة». خرّجه الترمذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۲)،.

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٣ \_ ٤٠٤)، والمبسوط (١٤/٤)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٣١/٨) رقم (٤٤٦٢)، والترمذي (٢/ ٢٨٤) رقم (٩٥٩م)، وأبو يعلى (٥٥/١٠) رقم (٥٦٨٩) من طريق عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر... الحديث.

وعطاء كان اختلط، وقد اضطرب فيه، فرواه عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلًا، قال: يا أبا عبد الرحمٰن... لم يذكر فيه «عن أبيه»، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٧٨/٥) عن حماد بن زيد. والبيهقي في السنن الكبرى (١٧٨/٥) رقم (٩٤٣٠) عن إبراهيم بن طهمان كلاهما عن عطاء هو ابن السائب، عن عبد الله بن عبد به.

وقال: [٥٨/أ] حديث حسن. وأخرجاه بتغيير بعض اللفظ وتقديم وتأخير (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: "إذا خرج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض الرحمة، فإذا دخل غمرته، ثم لا يرفع قدمًا ولا يضعها إلا كتب له بكل قدم خمس مائة حسنة، وحط عنه خمس مائة سيئة، ورفعت له خمس مائة درجة، فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل، واستقبله ملك على الركن وقال له: استأنف العمل فيما يستقبل؛ فقد كفيت ما مضى، وشفع في سبعين من أهل بيته». خرّجه أبو الوليد الأزرقي وغيره (۲).

وعن ابن عباس: (ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة، ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت وفي رواية وأربعون للمصلين مكان العاكفين وعشرون للناظرين إلى البيت)<sup>(٣)</sup>. وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷺ ليباهي بالطائفين ملائكته». خرجهما أبو ذر الهروي<sup>(٤)</sup>.

وحديث عائشة خرّجه أبو الفرج في مثير العزم الساكن (٥) أيضًا.

وعن ابن عباس أنّ آدم ﷺ كان يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار ويقول: (اجعل لهذا البيت عمارًا من ذريتي. فأوحى الله إليه: إني معمره بنبي من ذريتك اسمه إبراهيم، وأقضي على يديه عمارته، وأنيط له

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي رقم (٩٥٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة (٤/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٤) رقم (١١٢٤٨). وقال الألباني: موضوع.
السلسلة الضعيفة (١/ ٤٢٣) رقم (٢٥٦).

<sup>(3)</sup> أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٩٤/١) رقم (٣١٤)، وأبو يعلى في مسنده (٨٠/٨) رقم (٤٦٠٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢١٦/٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/٦١) رقم (٣٨٠٢) رقم (٣٨٠٢). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٧/ ١١٥) رقم (٣١١٤).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٩٨) رقم (٢٤١).

سقايته، وأريه حله وحرمه ومواقفه، وأعلمه مشاعره ومناسكه). خرجه ابن الجوزي في المثير<sup>(۱)</sup>. وعن مُحمَّد بن الفضل قال: رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرج له أهل الطواف فحرزوا طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ خرجه في مثير العزم<sup>(۲)</sup>.

# ذكر فضله عند طلوع الشمس وغروبها:

عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قالا: قال رسول [٥٨/ب] الله على «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت، طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس، وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس». خرّجه أبو الوليد الأزرقي (٣). فهو حجّة على من كرهه في هذين الوقتين.

## ذكر فضل الطواف في المطر:

عن داود بن عجلان قال: طفت مع أبي عقال في مطر، فلما فرغنا من طوافنا قال: استأنفوا العمل فإني طفت مع أنس في مطر فلما فرغنا من طوافنا قال: استأنفوا العمل فإني طفت مع رسول الله على في مطر فلما فرغنا من طوافنا قال هي «استأنفوا العمل فقد غفر لكم». خرّجه أبو ذر وابن ماجه بمعناه وأبو الوليد(٤).

<sup>(</sup>۱) مثير العزم الساكن (۱/ ۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) مثير العزم الساكن (١/٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢١/٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٥٣/١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٥/١٦) رقم (٥٩٩٢) في إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو ضعيفٌ جدًا، قال الحافظ في التقريب (٤٠٥٥): متروك كذّبه ابن معين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٩٦/٤) رقم (٣١١٨)، والأزرقي في أخبار مكة (٢١/٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٩٦/١) رقم (٤٧٧، ٤٧٨)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (ص٢١) رقم (٢٥)، وتمّام في فوائده (٢/٦٤٦) رقم (١٦٤٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/٣٨٣) رقم (٣٧٥٢)، وقال الأرنؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه: إسناده ضعيف جدًا، داود بن عجلان ضعيف، وأبو عقال ـ واسمه هلال بن زيد بن يسار ـ متروك، اتهم برواية الموضوعات عن أنس.

## ذكر فضل الطواف في شدة الحرّ:

عن النبي على أنه قال: «من طاف حول البيت أسبوعًا في يوم صائف شديد الحرّ، واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدًا، وقلّ كلامه إلا بذكر الله تعالى كان له بكل قدم (١) يرفعها ويضعها سبعون ألف حسنة، ويمحى عنه بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف سيئة، ورفع له سبعون ألف درجة». ذكره ابن الحاج المالكي في مناسكه (٢). وخرّجه الحسن البصري في رسالته وزاد بعد شديد الحرّ: «حاسرًا عن رأسه واستلم الحجر في كل طواف»، وذكر باقيه (٣).

#### ذكر تفضيل الطواف على الصلاة:

عن سعيد بن جبير: الطواف هنالك أحب إليّ من الصلاة يعني بالبيت.

وعن ابن عبّاس: أنّه كان يقول: (أما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل، وأما أهل الأمصار فالطواف) وتابعه على ذلك عطاء ومجاهد، خرّجهما البغوي في شرح السُّنَة (٥)، وهو مذهبنا (١)، وعليه عامة أهل العلم (٧) ووجهه: أنّ الصّلاة يمكن فعلها إذا رجعوا بخلاف الطواف، وفيه نظر: فإنّ الصلاة في المسجد الحرام (٨) بألف صلاة، وليس للطواف وجود [٨٦/أ] في غير المسجد الحرام حتى يكون على أضعافه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ)، واستدركتها من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٦٥٦): أخرجه الجندي في تاريخ مكة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعًا، وفي رسالة الحسن البصري ومناسك ابن الحاج نحوه، وهو باطل.

<sup>(</sup>٣) فضائل مكة (ص٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للفاكهي (١/ ٢٣٩) رقم (٤٤٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٢)، وينظر: المغني والشرح الكبير (٣/ ٥٨٦)، والمجموع (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٤٩)، وتحفة المحتاج (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>۸) كذا، وفي حديث أبي هريرة هم أن رسول الله على قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام» أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).

#### ذكر ما جاء في طواف حيّةٍ بالبيت:

عن أبي الزبير قال: بينا عبد الله بن صفوان قريبًا من البيت إذ أقبلت حيّة من باب العراق حتى طافت بالبيت أسبوعًا، ثم أتت الحجر فاستلمته، فنظر إليه عبد الله بن صفوان فقال: (أيها الجانّ إنك قد قضيت عمرتك، وإنا نخاف عليك بعض صبياننا. فانصرفت راجعة من حيث جاءت). خرّجه الحافظ أبو الفرج في مثير العزم (۱). وقد قيل: إنّ الكعبة منذ بنيت ما خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو ملك. وعن بعض السلف قال: خرجت في يومًا (۲) في هاجرة ذات سموم فقلت: إن خلت الكعبة عن طائف في حين فهذا يومًا (۲) في هاجرة ذات المطاف خاليًا فدنوت فرأيت حية عظيمة رافعة رأسها تطوف حول الكعبة. قال محب الدين الطبري: خرّجه ابن الصلاح في منسكه (۳).

# ذكر ما جاء في فضل النظر إلى الكعبة:

عن جعفر الصادق بن مُحمَّد الباقر عن أبيه عن جده عن (٤) زين العابدين عن النّبي الله أنه قال: «النّظر إلى البيت الحرام عبادة». ذكره في مثير العزم (٥).

وعن سعيد بن المسيب قال: (من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصديقًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(٢).

وعن عطاء قال: (النظر إلى البيت عبادة، فالناظر إليه بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله). أخرجهما الأزرقي (v).

وخرّج أبو الفرج حديث عطاء وزاد فيه: (ونظره إلى البيت يعدل عبادة

مثير العزم الساكن (٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «خرجت يومًا»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) القرى (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «علي»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) مثير العزم الساكن (١/ ٢٧٦). وضّعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٥٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخبار مكة (٩/٢)، والقرى (ص٣٤١). (٧) أخبار مكة (٩/٢).

سنة قيامها وركوعها وسجودها) (١١). وعن أبي السائب قال: (من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصديقًا تحات ذنوبه عنه كما تتحات الورق من الشجر). خرّجه في مثير العزم(٢).

## ثم نعود إلى الحجر الأسود:

إن أراد السّعي بين الصفا والمروة فيستلمه كما تقدم، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وعن عائشة ﴿ الله الله الله الله الله العرب الحجر بعد ركعتي الطواف إن أراد السّعي). وهو قول عمر بن عبد العزيز.

وقول العامة ثبت عن رسول الله ﷺ في حديث مسلم والنسائي أنه لما فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا وقد ذكرناه، ولأن افتتاح السعى باستلام الحجر كافتتاح الطواف به.

وقال الماوردي من الشافعية في الحاوي<sup>(٣)</sup>: إذا استلم الحجر يستحب له أن يأتي الملتزم ويدعو عنده، ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب، ثم خرج إلى الصفا.

وهو مردود بفعله عليه الصلاة والسلام (١) الذي ثبت على خلاف ما قاله، وكذا لم يرضه الشافعية.

ويستحب أن يدعو بعد ركعتي الطواف عند الحجر بدعاء آدم عليه الصلاة والسلام (٥) وهو: اللَّهُمَّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم

<sup>(</sup>١) ينظر: مثير الغرام الساكن (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) مثير العزم الساكن (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٤/ ١٥٤ \_ ١٥٥)، وينظر: المجموع (٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) لحديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين الركن والمقام ملتزم من دعا من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرّج عنه بإذن الله أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا رقم (١٤٤١) (١٤٤١)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٤٨٦٥) (١٠/ ٤٨٦٥) وقد روي الالتزام من فعله ﷺ وله شواهد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٢٠/٢)، وفي مجمع الزوائد (١٨٣/١٠)، ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه النضر بن طاهر، وهو ضعيف، وذكره في فتح القدير (٢/٤٥٧).

حاجتي فأعطني سؤلي، اللَّهُمَّ إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت عليّ، والرضى بما قسمت لي. فأوحى الله تعالى إليه: إني قد غفرت ذنبك، ولن يأتي أحد من ذريتك بدعوتي بمثل ما دعوتني إلا غفرت ذنوبه، وكشفت همومه، ونزعت الفقر من بين عينيه وأنجزت له وراء كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها.

ثم يخرج إلى الصفا من باب بني مخزوم، ويسمى باب الصفا، ولا يتعين سُنَّة بل هو مستحب، وهو أقرب الأبواب إلى الصفا، ويسمّى باب الصفا الآن.

والشافعي جعل الخروج منه سُنَّة (۱)، والصحيح أنّه مستحب، وهو قول مالك (۲)، وعن أبي حنيفة: يخرج من باب بني مخزوم، ذكره في المحيط (۳)، ويقدم رجله اليسرى في الخروج ويقول: بسم الله والسّلام على رسول الله، اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها، وأعذني من الشيطان الرجيم.

**وقوله:** (وهذا طواف القدوم \_ وقد ذكرناه وأسماؤه الستة \_ وهو سُنَّة عند الجمهور (1) وقال: قال مالك (٥): هو واجب).

قلت: هو واجب عنده على غير المراهق للوقت، وليس [٨٧]] بركن عند أحد، وينجبر بالدم عنده، ويجب عنده الدم بترك السُّنَّة المؤكدة.

وليس على أهل مكة طواف القدوم، ولا طواف الصدر لعدمهما في حقهم.

فإذا خرج إلى الصفا صعد عليه بقدر ما يرى البيت وهو يرى من باب

<sup>(</sup>١) ينظر: كفاية النبيه (٧/ ٣٥١)، وأسنى المطالب (٢/ ٤٧٦)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١٤٨/١)، والبحر الرائق (٣٥٨/٢)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٤).

<sup>(3)</sup> ينظر: البناية (٢٠٢/٤)، والاختيار لتعليل المختار (١٦٢/١)، وإكمال المعلم (٤/ ٢٧٠)، وشرح النّووي على مسلم (٨/٢١٧)، والمجموع (٨/١٢)، والمغني (٣/ ٢٢)، والإنصاف (٤/٢)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٢٣٧)، والثمر الداني (١/ ٣٦٦)، والكافي (١/ ٣٦٠).

الصفا لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة، والموضع سفح جبل الصفا، فيستقبل الكعبة ويكبر ويهلل، ويثني على الله سبحانه بما هو أهله، ويلبّي إن كان حاجًا ويصلي على النبي هذا ويكون رافعًا يديه وبطون كفيه نحو السماء من أول ما يكبر ويهلل ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ذلك ثلاث مرات. وعند مالك يكبر ثلاثًا ويهلل مرتين، ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل، ثم يدعو يفعل ذلك سبع مرات، يروى ذلك عن عمر، ثم يقول: (لا إله إلا الله يفعل ذلك سبع مرات، يروى ذلك عن عمر، ثم يقول: (لا إله إلا الله يقولها). رواه مسلم (۱).

ثم يصلي على النبي على النبي الله ويدعو لنفسه ولوالديه إن كانا مسلمين، وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول بعد ذلك: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاصُحُبُنَا مَعَ الشّهِدِينَ آلَهُ وَينَ تُمسُونَ إلى قوله: ﴿ وَمُن بُحُن اللّهِ حِينَ تُمسُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمُدَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَيْرُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ مَا اللّهُمَّ إِنِي أَسألك وله: ﴿ وَمُدَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَيْرُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِدنًا ولمانًا ذاكرًا، وبدئًا على طاعتك صابرًا، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ثم يسأل: ما أهم من حوائجه عقيب هذا الدعاء؟

قال في الكتاب (٢٠): ولأنّ الثناء والصلاة على النبي ﷺ يقدمان على الدعاء تقريبًا وتسبيبًا للإجابة ورفع اليد سُنَّة الدعاء.

وكون بطون الكفين [٨٧/ب] إلى السماء قبلة الدعاء وهو عادة الخاشعين والسائلين المخبتين. قال الإمام ﷺ: يعرف الله من أعلى لا من أسفل<sup>(٣)</sup>.

أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>۲) الهدایة (۱/ ۱۳۹)، وتبیین الحقائق (۲/ ۲۰)، والعنایة شرح الهدایة (۲/ ٤٥٨)، وفتح القدیر ((7/ 80)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (١٥٦/١)، والفقه الأبسط ص (٥٣).

والصعود على الصفا مستحب، وهو المشهور عن الشافعي (١)، وعنه: أنه ركن، ذكره الطبري في مناسكه (7).

وعن ابن حنبل<sup>(n)</sup>: إن لم يصعد فلا شيء عليه، ومثله عن مالك<sup>(1)</sup>، وعندنا سُنَّة<sup>(0)</sup>، قال: لكن يلصق عقبه بأسفل الصفا، وأصابع رجله بأسفل المروة، ولو ترك منهما شيئًا لا يجزؤه ولو ذراعًا، حتى يأتي به، وهو قول الشافعي<sup>(1)</sup>. وقال النّووي<sup>(1)</sup>: ولو بعض خطوة، وعندنا ذلك ليس بشرط<sup>(۱)</sup>، وهو قول مالك، ذكره في الذخيرة<sup>(1)</sup>، حتى يحط من الصفا نحو المروة، ويمشى على هيئته وعليه السّكينة والوقار.

ويقول عند هبوطه: اللَّهُمَّ استعملني بسُنَّة نبيّك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا وصل إلى بطن الوادي بين العلمين ـ وهما الميلان الأخضران أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس في .

قال في المحيط (١٠٠): لم يبق لبطن الوادي أثر من أجل السيول، وقد جعل هناك ميل أخضر وأصفر ليعلم أنه بطن الوادي، سعى وهرول فوق الرّمل

<sup>(</sup>۱) البناية شرح الهداية (۲۰۳/٤)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه ( $\Lambda/\Lambda$ )، والعزيز شرح الوجيز ( $\Lambda/\Lambda$ ).

<sup>(</sup>۲) القرى (١/ ٣٦٥)، والمسالك في المناسك (١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۳) ينظر: المغني ( $\pi$ /  $\pi$ 0)، ومجموع فتاوى ابن تيمية ( $\pi$ 1 ( $\pi$ 1)، وحاشية الروض المربع ( $\pi$ 0).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة (١/ ٤٢٠)، والتاج والإكليل (٤/ ١٥٥)، والذخيرة (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۵) ينظر: البناية (۲۰۳/٤)، وبدائع الصنائع (۱۲۸/۲، ۱٤۹)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ۰۰۰).

<sup>(</sup>٦) الأم (٢/ ٢٣١)، والحاوي الكبير (٤/ ١٥٥)، والمجموع (٨/ ٧٠ ـ ٧١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المجموع (۸/ ٦٩)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح رقم (۱۱/ ٥٠٠)، وعمدة القارى (۹/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٩) الذخيرة (٣/ ٢٥١)، والشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: حاشية ابن عابدين (۲/٥٠).

حتى يجاوز الميل الآخر ويقول في سعيه: (رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم)(1). وروي مثله عن ابن عمر (1) رواه سعيد بن منصور في حديث جابر الطويل أنّه عنه "نزل من الصفا إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي يرمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة "". وفي حديث حبيبة بنت أبي تجرأة (1) أنّه عنه (سعى في بطن الوادي حتى إنّ مئزره ليدور من شدة السّعي) رواه أحمد والبيهقي (٥).

وعن ابن عباس: (أنّ إبراهيم ﷺ لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان فسابقه فسبقه إبراهيم) خرّجه أحمد في المسند<sup>(١)</sup>.

وقيل: إنّما فعل رسول الله ﷺ إظهارًا للجلد والقوة [٨٨/أ] للمشركين الناظرين إليه في الوادي.

المبسوط (١٣/٤)، وبدائع الصنائع (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسدد وابن أبي عمر كما في المطالب العالية (٧/ ١٢٨) رقم (١٣٠٦، ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) حبيبة بنت أبي تجرأة العبدرية ثم الشيبية، روى حديثها الشّافعي، قال أبو عمر: اختلف في صحابيتها (الإصابة ٨/ ٧٩).

وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٦٩) رقم (١٠٧٢): صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤١٤/٤) رقم (٢٨٢٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٣٤) رقم (٢٧٠٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٦٨/١٠) رقم (٢٢٠٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٦٨/١٠) رقم (٢٠٠٨)، والبيهقي السنن الكبرى (٥/ ٢٥٠) رقم (٢٥٩)، والضياء في الأحاديث المختارة (٨٢/١١) رقم (٧٩)، قال الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي، فقد روى له أبو داود، وقال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه، ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. قلت: ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بها.

وقيل: لأنّ إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل هناك عطش، فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء؟ فلم تر<sup>(۱)</sup> شيئًا، فنزلت فسعت في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى جهة المروة؛ لأنها توارت بالوادي عن ولدها؛ فسعت شفقةً عليه فجعل ذلك نسكًا إظهارًا لشرفها وتفخيمًا لأمرها.

فإذا خرج من بطن الواذي مشى على هيئته بالسّكينة حتى يصعد المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا، وهذا شوط، فيسعى سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة في كل الأشواط لا في كل شوط، ويصعد على الصفا ثلاثًا وعلى المروة أربعًا، ويهرول في بطن الوادي بين العلمين، في كل شوط من السبعة الأشواط، ومثله في المحيط<sup>(۲)</sup> والبدائع<sup>(۳)</sup> والميرغناني<sup>(٤)</sup>.

ويعد البداءة من الصفا إلى المروة شوطًا، والعود منها إلى الصفا شوطًا آخر وهو قول الأئمة الأربعة وتلامذتهم (٥).

وقال أبو جعفر الطحاوي ومُحمَّد بن جرير الطبري وبعض الشافعية، وهم: ابن بنت الشافعي وابن الوكيل، وابن الصيرفي: يختم بالصفا كما يبتدئ به ولم يعدوا عوده إلى الصفا شوطًا، واعتبروه بالطواف<sup>(١)</sup>.

ولنا: ما في حديث جابر الطويل فلما كان آخر طوافه ﷺ على المروة . قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» (٧). فدل على ختم السعى بالمروة.

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «تنظر».

<sup>(</sup>٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الهداية في شرح بداية المبتدي (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٤)، والنهر الفائق (٢/ ٧٩)، والكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٦٨)، وشفاء الغليل (١/ ٣٢٦)، والمهذب في فقة الإمام الشافعي (١/ ٤٠٩)، والكافى في فقه الإمام أحمد (١/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٣)، ونيل الأوطار (٥/ ١١٠)، ومرعاة المفاتيح (١/ /١٠).

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاري (۲/۱۰۹) رقم (۱۲۰۱)، (۳/ ٤) رقم (۱۷۸۰)، (۹/ ۸۳) رقم (۷۲۲۹، ۷۲۲۰).

ولأنّ رواة نسك رسول الله ﷺ اتفقوا على: أنّه طاف بينهما سبعة أشواط وبما قالوه يصير أربعة عشر شوطًا، ولأنه إذا لم يكن عوده إلى الصفا شوطًا كان ذلك نقضًا لفعله. قالوا: الصحيح قول الجمهور.

والفرق بينه وبين الطواف: أنّ الشّوط لا يتم بالطواف ما لم ينته إلى الحجر، وفي السعي تمّ بالمروة. ولو بدأ بالمروة لا يعتد به في ذلك الشوط، وهو إجماع، وشدّ عطاء فقال: إن جهل فبدأ بالمروة أجزأه (۱)، في صحيح مسلم قال ﷺ: «أبدأ بما بدأ الله به» (۲). وفي حديث أبي داود وابن ماجه [۸۸/ب]: «يبدأ بما بدأ الله به» (۳). وفي النسائي: «ابدأوا بما بدأ الله به» (۵). على الأمر، وهو للوجوب.

وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس عن الصفا والمروة أيهما قبل الآخر، وعن الركعتين قبل الطواف أو بعده، وعن الحلق قبل الذبح أو بعده قال: خذوا ذلك من كتاب الله على إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ المروة ويقول: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِي شَعَآبِرِ ٱللهِ المروة ويقول: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِي لَطَّابِهِينَ وَالْتُحَيِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ إِنَّ الحج: ٢٦]. فبدأ بالطواف قبل الركوع ويقول: ﴿وَلَا تَعَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلَغَ ٱلمَدَى عَلَهُ اللهِ المراوة ويقول: ﴿ وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ ٱلمَدَى عَلَهُ إِلَيْ اللهِ المراوة ويقول: ﴿ وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ ٱلمَدَى عَلَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المراوة ويقول: ﴿ وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ ٱلمَدَى عَلَهُ إِلَيْ اللهِ اللهُ ا

قوله: (ثم السعي بين الصفا والمروة واجبٌ عندنا، وليس بركن)، وبعدم فرضيته قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس وعروة والحسن وعطاء وابن

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستذكار (٤/ ٢٢٠)، والمعانى البديعة (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/۸۸٦) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٢) رقم (١٩٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٣٩/٤) رقم (٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤٨) وابن ماجه (٤/ ٢٥٧) رقم (٣٠٧٤) من حديث جابر الم

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٤٢/٤) رقم (٣٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٣٢) رقم (١٤٦٩٧)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٧) رقم (٣٠٧١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٨/١) رقم (٤٠١).

سيرين ومجاهد<sup>(۱)</sup>.

وقال الثوري والحسن وعطاء (٢): ينجبر بالدم كقولنا.

ونقل المروذي والميموني وأبو طالب عن ابن حنبل<sup>(٣)</sup>: أنّه مستحب، واختيار القاضي من الحنابلة<sup>(٤)</sup>: أنه واجبٌ ينجبر بالدم كقولنا.

وقال مالك<sup>(ه)</sup> والشافعي<sup>(٦)</sup>: هو ركن في الحج لا يصح بدونه وهو رواية عن ابن حنبل، ويروى عن عائشة ﴿ الله عن ابن حنبل، ويروى عن عائشة ﴿ الله عن ابن حنبل، ويروى عن عائشة ﴿ الله عن الله

تعلقوا: بحديث عبد الله بن المؤمل العايذي بإسناده عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني حبيبة بنت أبي تجرأة أنها سمعت رسول الله على يقول: «اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السّعي». رواه الشافعي ثم البيهقي من جهته (۱). ورواه ابن حنبل عن منصور بن عبد الرحمٰن عن أمّه صفية بنت شيبة مثله رواه الدارقطني (۹).

ولنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ

<sup>(</sup>١) ينظر: البناية شرح الهداية (٤/ ٢٠٧)، والتمهيد (٢٢/ ١٥١)، وعمدة القاري (٩/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: البناية ( $\bar{x}$ /۲۰۷)، وشرح النّووي على مسلم ( $\bar{x}$ /۲۱۷)، والكواكب الدراري ( $\bar{x}$ /۲۱۷)، والمفهم ( $\bar{x}$ /۱۱۲)، وحاشية الدسوقي ( $\bar{x}$ /۲۱۷)، والكافي في فقه الإمام أحمد ( $\bar{x}$ /۷۱)، ونيل الأوطار ( $\bar{x}$ /۷۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٥/ ٣٦٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٨)، ومواهب الجليل (٣/ ٨)، وحاشية الدسوقي (٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي (٢/ ٢٣١)، وينظر: البيان في مذهب الشافعي (٣٠٤/٤)، والحاوي الكبير (٤/ ١٥٥)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>V) ينظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣٥٨/٥).

<sup>(</sup>A) أخرجه الشافعي في مسنده (٢٦٣/٢ ـ ٢٦٣) رقم (٩٨١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٨/٥) رقم (٩٣٦٦)، وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة (ص٢٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في مسنده (٤٥/٤٥) رقم (٢٧٤٦٣)، والدارقطني (٣/ ٢٩١) رقم (٩) أخرجه أحمد أحمد في مسنده (٣٥/ ٤٥٥). وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة (ص٢٥).

أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وينصره ما في مصحف أبيّ وابن [٨٨/أ] مسعود في: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). وهو إن لم يثبت قرآناً فلا ينزل عن الخبر المسموع لهما من رسول الله في وعن عائشة في قالت لعروة: يا ابن أختي طاف رسول الله في وطاف المسلمون فكانت سُنَّة، وإنما كان من أهلّ لمناة الطاغية لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا رسول الله في عن ذلك فأنزل الله في في: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ الآية (١) فمن (٢) نصت على أنّ السّعي بينهما سُنّة، والحديث خرّجاه في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: (أخبرتني أمي: أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلّوا) (٣). وفي رواية: (فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج). أخرجاهما في الصحيحين (٤).

وقيل لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حلّ فقال: (سُنَّة نبيّكم وإن زعمتم). أخرجه مسلم (٥٠).

وهذه الأحاديث الصحاح تنفي فرضية السعي بين الصفا والمروة وركنيته.

فإن قيل: فقد روي عن عروة قال: قلت لعائشة: (إني أظن أن رجلًا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضرّه، قالت: لم قلت؟ قال: قلت: لأنّ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۵۷) رقم (۱٦٤٣)، ومسلم (۲/ ۹۲۹) رقم (۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «فقد». وهو الصواب لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٥٢، ١٥٧) رقم (١٦١٤، ١٦٤٢)، ومسلم (٢/ ٩٠٦) رقم (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (7/7) رقم (1/٩٦)، ومسلم (4/4.7) رقم (17٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٩١٢) رقم (١٢٤٤).

يقول: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴿ . . الآية . فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، هل تدري لم كان ذاك؟ إن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة ، ثم يحجون فيطوفون بين الصفا والمروة ، ثم يحلقون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، قالت: فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ الآية . فطافوا)(۱) . وقالوا: هذا يدل على فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ ، إذ نفي الحرج لا يدل على سقوط الوجوب ، ثم أخبرت بسبب ذلك وقد يكون الفعل واجبًا ، ويعتقد أنه ممنوع منه لمانع .

قيل له: نفي [٨٩/ب] الحرج عن فاعله ظاهر في عدم وجوبه وفرضيته، وما ذكرت عائشة يدل على علة امتناعهم منه، ولا يدل على فرضيته. وقولها: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته) يعارض بقول غيرها كابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك، ولا تثبت الركنية بمثله، ونقول بموجبه فإنه لو كان تامًا لما احتاج إلى جابر وهو الدم ولا يلزم أن يكون شرطًا للصحة ولا ركنًا في الحج والعمرة وقولها لقال: أن لا يطوف بهما قلت: قد قال رسول الله على ذلك عن الله سبحانه في قراءة ابن مسعود وأبيّ، ويجوز الحذف كقوله تعالى: وكراهية أن تَضِلُوا عند البصريين، فقد أجمعوا على الحذف، وهلا وصفوا فقه عائشة ومعرفتها بالأحكام في قولها: (فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) في صحيح مسلم (٢).

ولم لم يذكروا في هذا فقه الحبر الراسخ في العلم ومعه غيره من أصحاب رسول الله ﷺ، وعائشة على أنه سُنَّة أو محتمل للتأويل.

وقال الموفق ابن قدامة في المغني (٩): الذي قال القاضي أقرب إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۹۲۸) رقم (۱۲۷۷). (۲) أخرجه مسلم (۱/ ٤٧٨) رقم (٦٨٥).

 <sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٣٥١، ٣٥١) (٧/ ١٠٩)، والكافى فى فقه الإمام أحمد (١/ ١١٥)، =

الحق، فإنّ ما روته عائشة من فعله وفعل أصحابه دليل الوجوب، ولا يلزم أن يكون ركنًا كالرمي والوقوف بالمزدلفة والحلق وغيرها، وقولها معارض بقول غيرها من الصحابة ممّن مذهبه أنه ليس بواجب.

وقال الخطابي في شرح سنن أبي داود (۱۱): كانت عائشة ترى أنّ السعي بين الصفا والمروة تطوع، وبه قال ابن سيرين. انتهى كلامه.

فثبت الاضطراب من مذهبها ولا يلزم من كونه مكتوبًا أن يكون ركنًا أو فرضًا كم قبت الاضطراب من مذهبها ولا يلزم من كونه مكتوبًا أن يكون ركنًا أو فرضًا كم قبول له تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٠]. مع أنّ حديث عبد الله بن المؤمل غير ثابت، وهو عبد الله بن المؤمّل بن [٩٠] وهب الله المخزومي العائذي المكي وليس في رواية (٢) عبد الله بن المؤمّل غيره وهو قليل الحديث قال يحيى بن معين والنسائي والدارقطني: هو ضعيف.

وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك. وقال ابن عدي: أحاديثه عليها الضعف بين (٣)، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين.

وقد رواه البيهقي عن الشافعي، ولم يتعرض له بتضعيف، مع علمه بضعفه، فلو كان رُوي عليه لأطنب في ضعفه، انظر إلى عصبيته وعدم إنصافه، وهذا لا يليق بالإنسان في أمر الدين.

وتراهم يقولون: الجرح مقدم على التعديل مع وجود التعديل، فكيف مع عدمه؟!

وقال أبو حاتم الرازي<sup>(٤)</sup>: لا يحتج بمنصور بن عبد الرحمٰن. هكذا قاله أبو الفرج وذكره في الضعفاء والمتروكين<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> والعدة شرح العمدة (١/٢٢٧)، وحاشية الروض المربع (١٠١/٤).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «الرواة» وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٤). (٤) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٤) رقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكون (٣/ ١٤٠) رقم (٣٤١٨).

ولأنّ السّعي تبعٌ للطواف فأشبه الوقوف بالمزدلفة مع الوقوف بعرفة. وأما الوجوب فيثبت بفعله عليه مع قوله: «خذوا عني مناسككم»(١). ولا تثبت الرّكنية بذلك.

وروي عن إسحاق وغيره أن المعتمر إذا دخل الحرم حلّ وإن لم يطف ولم يسع، ويكون طوافه وسعيه خارج الإحرام، كالرمي والمبيت بمنى ثم السّعي تبع للطواف لا يصح إلا بعده، وبه قال الأئمة الثلاثة وغيرهم (٢).

وعن عطاء (٢): يجوز السعي وإن لم يتقدمه طواف (١). وفي مناسك الطبري (٥): سئل عطاء: أيجزئ الذي يسعى بين الصفا والمروة ولا يرقى واحدًا منهما ويقوم بالأرض قائمًا ؟ قال: أي لعمري. رواه الأزرقي (٢). وفي رواية: قال: نعم، (كان رسول الله على يصعد على الصفا إلا قليلًا) رواه سعيد بن منصور (٧).

وفي المحيط<sup>(۸)</sup>: والصعود على الصفا والمروة سُنَّة، وقد تقدم ولو هرول بينهما في جميع الأشواط السبعة، أو مشى على هيئته [٩٠/ب] فقد أساء، ولا شيء عليه؛ لأنه ترك السُّنَّة، والجابر إنما يكون في ترك الواجب وتقديم الطواف على السعي في الحج والعمرة واجب، حتى لو سعى ثم طاف أعاد السعي إن كان بمكة. وإن رجع إلى أهله بعث بدم، ذكره في المحيط<sup>(٩)</sup> وغيره.

أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٣) رقم (١٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۳٤)، والبحر الرائق (۲/ ۳۵۸)، والمسالك (۱/ ٤٧٢)، والمائع والحاوي الكبير (٤/ ٢٥٢)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٠٤)، والمغني (٣/ ٣٥٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢١٣٥)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) هو: عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو مُحمَّد المكي، قال: أدركت مائتين من الصحابة، مات سنة ١١٤هـ. (تهذيب التهذيب ١٩٩/).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٥٠١)، وعمدة القاري (١٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) القرى (١/ ٣٦٥، ٣٦٦)، وأخبار مكة للأزرقي (٢/ ١١٨)، وأخبار مكة للفاكهي (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) أخبار مكة (١١٨/٢)، وأخبار مكة للفاكهي (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ٦١).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: البناية (٢٠٣/٤)، والمبسوط (١/٤٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣٤)، وتبيين الحقائق (١/٤١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥٧)، والنهر الفائق (٢/ ٧٨)، والمجموع (٨/ ٦٣).

ويجوز بعدما طاف أكثره، والدم أحب من الرجوع، ويرجع بإحرام جديد، ذكره في المحيط(١).

ولو ترك أربعة أشواط من السعي فهو كترك الكل في وجوب الدم لأن للأكثر حكم الكل في أفعال الحج عندنا.

وإن ترك ثلاثة أشواط منه أطعم مسكينًا لكل شوط نصف صاع، إلا أن يبلغ دمًا فينقص من الدم ما شاء كما في طواف الصدر، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن سعى راكبًا لعذر فلا شيء عليه، وبغير عذر عليه دم، كما في الطواف، وكذا في ترك الأكثر، والصدقة في الأقل.

وقال أبو ثور (٢): لا يجزئ.

وكرهته عائشة وعروة والشعبي وأحمد وإسحاق.

وعند الشافعي (٣): لا كراهة فيه، ويجوز سعي الجنب والحائض والنفساء كالوقوف بعرفة؛ لأنه لا يفعل في المسجد، ولا شيء عليه، بخلاف الطّواف؛ لأنه في المسجد، وهو مشبه بالصلاة لقوله على «الطواف بالبيت مثل الصلاة....» (١) الحديث. وهو ضعيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥١)، ودرر الحكام (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) شرح البخاري لابن بطال (۷/ ۳۷۸)، والتمهيد (۲/ ۹۰)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 90 / 8)، والمجموع (1/ 90 / 8).

<sup>(</sup>۳) ينظر: الحاوي الكبير (٤/ ٣٨٧)، والمجموع (٨/ ٦٤)، وفتح العزيز (٧/ ٣٤٨)، ومغني المحتاج (7(7/7).

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ـ مسند ابن عباس (٧٦٧)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٤/ ١٢٩٥) رقم (٢٥٩٩)، وابن في مسنده (٤/ ١٢٩٥) رقم (٢٥٩١)، وابن حزيمة (٢/ ١٢٩٠) رقم (١٢٨٧)، وابن حبان (١٤٣/٩) رقم (٣٨٣١) رقم (٣٠٣٠)، وفي معرفة السنن (٧/ ٢٣١) رقم (٩٣٠٣)، وفي معرفة السنن (٧/ ٢٣١) رقم (٩٩٠١)، من طرق عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.

وخولف عطاء في رفعه؛ خالفه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاوس فأوقفاه. أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ١٩٢) رقم (٣٩٣١) عن إبراهيم بن ميسرة. وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٩٢) رقم (١٢٨١١)، والفاكهي في أخبار مكة (١٩٢/١) رقم (٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٣٨) رقم (٩٢٩٣) عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس. قال البيهقي في المعرفة: وروي عنه موقوفًا والموقوف أصح. وصححه الألباني في موارد الظمآن والأرنؤوط في تحقيق المسند (١٤٤٩/٤).

وإذا فرغ من السعي وهو مفرد بعمرة، حلق أو قصّر وحلّ، وكذا المتمتع الذي لم يسق الهدي، وبه قال ابن حنبل (۱)، وعند مالك والشافعي (7): هما سواء.

ويمكث بمكة حلالًا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج يوم التروية من ميقات أهل مكة، وإن قدّم إحرامه كان أفضل. وإن كان مفردًا بالحج أو متمتعًا ساق الهدي لا يتحلل، بل يبقى محرمًا، ويؤدي أفعاله إذا جاء أوانه، ويطوف بالبيت ما بدا له ولا يرمل فيه ولا يسعى بعده، وإن كان قارنًا يطوف بالبيت ثانيًا للحج كما وصفنا في طواف العمرة ولا يرمل فيه إن كان رمل في طواف العمرة، وكذا إن لم يكن رمل فيه إذا أخّر السعي للحج إلى طواف الزيارة، وإن سعى بعد طواف القدوم [٩١] ورمل في طواف القدوم إذا لم يكن رمل في طواف العمرة، وسيأتي الكلام على ذلك وما فيه من الخلاف في باب القران إن شاء الله تعالى.

ويصلي لكل أسبوع ركعتين كما مرّ. وفي البدائع<sup>(٣)</sup>: إذا أحرم المتمتع بالحج لا يطوف بالبيت ولا يسعى في قول أبي حنيفة ومُحمَّد. قال ابن عباس<sup>(٤)</sup>: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى.

وهو قول مالك وابن حنبل وإسحاق<sup>(٥)</sup>؛ لأن طواف القدوم لمن قدم، وهو قدم للعمرة دون الحج، ولا يسعى أيضًا لعدم تقدّم الطواف قبله. وروى الحسن عن أبي حنيفة<sup>(٦)</sup>: أنه إذا أحرم بالحج إن شاء طاف وسعى وهو

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٣/٤)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهداية (٢٠٩/٤).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٩٥)، والتوضيح (١١/ ٣٩٧)، وزاد المعاد (٢/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٦٤)، وزاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٦٤).

أفضل. وعن مُحمَّد والشافعي (١): لا بأس به، وعن الحسن: إن أحرم قبل التروية يوم الزوال (٢) طاف وسعى، وبعده لا يطوف؛ لأنه يلزمه الخروج إلى منى فلا يشتغل بغيره وقبل الزوال لا يلزمه (٣).

وفي مناسك الكرماني (٤): أن الترتيب فيه ليس بشرط عندنا حتى لو بدأ بالمروة وأتى الصفا جاز ويعتد به، لكنه مكروه لترك السُّنَّة، فيستحب إعادة ذلك الشوط.

وفي المحيط وخزانة الأكمل ومناسك الشيخ جمال الدين الحصيري<sup>(٥)</sup>: أنه لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطًا ولا يجزؤه ذلك الشوط، وأن البداءة بالصفا شرطً، ولا أصل لما ذكره الكرماني.

## ذكر ما جاء في ترك السعي في بطن الوادي لعذر:

عن سعيد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله على يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله على يسعى، وأنا شيخٌ كبير) أخرجه أبو داود والنسائي (٢). وفي

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و(ب)، وفيه تقديم وتأخير، والصواب كما في (ج): «يوم التروية قبل الزوال»، وعليه يدل مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٠) وفيه: وعن الحسن بن زياد. وهو قول أبي حنيفة كما في زاد المعاد (٢/ ٢٥٣)، وهو قول عطاء، كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك (١/٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) خزانة الأكمل (١/ ٣٣٦)، وشرح المشكاة للطيبي (٦/ ١٩٦٠)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٩٦٠/١)، وعمدة القاري (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٣/٩) رقم (٥٢٦٥)، وأخبار مكة للفاكهي (٢/ ١٩٢) رقم (٥٢٦٥)، وأجبار مكة للفاكهي (٢٠١/٤) رقم (١٩٢/٥)، وابن ماجه (٢٠١/٤) رقم (٢٠٧٠) عن سعيد بن جمهان عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد في المسند (١٠/ ٤٥١) رقم (٦٣٩٣)، وعبد بن حميد في مسنده (٢/ ٣٧) رقم (٩٧٨) ـ المنتخب)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٢) رقم (٩٥٦)، وابن خزيمة =

روایة کان یقول لأصحابه: (ارملوا ولو استطعت الرمل لرملت)<sup>(۱)</sup>. وعنه قال: (رأیت عمر یمشی). أخرجهما سعید بن منصور [۹۱](۲).

قوله: (فإذا صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى، فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة).

وفي المرغيناني: ثم إذا كان يوم التروية خرج من مكة بعدما طلعت الشمس إلى منى، ومثله في مناسك الكرماني (٣) والينابيع (٤).

وقال النّووي في مناسكه (٥): يخرجون إلى منى بعد صلاة الصبح يوم التروية على الصحيح، وفي مناسك الحصيري (٦): وروى جابر وابن عمر: (أنه ﷺ صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة)(٧).

وفي حديث جابر الطويل: (توجّه رسول الله على قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر). رواه مسلم وغيره (^).

وفي حديث أنس: (صلى رسول الله ﷺ الظهر بمنى والعصر يوم النفر

<sup>= (</sup>٤/ ٢٣٧) رقم (٢٧٧٢) من حديث سعيد بن جبير عنه، وصححه الألباني والأرنؤوط.

<sup>(</sup>١) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٥٠٣)، وعمدة القاري (٩/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٥٠٣)، وعمدة القاري (٩/ ٢٩١).

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) المسالك في المناسك ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الينابيع (ل٣٧) (ص٥٢ه)، المبسوط (٤/١٤)، والبحر الرائق (٢/ ٣٦١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) الإيضاح (١/٢٦٦)، والمجموع (٨٣/٨)، وروضة الطالبين (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٤/٤١)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۳۱۵) رقم (۱٤٥٣۸) عن جابر. وابن ماجه (۲/ ۹۹۹) رقم (۲/ ۳۰۰۱) من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>۸) أخرجه مسلم (۲/ ۲۸۸) رقم (۱۲۱۸)، وعبد بن حمید في مسنده (۲/ ۱۹۲) رقم (۱۱۳۳)
(۳۸ ـ المنتخب)، وسنن الدارمي (۲/ ۱۱۲۷) رقم (۱۸۹۲)، وسنن أبي داود (۳/ ۲۸۲) رقم (۱۹۰۵)، وسنن ابن الکبری للنسائي (۱۵۰/۶) رقم (۱۹۰۷)، وسنن ابن ماجه (۲۷۷۶) رقم (۲۰۷۶).

الأول بالأبطح). رواه البخاري ومسلم(١).

وفي شرف النبوة لأبي سعيد بن عثمان (۲): (أنّ خروجه ﷺ كان ضحوة نهار يوم التروية) (۳). واتفق الرواة: (أنّه ﷺ صلى الظهر بمنى) (٤).

وفي المحيط والمفيد<sup>(٥)</sup>: يستحب أن يتوجه إلى منى يوم التروية بعد الزوال. وهو أحد قولي الشافعي<sup>(٦)</sup>، وفي المبسوط والبدائع<sup>(٧)</sup>: لم يقيدا بوقت.

وذكر الملا في سيرته (١٠): (أنّه هي خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس) (٩). وذكر القرطبي في شرح الموطأ (١٠): (أنّه هي خرج إلى منى عشية يوم التروية) (١١).

وقال ابن عباس (۱۲): إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى، ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر ثم راح إلى عرفات ومر بمنى جاز، لأنه لا يتعلق بمنى نسك يوم التروية وليلة عرفة، لكنه أساء في تركه الاقتداء بفعله على الله المنى نسك يوم التروية وليلة عرفة، لكنه أساء في تركه الاقتداء بفعله المنها المنه

وسمّي الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، لأنّ الناس يروون إبلهم فيه لأجل يوم عرفة (١٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۲۱) رقم (۱۲۵۳)، (۲/ ۱۸۰) رقم (۱۷۲۳)، ومسلم (۲/ ۹۰۰) رقم (۱۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) هو: أبو سعد بن عبد الملك بن أبي عثمان مُحمَّد بن إبراهيم النيسابوري الواعظ، صحب الكبار، وعظ وصنف، ورزق القبول الزائد، وبعد صيته. له تفسير كبير، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب الزهد. (إكمال المعلم ٣/٣١٧، سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١٧).

<sup>(</sup>T) شرف المصطفى (T) (۱۰۰) رقم (۸۰۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦١/٢) رقم (١٦٥٣)، ومسلم (١/٩٥٠) رقم (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجمع الأنهر (١/ ٢٧٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٢)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٧٥)، وأسنى المطالب (١/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) المبسوط للسرخسي (١/٣١). (٨) بدائع الصنائع (٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/٥١٤).

<sup>(</sup>١٠) المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١١) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١١/ ٥١٤)، وعمدة القاري (٩/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>١٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣٠٩)، والمجموع (٨/ ٩٢)، وموسوعة مسائل الجمهور (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: فتح الباري (٣/ ٥٠٧)، والتوضيح (١١/ ٥١٣)، وشرح فتح القدير (٢/ ٤٦٦).

وقيل: لأنّ إبراهيم ﷺ رأى تلك اللّيلة في منامه أنّه يذبح ولده بأمر ربه فلما أصبح كان يروي في النهار كله أي يتفكر [٩٢] أنّ ما رآه من الله فيأتمره أولًا؟ من الرؤي وهو مهموز ذكره في طلبة الطلبة(١).

وفيه: تعبد من جهة أن رؤيا الأنبياء حق، وقيل: من الرواية لأن الإمام يروي للناس مناسكهم، وهو يوافق قول زفر (٢)، لأنّ الجماعة لا يرون فيه خطبة، بل الخطبة الأولى قبل يوم التروية بيوم وهو السابع من شهر ذي الحجة، وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤).

وفيه قول رابع وهو: أنَّ آدم ﷺ رأى فيه حواء (٥٠).

وفيه قول خامس: وهو أن جبريل كان يري إبراهيم فيه مناسكه، ذكرهما الكرماني (٢٠)، وهما بعيدان.

وفي الحج عندنا<sup>(۷)</sup> ثلاث خطب: الأولى وهذه وخطب على في السابع، وهكذا أبو بكر الصديق، وقرأ علي سورة برآءة عليهم، رواه ابن عمر، أخرجه ابن المنذر<sup>(۸)</sup> والملا في سيرته، وبه قال مالك<sup>(۹)</sup>.

وعند الشافعي(١٠): في الحج أربع خطب وزاد خطبة في يوم النحر،

<sup>(</sup>١) طلبة الطلبة (١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح (١١/٥١٤)، وعمدة القاري (٩/٢٩٦)، وتبيين الحقائق (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤١١/٤)، والكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٥). والموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ٨٧)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٤١١)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٥٨)، واستدلوا بحديث (إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم). رواه البيهقي بإسناد جيد كما في المجموع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٥٣٧)، والتوضيح (١١/ ١١٥)، وفتح الباري (٣٠ / ٥٠٧)، والمجموع (٨٣/٨)، ومرعاة المفاتيح (٣٠٦/٩).

<sup>(</sup>٦) المسالك في المناسك (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٧) عمدة القارى (٣٠٣/٩)، والمبسوط (٢/ ١٣٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكافي (١/ ٤١٥)، والنوادر والزيادات (٥٠٣/٢)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (١٠٠/١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الوسيط في المذهب (٦٢٨/٢)، وشرح النّووي على مسلم (٨/ ١٨٢)، =

وعند الظاهرية (١): خمس خطب، والخطبة الثانية يوم عرفة قبل الصلاة بعد الزوال على ما يأتي. والثالثة في الحادي عشر من ذي الحجة، ورابعة الشافعي يوم النفر الأول ثاني عشر شهر ذي الحجة.

وعند زفر (۲): ثلاث خطب متواليات: في يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويأتى كل خطبة في زمانها إن شاء الله تعالى.

والخطبة الأولى بعد صلاة الظهر، وهي خطبة واحدة لا يجلس فيها، يبدأ بالتكبير ثلاثًا، ثم بالتلبية، ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي على النبي على الناس فيها الخروج إلى منى والمبيت به والصلاة بعرفات والوقوف فيها، ثم إن وافق يوم التروية يوم الجمعة أمرهم الإمام بالخروج إلى منى بعد صلاة الصبح قبل الزوال وعند الشافعي (٣): يأمرهم به قبل الفجر لأن عنده الخروج بعد طلوع الفجر إذا لم يصل الجمعة إمامه حرام أو مكروه قاله النووي (٤). وعندنا (٥): لا يكره قبل الزوال لعدم وجوبها.

وعن عمر بن عبد العزيز: أنّه خرج إلى منى قبل الزوال<sup>(٢)</sup>. وقال عطاء<sup>(٧)</sup>: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون، وأدركتهم [٩٢/ب] يخطبون بمكة. قال ابن المنذر<sup>(٨)</sup>: قول مالك، كقول عمر بن عبد العزيز، وهو قوله.

فإذا لم يخرج عنده حتى طلع الفجر وكان السابع، يصلي الجمعة ويخطب فيه ثلاث خطب: خطبتان قبل صلاة الجمعة، وخطبة بعدها. وكذا عندنا إذا لم يخرج قبل الزوال.

<sup>=</sup> والمجموع (٨/ ٨٩)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: السيرة الحلبية (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (١٥/ ١٢٣)، والمبسوط (٢/ ٢٣٣)، والجوهرة النيرة (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحلى (٧/ ٢٧٢)، والاستذكار (٤/ ٣٢٨)، والحاوي الكبير (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٤/ ٤٩٩)، و(٤/ ١٣٥)، والإيضاح (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق (٢/ ٢٢)، والنهر الفائق (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني (٣/ ٣٦٥)، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري (١٥/ ٣١٢)، والتوضيح (١١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٨) قلت: مالك لا يرى صلاة الجمعة بمنى، بل يصلي الظهر ولو وافق يوم جمعة. ينظر: شرح مختصر خليل (٢/ ٣٣١)، والدر الثمين والمورد المعين (ص٥١٨).

ثم يلبي عند خروجه إلى منى ويهلل ويدعو بما شاء ويقول بعد التلبية والتهليل عند الرواح: اللَّهُمَّ إياك أرجو، وإياك أدعو، وإليك أرغب، اللَّهُمَّ هذا بلغني صالح عملي، وأصلح لي في ذريتي. فإذا دخل منى قال: اللَّهُمَّ هذا منى وهذا مما دللتنا عليه من المناسك، فمنّ علينا بجوامع الخيرات وبما مننت على إبراهيم خليلك، ومُحمَّد حبيبك، وبما مننت على أوليائك وأهل طاعتك؛ فإني عبدك وناصيتي بيدك جئت طالبًا مرضاتك ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف.

وفي المرغيناني: يصلي الفجر بمنى بغلس، وكذا في الينابيع<sup>(۱)</sup> وكذا في مناسك الكرماني<sup>(۲)</sup> يصلي في وقته، وفي الوبري<sup>(۳)</sup>: في وقته المعروف، وفي البدائع<sup>(1)</sup>: في وقته فإذا طلعت الشمس على ثبير \_ وهو أعلى جبل بمنى \_ راح إلى عرفة مع الناس وعليه السّكينة والوقار، فإن ذهب إليها قبل طلوع الشمس جاز، وبعده أفضل هكذا في البدائع<sup>(٥)</sup> والكرماني<sup>(۲)</sup>.

وفي المفيد والمزيد (٧): يقيم بمنى حتى يطلع الفجر من يوم عرفة، ثم يذهب إلى عرفات. وفي خزانة الأكمل (٨): يذهب إليها بعد صلاة الغداة.

وقوله: «هذا بيان الأولوية»، يعني أنّ التوجّه إلى عرفات بعدما صلى الفجر بمنى أولى، اقتداءً بالنبي على أما لو توجه إليها قبل أن يصلي الفجر بمنى أو بمكة ومر بمنى جاز؛ لأنه لا يتعلق بهذا اليوم نسك.

فإذا توجه إلى عرفات استحبّوا أن يقول: اللَّهُمَّ إليك توجهت، وعليك توكلت، ووجهك أردت، فاجعل ذنبي مغفورًا وحجي مبرورًا وارحمني ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: الينابيع (٣٨ ـ ٥٩٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) المسالك في المناسك (1/5 A3). (۳) البناية (3/717).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/١٥٦)، والبناية (٢١٢/٤)، وتبيين الحقائق (٢/٢٩).

<sup>(</sup>٦) المسالك (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بداية المبتدي (١/ ٤٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٩٧)، وفتح القدير (٥/ ١٥٨ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: خزانة الأكمل (١/ ٣٣٢)، والبناية (٤/ ٢١٢).

تخيبني وبارك لي في سفري [1/٩٣] واقض بعرفات حاجتي، إنك على كل شيءٍ قدير، وفي حديث جابر: (أمر النبي ﷺ بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فلما أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له فنزل بها)(١).

ويكثر من التلبية في طريقه، عن ابن عمر قال: (غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات، منّا الملبّي ومنّا المكبّر)(٢). وعنه: (ومنّا المهلّل)<sup>(٣)</sup>.

(وكان غدوه على بعد طلوع الشمس). خرّجه الشيخان (٤). وفيه دليلٌ على أنّ التكبير من صبح (٥) يوم عرفة، والمكبّر منهم هو الذي لم يكن مسافرًا.

وعن عبد الله بن مسعود أنّه كان يلبّي من منى \_ وكان رجلًا آدم له ظفيرتان عليه مسحة أهل البادية \_ فاجتمع عليه غوغاء الناس وقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. فعند ذلك التفت فقال: أجهل الناس أم نسوا؟! والذي بعث مُحمَّدًا بالحق لقد خرجت مع رسول الله على فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل(٢٠). وسيأتي الحاج متى يقطع التلبية؟ وما فيه من الخلاف إن شاء الله. وغوغاء الناس: سفلتهم(٧٠).

واستحبوا أن يسيروا على طريق ضبٍّ، ويعودوا على طريق المأزمين اقتداءً برسول الله، وكما في العيدين.

وتقدّم الناس إلى عرفة قبل هذا اليوم مخالفة للسُّنَّة. فإذا قرب من عرفة ووقع بصره على جبل الرحمة وعاينه يستحب أن يقول: (اللَّهُمَّ إليك توجهت،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۸۸۲) رقم (۱۲۱۸). (۲) رواه مسلم (۲/ ۹۳۳) رقم (۱۲۸۶).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢/ ٩٣٣) رقم (١٢٨٤)، (٢/ ٩٣٤) رقم (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲/ ۸۸٦) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٥) في (أ): "صحيح"، وفي (ب) و(ج): "صبح". وهو الصواب، وعليه يدل السياق.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۵۸) رقم (۱۳۹۸۸)، ومسند أحمد (۷۲/۷) رقم
(۳۹۲۱)، وصحيح ابن خزيمة (۲۰۰٪)، رقم (۲۸۰۱)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (۱/ ۲۳۲) رقم (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>۷) العين (٤/ ٤٥٧)، ومشارق الأنوار (٢/ ١٤٠).

وعليك اعتمدت، ووجهك أردت، اللَّهُمَّ اغفر لي وتب علي وأعطني سؤلي، ووجّه لي الخير أينما توجهت، سبحان الله والحمد لله والله أكبر)(١).

ثم يلبّي إلى أن يدخل عرفات ينزل بها مع الناس حيث شاءوا، وقرب الجبل أفضل.

وعند الشافعي (٢): بطن نمرة أفضل لنزوله عليه فيه، وهو قول مالك (٣) وابن حنبل (٤). وعنه (٥): ينزل بعرفة كقولنا، ونمرة في عرنة، وقد قال عليه: «عرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة». على ما يأتي.

ونزوله على فيه لم يكن عن قصد، قال [٩٣/ب] في الأصل (٢٠): ينزل بعرفة مع الناس، لأن الانتباذ، وهو أن ينزل ناحية عن الناس تجبّر (٧)، والحال حال تضرع ومسكنة؛ ولأن الإجابة في الجمع أرجى؛ ولأنه لا يأمن من اللصوص والخطّافين، وقيل: المراد به النزول على الطريق لأنه يقطع الطريق على المارة ويضيّقها.

قوله: (وإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس الظهر والعصر، فيبتدئ فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما في الجمعة)، وبه قال أبو ثور<sup>(^)</sup> ورواية عن مالك<sup>(^)</sup>، يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة، والإفاضة، ورمي الجمار - يعني رمي جمرة العقبة في اليوم الأول - والنحر

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٣)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير (۱۲۸/٤)، والمجموع (۸/ ۸۹) وقال: قال أصحابنا: يستحب إذا وصلوا نمرة أن تضرب بها قبة الإمام ومن كان له قبة، وينظر: هداية السالك ( $\gamma$ )، والبناية ( $\gamma$ )، والمسالك ( $\gamma$ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إكمال المعلم (١٤٦/٤)، والذخيرة (٣/٢١٥)، والفواكه الدواني (٢/٨٠٨).

 <sup>(</sup>٤) المغني (٣/ ٣٦٢)، والإنصاف (٤/ ٢٨)، وشرح العمدة لابن تيمية (٣/ ٤٩٣)، وزاد المعاد (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٩، ١٣٠) (١٦١/١٦١).

<sup>(</sup>٦) الأصل المعروف بالمبسوط (٢/ ٤١٣)، و(٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) ومنه قوله تعالى عن مريم: ﴿فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيتًا ۞﴾ [مريم: ٢٢].

<sup>(</sup>A) ينظر: شرح النّووي على مسلم (٣١٢/٤)، والمجموع (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٩) الخلاصة الفقهية (١/ ٢٥٩)، والبناية (٤/ ٢١٤).

والحلق وطواف الزيارة وجميع المناسك إلى اليوم الثاني من أيام النحر.

وفي مناسك الكرماني<sup>(۱)</sup>: يبدأ بالتكبير والتهليل والتلبية، ثم بالخطبة يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ويعظ الناس، ويعلمهم الوقوف والجمع بين الصلاتين والإفاضة منها والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة، ثم يدعو الله تعالى لنفسه وللمسلمين، وينزل.

وفي البدائع (٢): وصفة الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويهلل ويكبر، ويعظ الناس فيأمرهم بما أمرهم الله به وينهاهم عما نهاهم الله عنه، ويعلمهم مناسك الحج، فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون فصلى الإمام بهم صلاة الظهر، ثم يقوم المؤذنون فيقيمون للعصر، فيكون الظهر والعصر بأذانٍ واحدٍ وإقامتين.

وفي الوبري<sup>(۳)</sup> وخزانة الأكمل<sup>(٤)</sup> والينابيع<sup>(٥)</sup> والمحيط<sup>(۲)</sup>: إذا زالت الشمس أذن المؤذنون والإمام على المنبر<sup>(۷)</sup>، وفي الكرماني<sup>(۸)</sup>: في مسجد إبراهيم على المنبر، فإذا فرغوا من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والخطب كلها أشفاع إلا خطبة اليوم السابع من ذي الحجة والثاني من أيام النحر، وعند الشافعي<sup>(۹)</sup>: وخطبة يوم النحر.

<sup>(</sup>١) المسالك في المناسك (١/٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/١٥٢)، وتبيين الحقائق (٢/٢٣)، ودرر الحكام (١/٢٢٥).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: المبسوط (١٥/٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥١)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٥)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) خزانة الأكمل (١/ ٣٣٧). (٥) الينابيع (٣٩/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٤٨١)، وفتح القدير (٥/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٤)، والاستذكار ((77))، والإشراف ((77))، ومختصر المزنى ((77)).

 <sup>(</sup>۷) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۲/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (۲/ ۱۵۱)، والعناية شرح الهداية (۲/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>A) I المسالك في المناسك (1/80)، e(1/893).

<sup>(</sup>۹) ينظر: فتح الباري (% (۵۷٤)، وشرح السُّنَّة للبغوي (% (۲۲۰)، والمجموع (% (۸۹۸)، و(% (۲۱۹)، وتحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي (% (۱۳۰)، والموسوعة الفقهية الكويتية (% (% (% (% )).

وفي الذخيرة (۱): ويبدأ بالتكبير كخطبة العيد، وعن أبي يوسف (۲): يؤذن المؤذنون والإمام في الفسطاط، ثم يخرج بعد فراغ الأذان [٩٤/أ] من أذانه ويخطب. وروى أبو جعفر الطحاوي عنه (۳): أنّه يبدأ الإمام بالخطبة قبل الأذان، فإذا مضى صدر من خطبته أذّن ثمّ أتمّ الخطبة بعده، فإذا فرغ أقاموا.

وفي البدائع (٤): عن أبي يوسف ثلاث روايات، وظاهر الرواية كقولهما. ولو خطب قبل الزوال جاز لأنها لتعليم المناسك لا لأجل الصلاة، بخلاف خطبة الجمعة، لكنه ترك السُّنَّة. وقال ابن حبيب من المالكية (٥): يخطب قبل الزوال، وهو قول ابن الموّاز في خطبة اليوم السابع. ولو ترك الخطبة يكون مسيئًا لترك السُّنَّة، وفي الجلاب (٢): يصليهما بأذانين وإقامتين.

### وقوله: (بإقامتين بعد أذان).

وقال الشافعي (٧): يخطب بعد الزوال خطبتين، فإذا فرغ من الأولى جلس بقدر قراءة سورة الإخلاص، ثم يقوم إلى الثانية، ويأخذ المؤذن في الأذان، ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن. وقيل: مع فراغه من الإقامة، وعند المالكية: الأذان بعد الخطبة أحسن، ذكره في الذخيرة (٨).

وفي المغني (٩): يخطب الإمام خطبة، ثم يأمر بالأذان فينزل ويصلي الظهر والعصر ويقيم لكل صلاة. كقولنا.

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (١٥/٤)، والبدائع (٢/ ١٥١، ١٥٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البناية (١/٢١٤)، وبدائع الصنائع (١/١٥١)، وتبيين الحقائق (٢/٢٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الذخيرة (٣/ ٢٥٥)، والنوادر والزيادات (١/ ٤٨٩)، والتوضيح (١١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاستذكار (٤/ ٣٢٦)، والمسالك في شرح موطأ مالك (٤٤٨/٤)، والتوضيح (٨/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (١/٤٤)، والعزيز شرح الوجيز (٣/٤١٣)، وشرح السُّنَّة (٧/١٥٤).

<sup>(</sup>٨) الذخيرة (٣/ ٢٥٥)، والمفهم (١٠/ ٨٤)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٨٥١).

<sup>(</sup>٩) المغنى (٣/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥)، والإقناع (١/ ٣٨٧).

وعنه (۱): إن شاء بإقامة إقامة من غير أذان كما في حديث ابن عمر، لكن ذلك كان يجمع مع الاختلاف فيه، وما قلناه قول الشافعي وأبي ثور والثوري وأبي عبيد والطبري وابن الماجشون وهو اختيار الأثرم وابن حامد من الحنابلة (۲)، قال ابن قدامة (۳): وهو أولى لحديث جابر الصحيح: (أنّه صلّاهما بأذان وإقامتين) (٤). وهو حجّة على مالك في اعتبار الأذانين. وتأتي الأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى.

ويجوز الجمع للمكي والأفقي مع الإمام، قال ابن المنذر<sup>(١)</sup>: أجمع أهل العلم عليه.

قلت: الأصحّ من مذهب الشافعي أنّ الجمع يختصّ بالسفر الطويل، وهو قصد مرحلتين على مذهبه، وأمّا القصر فلا يجوز للمسافر سفرًا طويلًا بلا خلاف عندهم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاستذكار (٣/ ٣٢٦)، والإشراف (٣/ ٣١١)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد (١/ ٥٤)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٦٥)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (٣/ ٤٢٠)، وشرح الزركشي (١/ ٥١٠)، وحاشية الروض المربع (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩١) رقم (١٩٠٦)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ١٣٤) رقم (٢١٨٨)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٢) رقم (٢٨١١)، والبيهقي في الكبرى (٥٨٨١) رقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٥) وهو سُنَّة عن النبي على لما روي (أن النبي الله اغتسل يوم عرفة). ينظر: فتح الباري (٣/ ٥١٢)، وإكمال المعلم (١١٩٨)، والمسالك (١٩١١)، و(٢٩٣١)، والاستذكار (٣/ ٣٧٨)، والأم (٢/ ١٦٠)، وكشاف القناع (١/ ١٥١)، وشرح العمدة لابن تيمية (٣/ ١١٥)، والسيل الجرار (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: التوضيح (۸/ ٤٩٠)، والبيان في مذهب الشافعي (۲/ ٤٨٥)، والحاوي الكبير (٧/ ٧٨)، وشرح النّووي على مسلم (٥/ ٢١٢).

وقال بعض الحنابلة<sup>(١)</sup>: لا يجوز [٩٤/ب] الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا كالقصر.

قلنا: جمع بينهما رسول الله على وجميع الناس معه، فلو كان ذلك غير مشروع لأهل مكة ومن كان وطنه دون مسافة السفر لنهاهم عنه كما أمرهم بترك القصر حين قال: «يا أهل مكة فإنا قوم سفر»، ذكره في المغني (٢).

وقصر الصلاة غير جائز لأهل مكة بعرفات، وهو قول عطاء ومجاهد والزّهري وابن جريج والثوري ويحيى بن القطّان والشافعي وأبي ثور وابن حنبل وابن المنذر وعامة الفقهاء وأهل الحديث<sup>(٣)</sup>، وقال القاسم بن مُحمَّد وسالم بن عبد الله والأوزاعي ومالك<sup>(٤)</sup>: لهم قصرها. وهو مخالفٌ لأمر رسول الله ﷺ، وقد كان عثمان ﷺ يتمّ الصلاة؛ لأنّه اتخذ مكة أهلًا<sup>(٥)</sup>.

ولا يفصل بينهما بنفل ولا غيره، فإن فعل أعاد الأذان والإقامة للثانية، وعن مُحمَّد (٢): أنّه يقتصر على الإقامة، ذكره في البدائع والينابيع (٧).

وقال النّووي(٨): يصلي السنن الراتبة، فيصلي أولًا سُنَّة الظهر التي قبلها

(۱) المغني (٣/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (١/ ٥٠٨)، والهداية (١/ ١٩٢)، وحاشية الروض المربع (٢/ ٣٨٠)، وموسوعة مسائل الجمهور (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (٣/٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: التوضيح (١١/٥٤٠)، وإكمال المعلم (١٣/٣)، والمبسوط (١٦٩/٤)،
والمحيط البرهاني (٢/٤٢٧)، والحاوي الكبير (١٦٩/٤)، والمغني (٢١٤/٢)،
ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١٠/١١).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٤/ ٣٣٥)، والبيان والتحصيل (١٧/ ٢٢٠)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤١٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٥٩)، والشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٢/ ٢٢٧)، والتوضيح (٨/ ٤٥٢)، والمغني (٣/ ٣٦٧)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: عمدة القاري (٧/ ١٥٣)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٣)، وفتح الباري (٢/ ٥٨١)، وشرح الزركشي (١/ ٥٢٠)، والمعاني البديعة (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>۷) الينابيع (۲۶ ـ ۰۹۸)، وينظر: بدائع الصنائع (۲/ ۱۵۵)، وينظر: المبسوط للسرخسي (۲/ ۱۵۵)، والجوهرة النيرة (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٨) شرح النَّووي على مسلم (٩/ ٣١)، والمجموع (٨/ ٨٨، ٨٩)، والإيضاح (١/ ٢٧٥).

ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سُنَّة الظهر التي بعدها ثم سُنَّة العصر، ولا يتنفلون بعد الصلاتين بغير السُّنَّة الراتبة، بل يبادرون إلى تعجيل الوقوف.

قلنا: في حديث ابن عمر: (أنّه ﷺ جمع بين الصلاتين بجمع ولم يسبّح بينهما ولا بعد واحدة منهما). متفق عليه (١). ولا فرق بين جمع وعرفة.

ويخفي القراءة فيهما، وبه قال الأئمة (٢)، ولو أدرك شيئًا من كُل واحدة منهما مع الإمام جاز له الجمع.

وإن فاتتا أو إحداهما صلى كل واحدة في وقتها عند أبي حنيفة (٣)، وهو قول النخعي والثوري (٤).

وعندهما يجمع بينهما (٥)، وبقولهما قال مالك والشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور، ويروى عن ابن عمر وعطاء (٦).

وقال ابن حزم(٧): لو فاتته مع الإمام، ففرضٌ عليه أن يجمع بينهما وحده.

وفي المحيط (^): الإحرام بالحج في الصلاتين، والإمام والجماعة شرطٌ عنده، وعندهما: الإحرام لا غير، وعند زفر (٩): للإحرام عند الثانية لا غير، ويروى عن أبي حنيفة، ذكرهما في الينابيع (١٠٠)، وعند الشافعي السفر لا غير (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۲٤) رقم (۱۲۷۳)، ومسلم (۲/ ۸۸۸) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح مسند أبي حنيفة (١/ ٤٢)، وبدائع الصنائع (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري (٧/ ٣٧٠)، والاختيار (١/ ١٦١)، والجوهرة النيرة (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٤)، و(١/ ١٢٨)، وفقه السُّنَّة (١/ ٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٢/ ٢١٤)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٦).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: شرح النّووي على مسلم (٨/ ١٨٧)، والمجموع (٨/ ٨٧)، و(٨/ ١٣٤)، وحلية العلماء (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٧) المحلى (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۸) ينظر: حاشية ابن عابدين (۱/ ١٦١)، و(۲/ ٥٠٥)، والعناية شرح الهداية (۲/ ٤٧٢)، والمبسوط (۲/ ١٤١).

<sup>(</sup>P) المبسوط (1/mm).

<sup>(</sup>١٠) الينابيع (٤٠ ـ ٥٩٤)، وينظر: الهداية (١/ ١٤١)، والعناية (٢/ ٤٧٢)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج).

وفي خزانة الأكمل (١) عن أبي حنيفة: لو حصل بعرفة وهو حلال، [٩٥/أ] يجب أن يحرم قبل الظهر حتى يصحّ له الجمع.

وفي رواية: يكتفي بتقدّمه على الصلاة، ولو ظهر في يوم غيم أنّه صلى الظهر قبل الزّوال والعصر بعده أعاد الظهر خاصة، وبه قال زفر (٢)، وفي الاستحسان يعيدهما جميعًا، ذكره في المحيط و[الوبري] وغيرهما (٣).

ويجمع الإمام وحده في قولهم (٤)، وعنه: لم يجزئه، ولو نفروا عنه جازت، وإن نفروا عنه جازت، وإن نفروا عنه قبل الشروع اختلفوا فيه، وقيل: يجوز عند الكل، ووجهه ما تقدم أن للإمام أن يجمع وحده، والفرق أنّ في حقّه ضرورة، إذ لا يمكنه أن يجعل نفسه إمامًا لغيره، بخلاف غيره فإنه يمكنه أن يقتدي بالإمام.

وفي المصفّى (٥): الإمام هو الإمام الأعظم، وفي المحيط (٢): هو الإمام الأعظم أو نائبه، ولو مات أميرهم جمع خليفته أو صاحب شرطته لأنه بموت الخليفة لا ينعزل نوّابه، ولو لم يكن له خليفة ولا صاحب شرطة صلوا كل واحدة في وقتها ولا يجمعون عنده، ولو قدّموا رجلًا ليصلي بهم يجزئهم على ما روي عن مُحمَّد في الجمعة: لو مات أميرهم فقدموا رجلًا فصلى بهم الجمعة جازت، ولو لم يقدّم الإمام أحدًا فتقدّم رجلٌ فصلى بهم الصلاتين لا يجوز الجمع عنده كالجمعة، وعندهما يجوز، ولو كان المتقدّم رجلًا من أصحاب السلطان جاز بالإجماع، ولو أحدث الإمام في الظهر فاستخلف رجلًا يصلي الخليفة الظهر والعصر؛ لأنه بمنزلته وهما كصلاة واحدة في هذا، فإن رجع الإمام بعد فراغ

<sup>(</sup>١) خزانة الأكمل (١/ ٣٦٧)، وينظر: المبسوط (٢/ ١٢٩، ١٦٩٤).

<sup>(</sup>Y) Ilanmed (1/17), e(3/17).

 <sup>(</sup>٣) المبسوط (٢/ ١٢٩)، و(٤/ ١٦)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٦)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٥)، والنهر الفائق (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) النهر الفائق (٨٣/٢)، والدر المختار (٢/٥٠٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٥٠٥/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: منحة السلوك (ص٣٠٥)، والنهر الفائق (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: عمدة القاري (1/17/1)، وتبيين الحقائق (1/17/1)، ومنحة السلوك (1/17/1)، والموسوعة الفقهية الكويتية (1/10/10).

خليفته من العصر صلى العصر في وقتها، ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل شروعه فقدّم من لم يشهد الخطبة جاز، ذكر هذه المسائل في المحيط(١).

وفيه عن أبي حنيفة (٢): إذا أخّر الإمام الدخول في العصر، لا يكره للمأموم أن يتطوّع إلى أن يدخل الإمام في العصر.

فائدة ذكرها أبو سليمان الخطابي في معالم السنن (٣): قال الوليد بن مسلم: وافيت مكة وعليها مُحمَّد بن إبراهيم، وقد كتب إليه أن تقصر الصلاة [٩٥/ب] بمنى وعرفة فقصر، فرأيت سفيان الثوري قام فأعاد صلاته، فقام ابن جريج بنى على صلاته فأتمها، قال الوليد: ثم دخلت المدينة فلقيت مالكًا فأخبرته بفعل الأمير وسفيان وابن جريج، فقال: أصاب الأمير وأخطأ سفيان وابن جريج، ثم قدمت الشام فلقيت الأوزاعيّ فذكرت ذلك له، فقال: أصاب مالكٌ وأصاب الأمير، وأخطأ سفيان وابن جريج، ثم دخلت مصر فلقيت الشافعيّ فذكرت له ذلك فقال: أخطأ الأمير ومالك والأوزاعي، وأصاب سفيان وابن جريج، ثم ملاته لأن مذهبه جواز المفترض خلف المتنفّل، وأعاد سفيان صلاته لأنه لا يرى جوازها، وكانت صلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مقيم بمكة.

ثم إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يصلى فيها الجمعة اتفاقًا، وما حكت المالكية من المناظرة بين القاضي أبي يوسف ومالك بين يدي هارون الرشيد لا أصل لها؛ لأن أبا يوسف لا يرى الجمعة في القرى، فكيف كان يرى الجمعة في البراري والصحاري؟!(1). وحكى القرطبي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: جواز الجمعة بعرفات(٥). وهو غلط؛ إنما جوّزا بمنى لأنه مصر

<sup>(</sup>۱) ينظر: تبيين الحقائق (1/2)، والنهر الفائق (1/2)، والمبسوط (1/2)، وبدائع الصنائع (1/2).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فيض الباري (٢/ ٢٧٩). (٣) معالم السنن (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٤١/٤)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (٢/ ١٥٣)، والمحيط البرهاني (٢/ ٦٧)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤)، والإيضاح (١/ ٢٦٧).

في أيام الموسم وفيه بنيان، وجوّزها بعرفات أبو ثور وعطاء وأحمد وداود(١).

ومسجد إبراهيم الذي يصلي فيه الإمام، ويسمى مسجد عرنة، ليس من عرفات، وكذا وادي عرنة ونمرة ليسا منها.

وقوله: (ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل، والقوم معه، والجبل يسمى جبل الرحمة، والموقف هو الموقف الأعظم، ويحرص<sup>(۲)</sup> على الوقوف بموقف رسول الله عند الصّخرات السّود [الكبار] بأسفل جبل الرحمة)، وهي الجبل الذي بوسط أرض عرفات يقال له: إلال، على وزن هلال، والجوهريّ فتح همزته<sup>(۳)</sup>، قال النّووي<sup>(٤)</sup>: المعروف كسرها.

وذهب ابن جرير والماوردي<sup>(ه)</sup>: إلى أنه يستحب الوقوف على جبل الرحمة [٩٦] الذي هو بوسط أرض عرفات، ويقال له: جبل الدعاء، قيل: هو موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

قال النّووي<sup>(7)</sup>: ولا أصل له؛ إذ لم يرد به حديث صحيح ولا ضعيف؛ فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله على ويكون وقوف الناس خلف الإمام مستقبلين القبلة، رافعي أيديهم بالدعاء باسطين إلى السماء، متضرّعين متخشّعين، والوقوف على الراحلة أفضل اقتداءً برسول الله على الراحلة أفضل اقتداءً برسول الله على الراحلة أفضل قائمًا وبه قال ابن حنبل والشافعي في أصح أقواله (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) كيف وقد قال رسول الله ﷺ: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». تخفيفًا وتيسيرًا على أمته ﷺ؛ إذ لو حرص الحجيج على الوقوف بقرب الجبل لصار الأمر في غاية الشّدة قد تصل إلى إزهاق الأرواح.

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٤/ ١٦٢٧)، ومعجم البلدان (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح (١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية (٤/ ٢١٩)، ومواهب الجليل (٣/ ٩٣)، والمجموع (٨/ ٢١٢)، والإيضاح (١١٢ ـ ٢٨١)، وحاشية الجمل (٢/ ٤٥٧)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٤٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٨/ ١١٢)، والإيضاح (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى (٣/ ٤٣٢).



# فصلً في الدعاء بها

قال ﷺ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير». رواه مالك والترمذي وأحمد والبيهقي(١).

ويقول: اللَّهُمَّ اجعل في بصري نورًا وفي سمعي نورًا، واجعلني ممن تباهي به ملائكتك، اللَّهُمَّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، اللَّهُمَّ إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المغرور، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الحقير، ومن خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، ورغم لك أنفه، ولا تجعلني بدعائك ربّ شقيًّا، وكن بي رؤوفًا رحيمًا، يا خير مسؤول، ويا أكرم مأمول.

ويختار من الدعاء ما شاء، ويكثر من التهليل والتكبير والتحميد وتعظيم

<sup>(</sup>۱) في الحاشية: قلت: والمعنى في اختيار هذا الذكر يوم عرفة فيما ظهر لي والله أعلم، وإن كان الجمع بين قولنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجمع للذكر وأعظم في تحصيل الثناء والشكر إلا أنه لما صح عن النبي على أن يوم عرفة هو أكثر الأيام أن يعتق الله فيه العبيد من النار، وقام الدليل على أن الجزاء من جنس العمل وأن إعتاق الرقاب سبب إعتاق المعتق، وصح أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، فلما كان ثواب هذا الذكر ثواب الإعتاق حسن أن ندلي به في يوم كثرة الإعتاق، فيكون سببًا في إعتاق قائله، إذ ليس كل واحد قادرٌ على الإعتاق الحقيقي [...]

الرغبة إلى الله سبحانه، ويلبّي في هذا الموقف، ويكون حاضر القلب، فارغًا من الأمور الشاغلة عن الدّعاء.

ويقول: اللَّهُمَّ إني أسألك أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، وتعصمني فيما بقى من عمري، وتفتح لى أبواب طاعتك، وتغلق عنى أبواب معصيتك، وتحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتى، وتلبسني ثياب التقوى والعافية أبدًا ما أبقيتني، وترحمني إذا توفيتني [٩٦/ب] وتجعلني ممن يكسب المال من حلّه وينفقه في سبيلك، يا فاطر السموات؛ ضجّت لك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي أن ترحمني في دار البلاء إذا نسيني الأهل والأقربون، اللَّهُمَّ إليك خرجنا، وبفنائك أنخنا، وإياك قصدنا، وما عندك طلبنا، ولإحسانك تعرّضنا، ورحمتك رجونا، ومن عذابك أشفقنا، ولبيتك الحرام حججنا، يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ما في ضمائر الصامتين، اللَّهُمَّ إنَّا أضيافك، ولكلّ ضيفٍ قرى، فاجعل قرانا منك الجنة، ولكلّ وفدٍ جائزة، ولكلّ زائرِ كرامة، ولكلّ مسترحم رحمة، لكلّ راغبِ زلفى، ولكلّ سائلِ عطيّة، ولكلّ راج ثواب، ولكلّ متوسّل إليك عفوٌ، وفدنا إلى بيتك الحرام، ووقفنا بهذه ألمشاعر العظام، وشاهدنا هذه المشاهد الكرام، رجاءً لما عندك، فلا تخيّب رجاءنا، واعف عنّا، واغفر لنا، وارحمنا، وتجاوز عنّا، وأعتق رقابنا من النار، اللَّهُمَّ صلّ على مُحمَّد النبيّ الأمّيّ، البشير النذير، السراج المنير، الطيّب الطاهر المبارك، وعلى آل مُحمَّد، الطّيبين الطاهرين، وسلّم تسليمًا كثيرًا، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار.

ويكثر من الدعاء في هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، بما تيسّر له من الأدعية، ويلبّي ساعةً فساعةً في أثناء الدعاء، ويدعو الله بحاجته الدينية والدنيوية، فإنه مستجابٌ غير مردود، ويجتهد أن تقطر من عينيه قطراتٌ من الدمع فإنّه دليل القبول، ويدعو لأبويه ولأهله ولإخوانه وأصحابه ومعارفه وجيرانه، ويلحّ في الدعاء مع قوة الرجاء للإجابة، ولا يقصّر فيه، فإن هذا اليوم لا يمكنه تداركه، هو مجمعٌ عظيمٌ وموقفٌ جليلٌ تجتمع فيه خيار عباد الله

المخلصين، وخاصة المقرّبين من الأولياء والأخيار والأبدال، وهو مقام الغوث<sup>(۱)</sup>، وأعظم مجامع الدنيا.

وعن الفضيل بن عياض أنه نظر [٩٧/أ] إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقًا أكان يردّهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق (٢).

ويحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح فيه.

وعن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله ﷺ يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين). أخرجه أبو داود (٣).

ويكثر من الاستغفار والتلفّظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب، ويكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات، وتقال العثرات، وترجى الطلبات.

قوله: (وعرفات كلها موقف، إلا بطن عرنة)، على استثناء عامة أهل العلم، وشذّ مالك وجوّز الوقوف ببطن عرنة، وأوجب معه دمًا<sup>(٤)</sup>، قال عياض<sup>(٥)</sup>: رواه ابن المنذر عنه، وكذا ذكره القاضى أبو الطيب، وأصحابه

<sup>(</sup>۱) هذا من شطحات الصوفية ولم يرد فيه نص من كتاب أو سُنَّة صحيحة. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱/۱۱)، ومنهاج السُّنَّة النبوية لابن تيمية (۱/۱۹)، وبدائع الفوائد لابن القيم (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٦)، والإيضاح (١/ ٢٨٧)، وإعانة الطالبين (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في سنن أبي داود، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٠/٤) رقم (٢٠٥٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/٩٨) رقم (٢٨٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٠) رقم (٩٤٧٤)، وفي فضائل الأوقات (ص٣٧٨) رقم (١٩٧) وأم وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس، والثانية: ضعف حسين بن عبد الله الهاشمي.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٠/١٠)، ومنح الجليل (٢/٢٥٧)، ومواهب الجليل (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٤/ ٢٧٥)، والمسالك في شرح موطأ مالك (٤٢٩/٤)، وبداية المجتهد (٢/ ١١٤).

ينكرونه، لأنه لم يستثنه في حديث جابر الطويل، لكن قد ثبت الاستثناء في حديث ابن عباس في قال: قال رسول الله في: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسّر، وشعاب منى عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسّر، وشعاب منى كلها منحرٌ». قال أبو عمر ابن عبد البرّ(۱): والاستثناء صحيح، والحديث رواه البخاري، وفي حديث أبي هريرة: "وفجاج مكة منحرٌ». قال القرطبي في شرح الموطأ(۱): الاستثناء عن ابن عباس يجب القول به، وليس من قصّر عن ذكره بحجةٍ على من ذكره و[كمّل] الحديث. وفي المحلّى لابن حزم (۱): ولأن عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم، فهو غير عرفة فبطل وقفه فيه، ووافقه عليه الباجيّ (١٤)، وقال ابن حزم (۱۵): والمزدلفة هي المشعر الحرام، وهي في الحرم، وبطن محسّر من الحل فهو غير مزدلفة. قلت: هذا بعيد جدًا، لأن بطن محسّر من منى في الصحيح، ومنى من الحرم بلا خلاف، والشافعية يقولون (۱۱): هو بين منى والمزدلفة. والصحيح الأول.

وقوله: (واجتهد ﷺ في الدعاء [٩٧/ب] في هذا الموقف لأمته، فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم، عن العباس بن مرداس عن رسول الله ﷺ: أنّه دعا لأمته عشيّة عرفة بالمغفرة فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه، قال: أي ربّ إن شئت أعطيت المظلوم من الخير وغفرت للظالم، فلم يجب عشيّته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل)، الحديث، خرّجه ابن ماجه (٧) وخرّجه أبو

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ (٣/١٧).

<sup>(</sup>۱) إكمال المعلم (٤/ ٢٨٩). (٣) المحلى (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) المنتقى شرح الموطأ (١٦/٣)، ١٧).

<sup>(</sup>٥) المحلى (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (١/ ١٢٩)، ونهاية المحتاج (١٠/ ٤٠٠)، وأسنى المطالب (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۷) في السنن (٤/٢١٦) رقم (٣٠١٣)، وأحمد في مسنده (٢٦/٢٦) رقم (١٦٢٠٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٣١٠٤) رقم (٣٧٣٥)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص٧٨٧) رقم (٦١٦)، وأبو يعلى في المفاريد (ص٨٨) رقم (٩٠)، وفي مسنده (٣/ ١٤٩) رقم (١٥٧٨)، والطبراني في فضل عشر ذي الحجة (ص٤٣) رقم (٢٧)، والبيهقى في السنن (١٩٢٥) رقم (٩٤٨)، وفي الشعب (١/٤٢٥) رقم (٣٤٠)،

حفص الملّا في سيرته (١)، وأبو سعد عبد الملك في شرف النبوة بمعناه  $(^{(1)})$ ، والإمام أبو بكر الآجرّي في الثمانين بتغيير بعض الألفاظ  $(^{(n)})$ .

وعن أنس قال: قال رسول الله على: "إنّ الله تطوّل على أهل عرفة فباهى بهم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا يضربون إليّ من كلّ فجً عميق، فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم. قال: ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع فقال: يا ملائكتي: انظروا إلى عبادي وقفوا وعادوا في الطلب، والرغبة والمسألة، اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحملت عنهم التبعات التي منهم». رواه أبو ذر(أ) عبيد بن أحمد الهروي في منسكه (٥).

وعن مجاهد(٢): كانوا يرون المغفرة تنزل عند دفع الإمام يوم عرفة.

<sup>=</sup> وفضائل الأوقات (ص٣٧٩) رقم (١٩٨) من طريق عبد القاهر بن السري السلمي، حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي، أن أباه أخبره عن أبيه مرفوعًا. والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (٣٠١٣)، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، لضعف عبد القاهر بن السري السلمي، وجهالة عبد الله بن كنانة وأبيه.

<sup>(</sup>١) تقدم تعريفه.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مصباح الزجاجة رقم (۱۰۸۹)، كتاب المناسك، باب الدعاء بعرفة (۲۰۲)، وقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲۱/۲): قال البخاري: لا يصح وأشار ابن حبان في ترجمة كتابه من الضعفاء إلى ضعف هذا الحديث أو ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ح۲۶۷) (۱۸۲/۱).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «أبو ذر وعبيد بن أحمد الهروي» بزيادة واو بين أبي ذر وعبيد.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٧/ ١٤٠) رقم (٤١٠٦)، وأبو الحسين الفارسي في مجلس من إملائه ومجلسين من إملاء البخاري (ص٦) رقم (٥)، وابن عساكر في فضل يوم عرفة لابن عساكر (ص٤٥١) رقم (٨) وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه يزيد الرقاشي وهو متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٣٦٨) رقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٣٥٤٦)، باب في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا؟ (٣١٢/٣).

 <sup>(</sup>٦) مجاهد هو: مجاهد بن جبير أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي شيخ المفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس، كان ثقة فقيهًا ورعًا عابدًا متقنًا. اتهم بالتدليس في الرواية عن علي وغيره، وأجمعت الأمة على إمامته. مؤلفه: تفسير مجاهد. =

خرّجه سعید بن منصور (۱).

وعن ثابت البناني قال: إنّا لوقوفٌ في جبل عرفات فإذا شابّان عليهما العباء، نادى أحدهما صاحبه: أجب. فأجابه الآخر: لبيك أيها المحب. قال: أترى الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه يعذّبنا غدًا في القيامة؟ قال: فسمعنا مناديًا سمعته الأذن ولم تره الأعين يقول: ليس بفاعل. خرّجه أبو الفرج في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن(٢).

#### ذكر ما جاء في وقفة الجمعة:

عن طلحة بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله على قال: «أفضل الأيام يوم عرفة وافق جمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة». خرّجه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح<sup>(٣)</sup> بعلامة الموطأ<sup>(٤)</sup>.

وفي مناسك النّووي<sup>(٥)</sup>: وقيل: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> توفي عام مائة وأربعة للهجرة، ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤٤)، والأعلام (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٣٥٤٦) كتاب الحج، باب الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا؟ (٢١٢/٣)، وأورده الفاكهي في أخبار مكة (٢١٠/٤)، ورقم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) مثير العزم الساكن (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٧١)، وقال الحافظ: هو حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلًا عن طلحة بن عبد الله بن كريز وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت، وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (٣/ ١١٢٧): انفرد رزين بإيراده، ولم يذكر صحابيه ولا من خرّجه، وقال الألباني في الضعيفة (١/ ٣٧٣) رقم (٢٠٧): باطل لا أصل له. حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ٦٣١): أسنده رزين بن معاوية العبدري في تجريد الصحاح وعليه علامة الموطأ ولم أره في موطأ يحيى بن يحيى الليثي فلعله في غيره من الموطآت.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح ومعه الإفصاح على مسائل الإيضاح (١/٢٨٧)، ومغني المحتاج (١/٤٩٧)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إحياء علوم الدين (١/ ٤٦٧)، والبحر الرائق (٦/ ٤٧٩)، والمجموع شرح =

ويلبي في موقفه ساعة بعد ساعة، عليه عامة أهل العلم، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس<sup>(۱)</sup> والنخعي وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وابن حنبل وإسحاق<sup>(۲)</sup>، وقال: يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة، ويقطعها مع أول حصاة يرميها.

وعند أحمد وإسحاق والظاهري $^{(n)}$ : يقطعها إذا رمى الحصيات السبع بأسرها.

وعن علي بن أبي طالب: (أنّه كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة) (1) . وهو قول مالك (٥) ، قال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم من بلدنا ، وقال الزّهري (٢): فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة المالكية (٧): وهؤلاء هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم ، لأنهم المبلّغون للسنن والمفسّرون لها ، فوجب اتباع سبيلهم واختيار ما اختاروه والرغبة عما رغبوا عنه .

ولنا: حديث الفضل بن عباس: (أنّ رسول الله ﷺ لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (٨٠). وعن ابن عباس

<sup>=</sup> المهذب (٨/ ١١٥)، ومطالب أولي النهى (٦/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۱) في (أ): «وعطاوس»، والتصويب من (ب) و(ج).

 <sup>(</sup>۲) الهدایة (۱/۱۵۲)، والبنایة (٤/ ٢٢٥)، وبدائع الصنائع (۲/ ۱۰۵)، وفتح القدیر (٥/ ۱۸۵)، ومرعاة المفاتیح (۱/۵۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البناية (٤/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ٣٨٣)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٤/ ٧١)، والتوضيح (١٦/١٢)، والبناية (٤/ ٢٢٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٥). والنوادر والزيادات (٢/ ٣٣٣)، وبداية المجتهد (١/ ٣٣٩)، والفروع (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۵) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٣٩٧)، والمنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٨٠)، والتمهيد (١٣/ ٨٧).

 <sup>(</sup>٦) شرح البخاري لابن بطال (٣٦٩/٤)، وعمدة القاري (١٧٧/١٥)، وبداية المجتهد
(١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۷) ينظر: التوضيح (١٦/١٢)، وشرح البخاري لابن بطال (٣٦٩/٤)، ومرعاة المفاتيح (٧) . (٣٠١/٩).

<sup>(</sup>۸) صحیح البخاري (۱۲۲۲) رقم (۱۲۸۵)، وصحیح مسلم (۲/ ۹۳۱) رقم (۱۲۸۱، ۱۲۸۲).

وأسامة كلاهما قال: (لم يزل رسول الله ﷺ يلبّي (١) حتى رمى جمرة العقبة) متفق عليه (٢).

وفي المحلّى (٢): عن ابن مسعود: (أنّه حين أفاض من جمع فقيل له: ما هذا؟! فقال: أنسي الناس أم ضلّوا؟! سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللّهُمّ لبيك) (٤). وعن الأسود بن يزيد: (أنّه سمع عمر بن الخطاب يلبي بعرفة) (٥). وعن ابن عباس قال: (سمعت عمر بن الخطاب يلبي غداة المزدلفة) (٦). وعن أبي بكر بن أبي شيبة، بإسناده، عن عكرمة يقول: (أهلّ رسول الله على حتى رمى جمرة العقبة، وأبو بكر وعمر). وعن علي بن أبي طالب: (أنه لبّى حتى رمى جمرة العقبة). ذكر [٩٨/ب] ذلك كلّه في المحلّى (٧).

وعن الأسود: (أفاض عمر عشية عرفة على جمل أحمر، وهو يلبي: لبيك) (٨) رواه سعيد بن منصور. فلا يصح ما ذكرت المالكية عن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة المناه المناه مع أنّ الزهري لم يدركهم فهو منقطع، وعن

<sup>(</sup>١) هكذا في (ب) و(ج)، وأما في (أ): «لم يزل يلبي» وهو تكرار، أضربت عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۳۷) رقم (۱۰٤٤)، (۲/ ۱۲٦) رقم (۱۲۸۲)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (ص۱۹۱) رقم (۱۳۸)، والطبراني في المعجم الأوسط (۲۹/۱) رقم (۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) المحلّى (٥/ ١٣٣) أخرجه من طريق مسلم بن الحجاج.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٩٣٢) رقم (١٢٨٣)، وأحمد في مسنده (٨/٦) رقم (٣٥٤٩)،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٤) رقم (٤٠١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٥٦) رقم (١٣٩٧٥)، والطحاوي في شرح معانى الآثار (٢٢٦/٢) رقم (٤٠٢١،

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٧/٢) رقم (٤٠٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٣٤/٥).

<sup>(</sup>V) المحلّى (٥/ ١٣٣٨ ـ ١٣٣٥)، وينظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٥٥)، والكواكب الدراري (٨/ ١٧٣)، ومعالم السنن (٢/ ١٧٤)، والإشراف (٣/ ٣٢٣)، والمغني (٣/ ٣٧٨ ـ ٣٨٨)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/ ٣٧٦)، وشرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٣٧٦)، ونيل الأوطار (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۰۶) رقم (۱۳٤۷۱).

سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبّون؟ قلت: يخافون من معاوية.

قال ابن حزم في المحلّى<sup>(۱)</sup>: (وكان معاوية نهى عن ذلك، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللَّهُمَّ لبيك). خرّجه النسائي<sup>(۱)</sup>. ولأن التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة لذلك [تؤتى] في الانتقالات واختلاف الأحوال كما في التكبير للصلاة؛ فيؤتى بها إلى آخر جزء من الإحرام.

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي (٣): من قطع التلبية عند الرّواح إلى عرفات لم يكن قطعه لانتهاء وقت التلبية؛ ولكن لأنهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير والتهليل، كما لهم أن يفعلوا ذلك قبل يوم عرفة ثم (٤) إذا دنا وقت غروب الشمس من يوم عرفة يقول: اللَّهُمَّ لا تجعل هذا آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدًا ما أبقيتني، واجعلني اليوم مفلحًا منجعًا مرحومًا، مستجاب الدعاء مغفور الذنوب، واجعلني من أكرم وفدك، وأعطني أفضل مما أعطيت أحدًا منهم من النعمة والرضوان والتجاوز والغفران والرزق الواسع الحلال وبارك لي في جميع أموري وما أرجع إليه من أهل ومالٍ وولد، ويصلي على النبي شيء فإذا غربت الشمس دفع مع الإمام على هيئته مع السكينة والوقار في مشيه، وهو يكبر ويهلل ويلبّي، ويقول: اللَّهُمَّ إليك أفضت، ومن عذابك أشفقت، وإليك رغبت، واخلفني فيما تركت، وانفعني بما علّمتني، يا أرحم الراحمين. ويكثر من الاستغفار في طريقه.

وعنه ﷺ: أنه لما أفاض رأى أصحابه يتسارعون في السّوق والمشي فقال: «ليس البر في إيجاف [٩٩١] الخيل ولا في إيضاع الإبل، عليكم

<sup>(1)</sup> Iharty (0/178).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في الكبرى (١٥١/٤) رقم (٣٩٧٩)، وابن خزيمة (٢٨٣٠)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١٣٦/١) رقم (١٧٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ) و(ب) وأثبتها من (ج) لمقتضى السياق.

## بالسكينة والوقار»(١).

وعن ابن عباس: دفع النبي على يوم عرفة فسمع وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم فقال: «السّكينة، فإن البرّ ليس بالإيضاع»(٢). وإن الإسراع إلى الكل(٣) يؤدي إلى إيذاء البعض، فكره حتى لو أمكنه الإسراع من غير أذية مع الإبقاء على نفسه فعل لأنه على كان يمشي العنق فإذا وجد فجوةً نصّ. فيفتى بذلك الخواص لا العوام، ذكره في المحيط(٤) والكرماني بمعناه(٥). قال في المبسوط(٢): زعم بعض النّاس أنّ الإيضاع فيه سُنّة، ولسنا نقول به، وتأويل ما روي أن راحلته كلّت في ذلك الموضع فنخسها فانبعثت كعادة الدواب، لا أنه قصد الإيضاع، وهذه الأحاديث متفق على صحتها.

والعنق، بفتح العين والنون: قال الخطابي (٧): السير الوسيع، وقال ابن فارس (٨): سيرٌ من سير الدواب طويلٌ، وقيل: هو سيرٌ سهلٌ في سرعة، ليس بالشديد، وقيل: العنق فوق المشي، والنّصّ أرفع السير. فإذا ارتفع عن ذلك فهو الوضع والإيضاع، وقيل: الإيضاع والإيجاف سيرٌ مثل الخبب.

والنّص: رفع السير، واستخراجه من نصّ الحديث، وهو رفعه إلى قائله، ونصصت العروس إذا رفعتها على المنصّة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹/۳) رقم (۱۹۲۰)، وأحمد في مسنده (۲۰۰٪) رقم (۲۰۰٪)، وابن خزيمة (۲/۲۰٪) رقم (۲۸٤٤)، والحاكم في المستدرك (۱/۲۳۷) رقم (۲۸۲٪)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۳۸) رقم (۹٤۸٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱٦٤) رقم (۱٦٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٣) رقم
(٩٤٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في (أ). أما في (ب): «في»، بدلًا من إلى، وأما في (ج): «ولأن الإسراع من الكل»، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: عمدة القاري (٩/ ١٦٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٧)، وإحكام الأحكام (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>o) المسالك (1/ ٤٢٥). (٦) المبسوط (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) معالم السنن (٢/٣/٢)، وعمدة القاري (١٥/١٤٢)، وأسنى المطالب (٣/٤).

<sup>(</sup>۸) مجمل اللغة (١/ ٦٣٣).

والفجوة: الفرجة بين المكانين. ويروى فرجة.

والإيجاف، من الوجف، وهو نوعٌ من سير الخيل والإبل.

والإيضاع: الإسراع في السير، وقال ابن فارس في المجمل (١): سيرٌ سهلٌ سريعٌ.

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في خطبته يوم عرفة: إنك شخصتهم من القريب والبعيد، وتكلفهم من المؤنة ما شاء الله، وليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له.

وفي شرح البخاري لابن بطّال<sup>(۲)</sup>: قال الطبري في صفة سيره ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى: كان يسير [٩٩/ب] العنق، أي: لم<sup>(۳)</sup> يوضع في واحدةٍ منهما. وكان ابن عمر سيره العنق، وعن ابن عباس مثله، وفي حديث علي ﷺ: (ودفع ﷺ حين غابت الشمس). رواه أبو داود والترمذي بنحوه وقال: حسنٌ صحيح<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث أسامة: (فلما وقعت الشمس دفع رسول الله عليه). رواه أبو داود (٥).

وفي حديث جابر: (فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصّفرة قليلًا حتى غاب القرص). رواه مسلم (٦٠).

وفي إظهار مخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا يدفعون منها والشمس على الجبال كعمائم الرجال في وجوههم.

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة (١/ ٩٢٨)، ومشارق الأنوار (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٣٤٧)، والتوضيح (١١/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «ولم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠١) رقم (١٩٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٢٤) رقم (٨٨٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٥٤) رقم (١٣٤٨)، ومن طريقه الضياء في المختارة (٢/ ٢٤٠) رقم (١٩٤٨).

<sup>(</sup>۵) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۰۲) رقم (۱۹۲۶)، وأحمد (۳۳/ ۹۲، ۹۶) رقم (۲۱۷٦۰، ۲۱۷۸).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

وقوله: (وكان ﷺ يمشي على راحلته في الطريق على هيئته)، عجبٌ! كيف يمشى الإنسان على الراحلة؟!

وجه قوله: أنّ الراوي قد قال: كان على يمشي العنق، ومعلومٌ أنه لم يكن ماشيًا بل كان راكبًا على القصواء، على ما جاء في الحديث، فسماه ماشيًا بمشي ناقته على، لأن مشيتها مضاف إليه، وهو بسوقه وبسببه فجعل ماشيًا بمشيه.

فإن خاف الزحام فدفع قبل الإمام ولم يجاوز حدود عرفة أجزأه، قال: لأنه لم يفض من عرفة، والإجزاء حاصل وإن جاوز حدود عرفة إلا أنه لو جاوز حدودها قبل غروب الشمس يلزمه دمٌ، وبعده لا شيء عليه، وخالف الشُنَّة. والأفضل أن يكون في مكانه كي لا يكون آخذًا في الأداء قبل أوانه، لأنّ الأداء الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، ويكون مع الإمام لفعله عليه مع أصحابه.

فلو مكث قليلًا بعد الغروب ودفع الإمام؛ لخوف الزحام أو غيره من الأسباب، فلا بأس به، لما روي أن عائشة رفي (دعت بشرابٍ فأفطرت بعد إفاضة الإمام). خرّجه سعيد بن منصور (١).

وإن تأخر الإمام أفاض الناس؛ لأن الإمام أخطأ السُّنَّة (٢). وفي التحفة (٣): لو دفع قبل غروب الشمس من عرفات ثم رجع إليها قبل الغروب سقط عنه الدم. وقال زفر: لا يسقط (٤).

وإن رجع بعد الغروب لا يسقط بالاتفاق، [١٠٠٠] وعن أبي حنيفة (٥٠):

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (1 / 18)، والهداية (1 / 18)، وتبيين الحقائق (1 / 18)، وروى ابن أبي شيبة عنها أنها كانت تدعو بشراب فتفطر، ثم تفيض. المصنف (1 / 18) رقم (1 / 18)، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (1 / 18): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الفقهاء (٤٠٦/١)، والجوهرة النيرة (١٥٧/١)، وحاشية ابن عابدين (٣) (٥١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تحفة الفقهاء (٢٠٦/١)، والبناية شرح الهداية (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) المسالك (١/ ٧٢٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٦ \_ ٢٠٦)، .

يسقط. وصححه الكرخي (١)، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل (٢)، وفي المحيط (٣): إن عاد قبل (٤) الغروب بعد إفاضة (١) الإمام لا يسقط الدم، لأنه لم يستدرك ما فاته من كل وجه، وإن عاد بعد (٦) إفاضة الإمام سقط عنه الدم.

وفي رواية: لا يسقط، لأنه إنما لزمه ترك امتداد الوقوف إلى الليل، وهو الأصح. وقيل: لزوم الدم لترك متابعة الإمام وقد تابعه.

وفي المحيط وخزانة الأكمل ( $^{(v)}$ : ندّ بعيره فتبعه حتى خرج من عرفات، أو أخرجه بعيره فعليه دم، ولا يسقط بالعود. قال أبو يوسف ( $^{(h)}$ : لا أحفظ عن أبى حنيفة فيه شيئًا.

ويكون طريقه إلى المزدلفة على المأزمين بين العلمين، وهو إجماع<sup>(۹)</sup>، دون طريق الضبّ، ذكر ذلك عن أصحابنا الكرماني في مناسكه<sup>(۱۰)</sup>.

والمأزمين: الطريق بين الجبلين، بفتح الميم والهمزة الساكنة وكسر الزاي. ولو سلك طريق الضبّ جاز (١١١).

واعلم أنّ بين مكة ومنى فرسخًا، وفي الصحيح (١٢)، ومنى \_ مقصور \_:

<sup>(</sup>١) البناية (٤/ ٢٢٧)، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: التمهيد (۱/ ۲۱)، والمجموع (۸/ ۱۱۹)، والشرح الكبير (۳/ ٤٣٥)، وشرح العمدة لابن تيمية (۳/ ۲۰۵)، و(۳/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاختيار (١/ ١٦٢)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٩)، ودرر الحكام (١/ ٢٤٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ الثلاث ولعل الصواب: «بعد»، لأن الإمام لا يفيض إلا بعد الغروب.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «إضافة»، والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «قبل»، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٧) خزانة الأكمل (١/ ٣٧٢)، وينظر: البناية (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۹) ينظر: تبيين الحقائق (۲/۲۲)، والذخيرة (۳/۲۲۱)، والأم (۲/۲۱۲)، والمجموع (۹) ۱۳۱، ۱۳۳)، والشرح الكبير (۳/ ۱۳۷)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/۱۳۱).

<sup>(</sup>١٠) المسالك (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأم (٢/ ٢٣٣)، والحاوي الكبير (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «والصحيح»، وفي (ج): «الصحاح» وهو الصواب يقصد الصحاح للجوهري.

موضع بمكة مذكورٌ معروفٌ، وبينه وبين المزدلفة فرسخٌ، وبين المزدلفة وعرفات فرسخ، وهو ثلاثة أميال.

ويستحب أن يدخل المزدلفة ماشيًا تعظيمًا لها، ويغتسل بالليل للوقوف والعيد، ويقول عند دخولها: اللَّهُمَّ هذا جمعٌ أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير، فإنه لا يعطيها غيرك، اللَّهُمَّ ربّ المشعر الحرام، وربّ زمزم والمقام، وربّ البيت الحرام، وربّ البلد الحرام، وربّ الشهر الحرام، وربّ الركن والمقام، وربّ الحلّ والحرام، والمعجزات العظام، أسألك أن تبلّغ روح والمقام، وربّ الصلاة والسلام(۱)، وأن تصلح لي ديني وذريتي، وتشرح صدري، وتطهّر قلبي، وترزقني الخير الذي سألتك أن تجمعه لي وفي قلبي، وأن تقيني جوامع الشر، إنك وليّ ذلك وقادرٌ عليه. ولا ينزل على الطريق ولا يستند.

ويستحب أن [١٠٠/ب] يقف بقرب الجبل الذي عليه المقتدة (٢)، يقال له: قزح، وكان أهل الجاهلية يوقدون فيها النار، والآن يوقدون فيها الشّموع.

ويستحب أن يقف القوم وراءه كما في عرفة، مستقبلين للقبلة، ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ (٤).

اعلم أنّ للعلماء في هذه المسألة أقولًا ستة (٥):

أولها: مذهبنا الذي قدمناه.

<sup>(</sup>١) هذه أدعية لم تثبت عن رسول الله ﷺ، فهي أدعية مبتدعة ترى فيها السجع المتكلف والاعتداء في الدعاء.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «المتقدة»، وفي كثير من كتب الأحناف المطبوعة: «الميقدة» بتقديم الياء وتأخير القاف.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يقدون»، والتصويب من (ب) و(ج).

<sup>(3)</sup> ينظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٤٣٣)، وبدائع الصنائع (١٠٨/٢)، والاستذكار (٤/ ٣٣٣)، والمغنى (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ)، وفي (ب): «أولًا»، أما في (ج): «أقوالًا»، وهو الصواب المناسب للسياق.

ثانيها: بأذانٍ وإقامتين، وبه قال عطاء والظاهرية، وهو قول الشافعي وابن حنبل، واختاره الحافظ أبو جعفر الطحاوي، وهو قول زفر وأبي ثور وابن الماجشون من المالكية(١).

ثالثها: بأذانين وإقامتين، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ومُحمَّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين وأهل بيته، وهو قول مالك  $^{(7)}$ ، ذكره ابن حزم في المحلّى  $^{(8)}$ ، وهو رواية ابن مسعود.

رابعها: بإقامتين فقط، روي ذلك عن عمر وعلي، وصحّ عن سالم بن عبد الله، وهو أحد قولي الثوري وأحمد والشافعي (١٤)، قال ابن حزم: وصحّ به خبران عن رسول الله ﷺ (٥٠).

خامسها: بإقامةٍ واحدةٍ من غير أذان، وبه قال الثوري وأبو بكر بن داود، ورواية عن أحمد (٦).

سادسها: بغير أذانٍ ولا إقامة، روي ذلك عن ابن عمر ( $^{(v)}$ )، قال أبو مُحمَّد ابن حزم ( $^{(h)}$ ): وكل واحد من الأقوال الخمسة صحّ به خبر عن

<sup>(</sup>۱) إكمال المعلم (٤/ ٢٧٨)، والتوضيح (١١/ ٥٨٠)، والإفصاح (٨/ ٣٥٨)، والمبسوط (١٥/ ١٥٠)، والذخيرة (٢/ ٢٧)، والحاوي الكبير (٤/ ١٧٦)، والمغني (١/ ٣٠٥)، و(٣/ ٣٧٤)، والمحلى (٦/ ١١٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاستذكار (۲/۲۲٪)، والتوضيح (۱۹۱۸)، ومعالم السنن (۲/۲۰٪)، وحاشية ابن عابدين (۱/۳۹٪)، والذخيرة (۳/۲۰٪)، والمجموع (۱/۳۹٪)، والموسوعة الفقهية الكويتية (۲/۳۷٪).

<sup>(</sup>T) المحلى (٥/ ١٢١ \_ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٢)، والتمهيد (٢٦٦/٩)، وبداية المجتهد (١١٣/٢)، والأم (١/ ٢٣٣)، والتوضيح (٨/ ٥٢٠)، و(١١/ ٥٨٢)، وفتح الباري (٣/ ٥٢٥)، والإيضاح (١/ ٢٩٨)، والشرح الكبير (٣/ ٤٣٨)، وزاد المعاد (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) المحلى (٥/١٢٣).

<sup>(</sup>٦) البناية (٢١٦/٤)، ومعاني الآثار (٤٠٣/٤)، وبدائع الصنائع (٤٩٢/٤)، والمغني (١/ ٤٦) (٣/ ٤٤٥)، وزاد المعاد (١/ ٢١٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٣٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٩٦/٣٧).

<sup>(</sup>V) إكمال المعلم (٢/ ٥٥٥). (A) المحلى (٥/ ١٢٤).

رسول الله على إلا القول الذي فيه أنه قال: صلاهما بغير أذان ولا إقامة (١١).

قلت: ذكر ابن قدامة الحنبلي عن أبي عمر ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم فيما قاله مالك حديثًا مرفوعًا بوجه من الوجوه (٢). ولزفر ومن معه (٣): حديث جابر الطويل: (أنّه عليه صلّاهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين). رواه مسلم وغيره (٤).

وقول صاحب الكتاب<sup>(٥)</sup>: (إنّه ﷺ صلّاهما بأذانٍ وإقامةٍ واحدة). في حديث جابر [١٠١/أ] هو رواية عنه (٢).

ولنا: حديث ابن عمر: (أنّه ﷺ أذّن للمغرب بجمعٍ فأقام، ثم صلّى العشاء بالإقامة الأولى)(٧).

قال ابن حزم $^{(\Lambda)}$ : الخبر رواه مسلم $^{(P)}$ ، وصح عن ابن عمر. وكان

<sup>(</sup>۱) وينسب هذا القول لسعيد بن جبير والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومُحمَّد، ينظر: عمدة القاري (٢/ ٢٦١)، والاستذكار (٤/ ٣٣٣)، والتوضيح (١١/ ٥٨٠)، والأصل للشيباني (٢/ ٣٦٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٤ \_ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٩/ ٢٦١)، والمغني (٣/ ٣٧٤)، والشرح الكبير (٣/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع (۱/۱۰۲، ۱۰۵)، وتبيين الحقائق (۲/۲۷)، ومنحة السلوك (ص۰۷۷)، والبناية (۲/۲۶).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨)، وأبو داود (٣/ ٢٨٢) رقم (١٩٠٥)، وابن ماجه (٤/ ٢٥٧) رقم (٣٠٧٤)، وعبد بن حميد في مسنده (٢/ ١٩٣) رقم (٣٠٧٤) المنتخب)، وابن خزيمة (٤/ ٢٦٩) رقم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١٦٢/١٥)، والعناية شرح الهداية (٣/ ٤٥٧)، والإنصاف (/ ٢٩٩)، وزاد المعاد (٢/ ٢٨١)، وتوضيح الأحكام (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) المنتقى لابن الجارود (ص١٢٣) رقم (٤٦٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ١٦٥) رقم (٤٠١٤)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٣١٤) رقم (٣٩٤)، وأحمد في مسنده (٣٦٢) رقم (٣٩٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١٢) رقم (٣٩٥٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٨) المحلى (١٢١/٥ ـ ١٢٠)، والبحر الرائق (٢/٣٦٦)، وتبيين الحقائق (٢/٢٧)،
ومنحة السلوك (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٩) قوله: «رواه مسلم» ليست في المحلى.

أحمد بن حنبل يعجب من مالك أخذ بقول ابن مسعود ولم يروه!! (١) وهو من رواية أهل الكوفة، وترك ما روى أهل المدينة في ذلك من غير طريق.

قلت: وهو يزعم أنّ رواية أهل المدينة أصحّ.

قال: وكذا أخذ أهل الكوفة بما روى أهل المدينة في ذلك، وتركوا روايتهم عن ابن مسعود (٢).

وقال أبو عمر ابن عبد البر (۳): وأعجب منه ما عجب منه أحمد، أن أبا حنيفة وأصحابه V يعدلون بابن مسعود واحدًا (٤)، وخالفوه فيه، وأخذوا بحديث جابر، وهو مدني.

قلت: قد صحّ فيه حديثان عن رسول الله على، حديث ابن عمر وحديث جابر، وابن مسعود حديثه محتمل لأنه قال: (صلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما). أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup>. ولم يقل بأذانين وإقامتين، فيجوز أن يكون صلّاهما بأذانٍ وإقامةٍ، فكان الأخذ بما ثبت عن رسول الله على هو الحقّ، والعذر لمالك أنّ في حديث ابن مسعود زيادة إثبات أذان وإقامة، وهو يوافق سائر الصلوات، فكان الأخذ به أولى وأحوط.

ثم الفرق بين الجمعتين: أنّ العشاء في وقتها والقوم حضور فلا تفرد بالإقامة، والعصر بعرفة في غير وقتها، لأنها مقدّمة على وقتها فلا بد من الإقامة للإعلام بها، ولا يتطوّع بينهما (٢): (لأنّه عليه لم يتطوّع بينهما). متفق عليه (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التمهيد (۲۸۸۹)، والاستذكار (۳۳۱/٤)، ونسبه ابن عبد البر لأحمد بن خالد، شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۵٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح (١١/ ٥٨١)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٢/ ٣٣١)، وردت العبارة عند المصنف هكذا «وأنا أعجب مما عجب منه أحمد، لأن أبا حنيفة»، والمثبت من الاستذكار لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «واحدًا». قلت: وهو موافق لما في الاستذكار.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح (٢/ ١٦٦) رقم (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التوضيح (١١/ ٥٨٠)، والبناية (٤/ ٢٣٠)، والأم (٧/ ٢٠١)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٣٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢/ ٦٤) رقم (١٦٧٣٩)، ومسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

وقال ابن المنذر (١٠): لا أعلم خلافًا فيه، وروي عن ابن مسعود: (أنّه تطوّع بينهما وتعشّى بينهما) (٢٠).

قوله: (ولو تطوّع أو تشاغل بينهما بشيءٍ أعاد الإقامة)، لوقوع الفصل، وكان ينبغي أن يعيد الأذان [١٠١/ب] ، كما في الجمع بعرفة، إلا أنه اكتفى بإعادة الإقامة وحدها لما ثبت من حديث ابن مسعود: (أنّه صلى الصلاتين [كل صلاة] (٣) وحدها أن بأذان وإقامة، والعشاء بينهما). رواه البخاري (٥). وقد تقدّم، لكنّ ظاهره بإعادة الأذان والإقامة. وفي حديث أسامة (٢): (بعد ما صلّى المغرب أناخ كل إنسانٍ بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلّاها).

ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة، وهو إجماع (٧)، لأن المغرب مؤخّرة عن وقتها، فإذا صلى المغرب وحدها فالعشاء في وقتها فيصليها وحدها بخلاف العصر بعرفة فإنها تقدّم على وقتها بتلك الشروط، فإذا لم توجد رجعت إلى وقتها الذي هو الأصل.

ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفة لم تجزئه عند أبي حنيفة ومُحمَّد وزفر والحسن (^^)، وفي المحلّى (٩): من صلى المغرب قبل مزدلفة أو قبيل

الإجماع لابن المنذر (١/ ٥٧)، والإشراف (٣١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۹۲۵) رقم (۱۹۷۰)، وأحمد في مسنده ( $^{(N \wedge N)}$ ) رقم ( $^{(N \wedge N)}$ )، وابن أبي شيبة في مصنفه ( $^{(N \wedge N)}$ ) رقم ( $^{(N \wedge N)}$ )، والبيهقي في السنن الكبرى ( $^{(N \wedge N)}$ ) رقم ( $^{(N \wedge N)}$ ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط وأثبتها من الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ج): «صلى الصلاتين وحدها»، وفي صحيح البخاري: «صلى الصلاتين كل صلاة وحدها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٦٦/٢) رقم (١٦٨٣)، كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ (٩/ ٥٨٨) رقم (١٥٠٠)، ومن طريقه البخاري (١/ ٤٠) رقم
(١٣٩)، (٢/ ١٦٤) رقم (١٦٧٢)، ومسلم (٢/ ٩٣٤) رقم (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) الهداية (١/ ١٤٣)، والبناية (٤/ ٢٣١)، والعناية (٢/ ٤٧٩)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٧).

 <sup>(</sup>۸) ینظر: البنایة (۱/۵۷)، والمبسوط (۱/۵۶)، وبدائع الصنائع (۲/۵۰۱)، والمسالك (۸/۵۳۳).

<sup>(</sup>٩) المحلَّى (٥/ ١٢٥)، وفتح الباري (٣/ ١٥٥).

مغیب الشفق فلا صحّة لها. قال النّووي<sup>(۱)</sup>: یعید. ومثله عن مالك، إلا بعذر<sup>(۲)</sup>. وقال ابن حبیب<sup>(۳)</sup>: هو ممن صلی قبل الوقت.

وعن جابر بن عبد الله: (لا صلاة إلا بجمع) $^{(3)}$ . ومثله عن ابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة، ذكره القرطبي $^{(0)}$ .

وقال أبو يوسف والشافعي وابن حنبل وإسحاق: [لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع فإن فعل أجزأه] (٢)، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير (٧): أنّه أخطأ السُّنَّة، ولا إعادة عليه.

وعلى هذا الخلاف لو صلّى العشاء في الطريق بعد دخول وقتها، أو صلّى بعرفات الأكثر أنّه صلّاها في وقتها المعروف في غير هذه اللّيلة، فكان وقتها في هذه الليلة بالقياس عليه، فلا يجب إعادتها كما لو طلع الفجر. ولأبي حنيفة (٨) ومن قال بقوله (٩)، حديث كريب عن أسامة بن زيد: (أنّ

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲/۳۷) (۳/۳۲)، وينظر: الحاوي الكبير (۱۷٦/٤)، والبيان في مذهب الشافعي (۳۲۳/٤)، وفتح الباري (۳/ ٥١٤).

<sup>(</sup>۲) إكمال المعلم ( $\pi$ / $\pi$ )، والاستذكار ( $\pi$ / $\pi$ )، والذخيرة ( $\pi$ / $\pi$ )، والتوضيح ( $\pi$ / $\pi$ )، والموسوعة الفقهية الكويتية ( $\pi$ / $\pi$ ).

 <sup>(</sup>٣) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٩)، والتاج والإكليل (٢١٦/٢)، والذخيرة (٣/ ٢٦٢)،
ومواهب الجليل (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٤٠٢٥)، كتاب الحج، باب في صلاة المغرب دون الجمع (٣/ ٢٦١)، والأزرقي في أخبار مكة (١٩٦/٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٢١) رقم (٢٨١٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢١)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٠) رقم (١٦٦٨)، قوله: باب النزول بين عرفة وجمع.

 <sup>(</sup>٥) الإشراف (٣/٧١)، والتمهيد (١٦١/١٣)، وفتح الباري (٣/٥٢٠)، والمغني (٣٧/٣).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، واستدركته من التمهيد والاستذكار.

 <sup>(</sup>۷) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣١٧م، ١٥١٣)، والتمهيد (٩/ ٢٧٠،
(۱٦١/١٣)، والاستذكار (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٨)، والفتاوي الهندية لنظام الدين البلخي (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البناية (٢/ ٢٣١)، والمبسوط (٢/ ٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٥)، والمسالك (٩/ ٥٣٣).

رسول الله على دفع من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك»، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء). الحديث، رواه البخاري ومسلم وأبو داود [١٠١/أ] والنسائي<sup>(۱)</sup>. ومعناه: وقتها أمامك؛ إذ نفسها لا توجد قبل إيجادها، وعند إيجادها فلا تكون أمامه بل تكون وراءه (۱). وقيل: معناه المصلّى أمامك، وهو مكان الصلاة (۳).

ونراهم يقولون: إنّ فعله على يدل على الوجوب، لقوله على: «خذوا عني مناسككم»(٤). فيما خالفونا فيه، وها هنا وجد فعله وقوله ولم يعملوا بواحدٍ منهما!

وروى الأثرم عن ابن الزبير أنه قال: (إذا أفاض الإمام فلا صلاة إلا بجمع)<sup>(٥)</sup>. فدل على أنّ التأخير واجبٌ ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الثانية، فإذا طلع الفجر تعذّر الجمع بينهما؛ فسقط وجوب الإعادة<sup>(٢)</sup>.

وعن أبي حنيفة (٧): إذا مضى نصف الليل سقط لذهاب وقت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٤٠) رقم (۱۳۹)، (۱۳۳/، ۱٦٤) رقم (۱٦٦٩، ۱٦٢٧)، ومسلم (۱/ ۹۳۱) رقم (۱۲۸۰)، وأبو داود (۳/ ۳۰۳) رقم (۱۹۲۵)، والنسائي في السنن الكبرى (۲/ ۲۲۷) رقم (۱۰۹۲)، (۱۸۲۶) رقم (٤٠١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إرشاد الساري (٣/ ٢٠٣)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٨).

 <sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (١/ ٣٦١)، وبدائع الصنائع (١/ ١٥٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٨)،
والمحلى (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٣) رقم (١٢٩٧)، وأحمد في مسنده (٣١٢/٢٢) رقم (١٤٤١٩)، (١٤٤١٩)، رقم (١٥٠٤١)، ومن طريقه أبو داود (٣/ ٣٣٦) رقم (١٩٧٠)، والنسائي في السنن الكبرى (١٦١/٤)، ١٦١) رقم (٤٠٠٢)، ٤٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٥٦) رقم (١٤٣٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (٢/ ٢٨)، وفتح القدير (٢/ ٤٨٠)، والعناية (٢/ ٤٨٠).

 <sup>(</sup>۷) تبیین الحقائق (۲/۲۸)، وحاشیة ابن عابدین (۲/۲۷)، ومرعاة المفاتیح (۹/۳۱)،
والموسوعة الفقهیة الكویتیة (۳۷/۳۷).

الاستحباب، ولو خشي طلوع الفجر قبل أن يأتي المزدلفة فصلّاهما في الطريق جازتا.

قلت: سقوط إعادتها بطلوع الفجر دليل على أنّها لم تقع فاسدة في الطريق أو بعرفة أو بالمزدلفة قبل دخول العشاء، وتأويل الأصحاب الحديث بمعنى: وقت الصلاة أمامك(١)، يدل على وقوعها فاسدة كما لو صلّاها قبل غروب الشّمس. وهذا سؤالٌ قوي.

ويبيت بالمزدلفة، وينبغي له أن يحيي هذه الليلة بالصّلاة والقراءة والذكر والدعاء والتضرع، فإنها ليلةٌ جامعةٌ لأنواع الفضل من الزمان والمكان وجلالة أهل الجمع، وهم وفد الله وخير عباده ومن لا يشقى بهم جليسهم (٢).

فإذا أصبح صلى الفجر بغلس في أول الوقت لحديث ابن مسعود وهو متفق عليه (٣). وقد ذكرناه في كتاب الصلاة، فإذا جاز تقديم العصر على وقتها فالفجر في وقتها أولى لأجل حاجة الوقوف. فإذا صلوا توجهوا إلى قزح، وهو آخر المزدلفة، وهو المشعر الحرام، جبل صغير، فيصعد عليه ويقف إن أمكنه، أو يقف تحته أو عنده، وهو مستقبل القبلة، فيدعو بحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويلبي، ويصلي على النبي [١٠٠١/ب] ، ويسأل الله تعالى حاجته، قالوا: إنّما تم مراد رسول الله صلى الله عليه بهذا الموقف، فإنه قد روى العباس بن مرداس: (أنّ النبي الله عليه عشية عرفة بالمغفرة، فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم من الخير وغفرت للمظلوم من الخير وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل)(٤). وفيه قال: "إنّ عدو الله إبليس لما علم أن الله كل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي قال: التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور». خرّجه ابن ماجه (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: عمدة القارى (٢/ ٢٦٠)، والعناية (٢/ ٤٨٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (٢/ ٢٨)، والإيضاح (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٦/٢) رقم (١٦٨٢)، ومسلم (٩٣٨/٢) رقم (١٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (ص٥١٢). (٥) سبق تخریجه (ص٥١٢).

وأبو حفص الملّا في سيرته (۱) ولفظه: (أنّ النّبي على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأجابه الله تعالى: إنّك قادرٌ على أن تغفر للظالم لأمتك إلا ظلم بعضهم بعضًا. فقال: يا ربّ، إنّك قادرٌ على أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرًا من مظلمته. فلم يجب تلك الليلة، فلما كان من الغد دعا عند المزدلفة لأمته فلم يلبث النّبي على أن تبسّم، فقال له بعض أصحابه: بأبي أنت وأمي، ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحك أضحك الله سنّك؟ فقال: «إني (۳) تبسّمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله تعالى استجاب دعائي في أمتي وغفر لهم، فذهب يدعو بالويل والثبور ويحثو على رأسه التراب» (٤). وقد ذكرته في أدعية الموقف بعرفة (٥)، وذكرته ههنا كيلا يخلو هذا الموقف من ذكره.

والويل: الحزن والهلاك والمشقّة، والثبور: الهلاك، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل. ومعنى النداء فيه: يا حزني ويا عذابي ويا هلاكي احضر فهذا وقتك.

وعن علي بن الموفق<sup>(٦)</sup> قال: حججت سنةً، فلما كانت ليلة عرفة بتّ بمنّى، فرأيت في منامي كأنّ ملكين نزلا من السماء، فنادى أحدهما صاحبه

<sup>(</sup>۱) سبق التعريف به (ص۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «إني»، وهو الصواب، وفي جميع المصادر الحديثية: «أن أو أني»، ولم أجد من ذكر «إنك»، وهي مخالفة للسياق.

 <sup>(</sup>٣) مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر (ص١٥٣)، والمنتقى من مسموعات مرو للضياء المقدسي (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده رقم (١٦٢٧) (١٦٢/١). والبيهقي في سننه الكبرى، (٤) أخرجه أحمد في مسنده رقم (١٦٢/١). والبيهقي في فضل عرفة (٥/ (٥/ ٩٤٨))، وضعّفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (٧٤٢) (٣٦٨/١) (٣٦٩)، وثم قال: وهذا الحديث له شواهد كثيرة. سبق تخريجه (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) ذكرها في (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن موفق أبو الحسن العابد، هو عزيز الحديث، وكان ثقة، مات سنة خمس وستين ومائتين، وكان من الزاهدين المذكورين. تاريخ بغداد (١١٠/١٢م) (٦٥٥٠)، صفة الصفوة (١٩/١٠).

[١٠١٨]: يا عبد الله. فقال له: لبيك، يا عبد الله. قال: أتدري كم حج بيت ربنا في هذا العام؟ قال: لا أدري. قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف. ثم قال: أتدري كم قبل منهم؟ قال: لا؛ قال: قبل منهم ستة. ثم ارتفعا إلى السماء. فانتبهت فزعًا، وغمّني ذلك، وقلت في نفسي: إذا قبل حجّ ستة من ستمائة ألف فأين أكون؟! قال: فلما أفضت من عرفاتٍ وصرت عند المشعر الحرام، جعلت أفكّر في كثرة الخلائق وقلة من قبل منهم. فغلبني النوم فإذا الشخصان قد نزلا بعينهما، فقال أحدهما لصاحبه المقالة الأوّلة، ثم قال: أتدري ما حكم الله ﷺ في هذه الليلة؟ قال: لا؛ قال: وهب لكل واحد من الستة مائة ألف يعني إلا واحدًا. فانتبهت وقد دخلني من السرور ما الله به عالم(١).

وروي أن رجلًا بقي بعرفاتٍ فأدركته غفوةٌ، فرأى كأن عرفاتٍ كلها مملوءة قردةً وخنازير فتعجّب مما رأى وهاله ذلك، فهتف به هاتفٌ: هذه ذنوب الحجاج تركوها ومضوا طاهرين من الذنوب(٢).

وقال علي بن الموفق، رحمة الله عليه: طفت بالبيت ليلةً، وصلّيت ركعتين بالحجر، فاستندت إلى جدار الحجر أبكي وأقول: كم أحضر هذا البيت ولا أزداد في نفسي خيرًا، ولا أدري هل أنا مقبولٌ أم لا. وبينا أنا بين النائم واليقظان إذ هتف بي هاتفٌ: يا علي، سمعنا مقالتك، أو تدعو إلى بيتك من لا تحبّه (٣)؟!

ثم هذا الوقوف واجبٌ عندنا، يجبر بالدم وليس بركن (١٤)، والمبيت بالمزدلفة سُنَّة، وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة والرّهري والثوري وإسحاق وأبو ثور (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢/ ٢٠٠)، وإعانة الطالبين (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) نزهة المجالس (١/١٨٣)، وتاريخ الخميس (٢/١٥١).

<sup>(</sup>٣) التبصرة لابن الجوزي (٢/٣٢٣)، وصفة الصفوة له أيضًا (٥٠٣/١)، ولطائف المعارف (ص٦٦)، ورحلة الصديق إلى البلد العتيق (ص١٣).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٦٣/٤)، وبدائع الصنائع (٢/١٢٧)، وحاشية ابن عابدين (١٢/٢).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم (٤/ ٢٨٢)، والإشراف (١/ ٤٨٣)، ومواهب الجليل (٩/٨)، والمجموع (٨/ ١٢٤)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣/ ٦١٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٧٤/).

وقال مالك: النزول بالمزدلفة واجب والمبيت سُنَّة، وكذا الوقوف مع الإمام سُنَّة، ذكره في الذخيرة (١).

وقال الشافعي<sup>(۲)</sup>: المبيت بالمزدلفة واجب، في أحد قوليه، وهو قول ابن حنبل<sup>(۳)</sup>، وفي قوله الآخر: سُنَّة (٤). والوقوف بالمشعر الحرام سُنَّة، كقول مالك<sup>(٥)</sup>، وذهب علقمة بن قيس والشعبي والنخعي والبصري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان إلى أنّ الحجّ يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة، ويروى عن ابن الزبير (٢).

وفي المبسوط (٧): وعلى قول اللّيث بن سعد، هذا الوقوف ركنٌ.

وقالت الظاهرية (^): من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجّه إن كان رجلًا، ولو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وحجّه تامٌّ.

وقال أبو عبد الرحمٰن ابن بنت الشافعي، وابن خزيمة (٩): أنّ المبيت بها ركن، ويحصل المبيت بالحصول فيها ساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول عند الشافعي، ولم يفصّل غيره هذا التفصيل، ولا دليل عليه.

وقوله في الكتاب(١٠٠): وقال الشافعي(١١١): الوقوف بالمزدلفة ركن. وفي

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٣/ ٢٦٣)، ومواهب الجليل (٣/ ١٠)، والخلاصة الفقهية (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢/٤٢٤)، ومغني المحتاج (١/٤٩٨)، وعمدة السالك (١/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٣٧٦)، والهداية (١/ ١٩٩١)، والفروع (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح (١/ ٢٩٩)، وكفاية الأخيار (١/ ٢١٩)، والإقناع (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٣٦)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٧٣)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥/ ٤٨٢)، والثمر الداني (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) البناية (٤/ ٢٣٦)، وشرح العمدة لابن تيمية (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>V) المبسوط (٤/ ٦٣)، والبناية (٤/ ٢٣٦).

 <sup>(</sup>٨) المحلى (٥/ ١١٢)، وعمدة القاري (١١/ ١٠)، والبناية (٢٣٦/٤)، وذخيرة العقبى
(٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٩) فتح العزيز (٧/ ٣٦٧). (١٠) الهداية (١/ ١٤٣)، والبناية (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١١) فتح الباري (٣/ ٢٩ه)، والحاوي الكبير (٤/ ٤٣٦)، والمجموع (٨/ ١٥٠ ـ ١٥١).

المحيط (١): وقال مالك (٢): الوقوف بالمزدلفة ركن، فلا صحة لنقلهما، وقد ذكرت مذهبهما من كتبهما على الصحة.

وفي المحيط<sup>(۳)</sup> ومناسك الكرماني<sup>(٤)</sup>: لو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد الصبح من غير عذر فعليه دم، وإن كان بعذر الزحام فتعجّل السير إلى منى فلا شيء عليه.

استدل من قال إن الوقوف بالمشعر الحرام ركن: بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]. وبحديث عروة بن مضّرس: «من وقف معنا هذا الموقف» (٥٠). الحديث، فقد علّق تمام حجه به فلا يتم الحج إلا به.

وللأئمة الأربعة: قوله ﷺ: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه». يعني: ما جاء عرفة، ذكره في المغني<sup>(٦)</sup>.

ولأنّ النبي ﷺ جوّز ترك هذا الوقوف بعذر المرض والزحام لضعفة أهله، ولو كان ركنًا لما جاز تركه بعذر فصار كطواف الوداع.

وعن عائشة عِينها ، يقفون بالمزدلفة ،

<sup>(</sup>١) البناية (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٤٣٠)، والتاج والإكليل (٣١٣/٣)، والذخيرة (٣/ ٢٦٣) وفيه (ومزدلفة كلها موقف ومن فاته الوقوف به فلا دم عليه عند مالك).

 <sup>(</sup>٣) وينظر: فتح الباري (٣/ ٥٢٩)، وعمدة القاري (١٦٧/١٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٩٣)، والزحام وأثره في النسك (١/ ٥٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٠٨/١١).

 <sup>(</sup>٤) المسالك (١/ ٥٤٢)، وينظر: المبسوط (٤/ ٦٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٧)، والهداية
(١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢١١/٢) رقم (١٣٧٨)، وأحمد (٣٠/٣٢) رقم (١٩٣٨)، وأبو داود (٣/ ٢٣١) رقم (١٩٣٠)، وأبو داود (٣/ ٣٢١) رقم (١٩٣٠)، وابن ماجه (١٩٥٠) رقم (٢١٩٨) رقم (٢٠١٦) رقم (٢٠١٦) وصحح إسناده الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٥٠٩/٢)، والتوضيح (١١/٥٥٩)، وقوت المغتذي على جامع الترمذي (١/ ٢٩٥).

ويسمون أنفسهم الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه على أن يأتي عرفات فيقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله: [البقرة: ١٩٩]. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي(١).

وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم. والحمس: جمع أحمس، سمّوا بذلك لتشددهم في أمر الدين، والحماسة: الشدّة، فكانوا يزعمون أن الوقوف الفرض إنما هو بالمشعر الحرام.

وعن عمرو بن عبد الله بن صفوان (۲)، عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال: «إني رسولُ رسولِ الله على إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرثٍ من إرث إبراهيم». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (۳)، واسمه يزيد بن مربع، وقيل: عبد الله، وقيل: زيد (٤). فتبيّن أنّ الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم هي ولم يكن ذلك الوقوف بالمزدلفة، ولا حجة لهم في الآية لأن المأمور فيها إنما هو الذكر دون الوقوف وهو ليس بركنٍ فيه ولا واجبًا حتى لو تركه، ولا شيء عليه، لكن لما علّق تمام الحج عليه صلح أن يكون واجبًا.

ويدعو الله تعالى فيه إلى أن يسفر، ويرفع يديه مستقبلًا بهما وجهه، ويقول في دعائه: اللَّهُمَّ أنت خير مطلوب وخير مرغوب، إلهي إنّ لكل وافد

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲/۲۲) رقم (٤٥٢٠)، وصحیح مسلم (۲/۸۹۳) رقم (۱۲۱۹)، وسنن أبي داود (۲/۱۸۷) رقم (۱۹۱۰)، والسنن الكبرى للنسائي (۱۰/۳۰) رقم (۱۰۹۲۷).

<sup>(</sup>۲) في (أ) e(-): «وعن ابن عمر وعبد الله بن صفوان»، وأما في e(-): «وعن عمرو بن عبد الله بن صفوان». وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٨) رقم (١٩١٩)، وسنن الترمذي (٢/ ٢٢٢) رقم (٨٨٣)، والسنن الكبرى للنسائي (١٠٠١) رقم (٣٩٩٦)، وسنن ابن ماجه (١٠٠١/١) رقم (٣٠١١)، وقال الترمذي: حديث حسن، وصحح إسناده الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٤) وذكره المزي ورجّحه الحافظ ابن حجر. ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٣٩)، والإصابة في تمييز الصحابة (٦٧/ ٥٢٧)،

جائزة وقرى، فاجعل قراي في هذا المقام قبول توبتي، والتجاوز عن خطيئتي، وأن تجمع في الهدى أمري، اللَّهُمَّ عجّت لك الأصوات بالحاجات، وحاجتي أن لا تضيع تعبي ونصبي، وأن لا تجعلني من المحرومين، اللَّهُمَّ لا تجعله آخر عهد من هذا الموقف الشريف، وارزقني ذلك أبدًا ما أبقيتني فإني لا أريد إلا وجهك، ولا أبتغي إلا رضاك، واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائضك التي جاء بها كتابك، وحث عليها رسولك عليهاً

وفي المبسوط والمحيط والتحفة (٢): وقت الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدًا. وفي قاضي خان: لا قبله.

ولو مرّ بها من غير أن يقف جاز كالوقوف بعرفة. وفي [١٠١/ب] التحفة (٢): لو وقف أو مرّ في جزءٍ من أجزاء المزدلفة جاز، وفي المحيط (٤): حدّ مُحمَّد كُلُللهُ الإسفار فقال: إذا لم يبق من طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتان دفع. وفي الإسبيجابي (٥): لو جاوز حدّ المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم، إلا لعلةٍ أو ضعف فخاف الزحمة فدفع منها ليلًا.

وقال مالك: لا يقف أحدٌ إلى الإسفار بل يدفعون قبل ذلك. ذكره في الذخيرة المالكية (٢)؛ وخالف فيه الجماعة، وفي حديث جابر رهي الم الله الله الله الله الله المسلم بمزدلفة ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام ولم يزل واقفًا فيه حتى أسفر جدًا). رواه مسلم وغيره (٧)، وهو مرويٌ عن عمر أيضًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١٦٣/١)، وتبيين الحقائق (٤/ ٣٥٤)، ومجمع الأنهر (١١/١١)، وشرح العمدة لابن تيمية (٩١٨/١).

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (۱۹/٤، ۲۰)، وعمدة القاري (۱۷/۱۰)، وبدائع الصنائع (۲/۱۳۱)،
وتبيين الحقائق (۲۱/۲).

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٧)، وبدائع الصنائع (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٦٨)، والمحيط البرهاني (٢/ ٧٠٦)، وتبيين الحقائق (٤/ ٣٦٢)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية (٢٣٧/٤).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٣/٢٦٣)، وتهذيب مسائل المدونة (٢٠٨/١)، وعمدة القاري (١٦٧/١٥).

۷) أخرجه مسلم (۲/۸۸۲) رقم (۱۲۱۸)، وأحمد (٤٠٨/٢٢) رقم (١٤٥٣٨)، وأبو داود =

ولو وقف بعد إفاضة الإمام فلا شيء عليه، ولو دفع قبل الناس أو قبل أن يصلى الفجر جاز ولا شيء عليه، لأنه ترك السُّنَّة.

والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّر، وهو بين المزدلفة ومنى، وهذا إجماع (١).

#### فوائد:

عن ابن عمر: (المشعر الحرام المزدلفة كلها). رواه عنه أبو ذر الهروي<sup>(۲)</sup>، وفي حديث علي وجابر أن قزح هو المشعر الحرام، ولو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال: عند<sup>(۳)</sup> المشعر الحرام، ولم يقل: عنده، كما إذا قلت: أنا عند البيت لا تكون فيه.

والمشعر: بفتح الميم، قال النّووي (٤): وأكثر العرب بكسرها، وحكى القتيبي وغيره (٥): أنّه لم يقرأ بها أحد. وذكر الهروي (٦): أنّ أبا السّمّال قرأه

<sup>= (7/7)</sup> رقم (۱۹۰۰)، والنسائي في السنن الكبرى (1/7) رقم (۱۵۲۰)، وابن ماجه (1/7) رقم (1/7).

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق (۲/ ۲۶)، (۲/ ۲۹)، وبداية المجتهد (۲/ ۱۱۶)، والمجموع (۸/ ۲۲۱)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ ۲۳۸)، والمحلى (۱۹۹/ ۱۹۹)، وأصله حديث: «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسّر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳٤٣/۳) رقم (۱٤٧٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (ع/١٤٧) رقم (٢٩٥٤)، وابن أبي (٤/ ٢٩٥) رقم (٢٩٥٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٥٣) رقم (١٨٥٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٤) رقم (٣٠٤٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): "في"، وهو الصواب لمناسبته للسياق.

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار (١/ ٣٩٣)، والمجموع شرح المهذب (٨/ ١٣٠)، وشرح الزركشي ( 7 / 1 ) ومرعاة المفاتيح (٩/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) مشارق الأنوار (١/ ٣٩٣)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) هو: الإمام الحافظ القاسم بن سلام الهروي الأزدي، صاحب غريب الحديث وغيرها من التصانيف كالإيمان والأموال روى حديثه أبو داود في السنن، وكان من كبار العلماء في الحديث والأدب والفقه، من أهل هراة، ولد وتعلم بها. توفي عام مائتين وأربعة وعشرين للهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٩٠)، وتهذيب الكمال (٣٥/ ٢٥٣)، وطبقات الفقهاء (ص٢٠)، طبقات الشافعية الكبرى (٢٥٣/٢).

بالكسر<sup>(۱)</sup>، وفي مناسك الكرماني<sup>(۲)</sup>: الأصح أن المشعر الحرام  $\mathbb{K}$  غير المزدلفة.

وسميت مزدلفة لاجتماع الناس بها<sup>(٤)</sup>. والازدلاف: الاجتماع، قال الله تعالى: ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ الشعراء: ٦٤]. أي: جمعناهم. قاله الهروي<sup>(٥)</sup>. وقيل: لاجتماع آدم وحواء فيها<sup>(٢)</sup>. وقيل: لاقتراب الناس فيها من منى (<sup>٧)</sup>، والازدلاف: الاقتراب، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ ﴾ (<sup>٨)</sup> ﴿عِندَنَا لَزُلْفَىٰ مَنابِ ﴿ اللهِ وَاللهِ مِنهُ (<sup>٨)</sup>. وقيل: للنزول بها بالليل وفي زلفةٍ منه (<sup>٨)</sup>.

وحد المزدلفة: ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر يمينًا وشمالًا من الشّعاب والجبال كلها، ذكره النّووي (١١٠). سمّيت جمعًا: بفتح الجيم، [١٠٥٠] وسكون

<sup>(</sup>۱) غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، مطبعة دار المعارف العثمانية ـ الهند د. مُحمَّد عبد المعيد خان، عمدة القاري (۱۲/۱۰)، وينظر: تاج العروس (۱۹۲/۱۲)، وشرح الزرقاني على الموطأ (۲/۹۲).

<sup>(</sup>٢) المسالك (١/ ٥٣١)، و(١/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب) بين سقط وتحريف، أما في (ج): «في المزدلفة لا عين»، وهو الصواب ليستقيم السياق.

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (٥/ ٢٦)، وإكمال المعلم (٤/ ٢٧٩)، والنهر الفائق (٢/ ٨٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٧٦)، والمجموع (٨/ ١٢٨)، والمبدع (٣٠٣/١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم (٢/٩/٤)، ومشارق الأنوار (٣٩٣)، وينظر: عمدة القاري (٢/ ٢٥)، والتوضيح (٤/ ٢٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٩)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٧٩)، وينظر: حاشية العدوي (١/ ٥٤٠)، وشرح مختصر خليل (٢/ ٣٣٢)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٩)، والنهر الفائق (٢/ ٨٥)، ومرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٠٠).

<sup>(</sup>A) في النسخ الثلاث: «لهم».

<sup>(</sup>٩) ينظر: مطالع الأنوار (٨١/٤)، وتبيين الحقائق (٢٩/٢)، والإفصاح على مسائل الإيضاح (٣٠٧/١)، ومرعاة المفاتيح (٥/١٨٠٠).

<sup>(</sup>١٠) إكمال المعلم (٤/ ٢٧٩)، والتوضيح (١١/ ٥٧٧)، وفتح الباري (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١١) شرح النَّووي على مسلم (٨/ ١٨٧)، والمجموع (٨/ ١٢٨)، وينظر: الأم (٢/ ٣٣٣)، =

الميم، لاجتماع الناس به. وقيل: للجمع بين الصلاتين، وهو اسم المزدلفة كلها بلا خلاف.

ومحسّر، اسم فاعل من حسّر بتشديد السين، لأنّ فيل أصحاب الفيل حسّر فيه: أي أعيى وكلّ عن المسير، وهو وادٍ بين منى والمزدلفة، ذكره النّووي<sup>(۱)</sup>. ويسمّى وادي النّار، يقال: إنّ رجلًا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته. وقيل: لأنه يحسر سالكيه ويتعبهم، ذكره النّووي<sup>(۱)</sup>، وحكمة الإسراع فيه قيل: لأنّه كان متوقفًا<sup>(۳)</sup> للنصارى، فاستحب رسول الله على الإسراع فيه. ذكره الطبري<sup>(1)</sup>.



<sup>=</sup> وبحر المذهب (٣/ ٥١٥)، وعمدة القاري (١٦/١٠)، والتوضيح (١١/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>۱) الإيضاح (ص٢٩٦)، وشرح النّووي على مسلم (١٩٠/١)، والمجموع (١٢٨/١)، وشفاء الغرام (٤٠٨/١).

 <sup>(</sup>۲) شرح النّووي على مسلم (۸/ ۱۹۰)، والمجموع (۸/ ۱۲۸)، والإيضاح (۲۹۲/۱)، والبناية (٤/ ۲۳۷)، والغرر البهية (٢/ ٣٢٥)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «موقفًا»، بدون تاء.

<sup>(</sup>٤) القرى (٤٢٠ ـ ٤٣١).

# 

### فصل

في الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. وفي بعض النسخ ذكر: أنه يدفع بعد طلوع الشمس، وهو غلط.

فيدفع وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا في طريقه. وعن الفضل بن عباس ـ وكان رديف رسول الله ﷺ ـ: أنّه ﷺ قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كافٌّ ناقته حتى دخل وادي محسّر، وهو من منى، وقال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». أخرجاه (١٠).

وعنه ﷺ أنّه قال: «كان أهل الشرك والأوثان ينفرون من هذا المقام بعد طلوع الشمس على رؤوس الجبال، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير»(٢).

ويروى: من أشرق إذا أضاء، وشرق إذا طلع أي: ادخل أيها الجبل في الشروق، يعني: شروق الشمس لنسرع إلى النحر.

يقال: أغار إغارة الثعلب، أي: أسرع ودفع في عدوه.

ويستحبّ أن يقول في دفعه: اللَّهُمَّ إليك أفضت، ومن عذابك أشفقت، وإليك توجّهت، ومنك رهبت، اللَّهُمَّ تقبّل نسكي، وعظم أجري، وارحم تضرّعي، واستجب دعوتي، ويصلى على النبي اللهُيْنَ.

فإذا بلغ بطن محسّر أسرع إن كان ماشيًا، وحرّك دابّته إن كان راكبًا قدر رمية حجر. ذكره الكرماني (٣)، وهو إجماع (٤).

<sup>(</sup>١) لم أجده في صحيح البخاري، وأخرجه مسلم (٢/ ٩٣١) رقم (١٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۹۲۱) رقم (۱۹۸۶)، والدارمي (۱۲۰۲/۲) رقم (۱۹۳۲)،
والترمذي (۲/ ۲۳٤) رقم (۸۹۹)، والسنن الكبرى للنسائي (۱۷۵/۶) رقم (٤٠٤٠)،
وابن ماجه (۲/ ۲۲۳) رقم (۳۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) المسالك (١/ ٥٥١، ٥٥١)، والفتاوى الهندية (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية (١/ ٢٣٠).

وفي  $[0.1/\gamma]$  البدائع والإسبيجابي والتحفة (۱): يأخذ حصى الجمار من الطريق. المزدلفة، أو من الطريق. وفي المحيط (۲): يأخذ حصى الجمار من الطريق. وفي مناسك جمال الدين الحصري (۳): قد جرى التوارث بحمل الحصى من جبل على الطريق فيحمل معه سبعين حصاة. وفي مناسك الكرماني (٤): يرفع من المزدلفة سبع حصيات، لحديث الفضل، وهو السّنة. وقال قوم (٥): يأخذ منها سبعين حصاة، وكذا في بعض المناسك، قال: وليس هذا مذهبنا. وفي المغني (۲): يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من المزدلفة. وفي مناسك التووي (۷): يأخذ من المزدلفة حصى الجمار لجمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات، وقال بعضهم (۸): يأخذ منها لجمار أيام التشريق أيضًا. وكلاهما قد عن الشافعي (۹)، ويكره كسر الحجارة إلا لعذر (۱۰). انتهى كلامه.

ويستحب التقاطها من الطريق على كسرها، وهو إجماع (١١١)؛ لاحتمال حصول الضرر بكسر الحجارة.

وفي المرغيناني (١٢): يستحب التقاطها من قوارع الطريق، وكان ابن عمر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (٤/ ٤٩٧)، وشرح النّووي على مسلم (٩/ ٤٧)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١/١٥١)، والمغني (٣/ ٣٧٩)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٠)، والنهر الفائق (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) المسالك (١/٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥١)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣١٠)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٢٦)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١٦٢).

٦) المغنى (٣/ ٣٧٩)، والإنصاف (٤/ ٣٢)، وكشاف القناع (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) الإيضاح (١/ ٣٠١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) حاشية الجمل (٩/ ٢٧١)، وحاشية الرملي (١/ ٤٨٩)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإيضاح (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١٠) البناية (٤/ ٢٣٩)، والإيضاح (١/ ٣٠٢)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٢٢٥٠).

<sup>(</sup>۱۱) حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۸۱)، وحاشية الدسوقي (۲/ ۰۰)، وحاشية القليوبي (۲/ ۱۱۷)، والمعني (۳/ ۳۲۳)، وذكره في البناية (۶/ ۲۳۹) ثم قال: والأمر في ذلك واسع.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٠)، والجوهرة النيرة (١٥٨/١).

يأخذ الحصى من جمع. وقال ابن جبير (١): كانوا يتزودون الحجارة من جمع. والأمر في ذلك واسع.

فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، مثل حصى الخذف، يرميها من أسفل الوادي، لما روى جابر أنه رأى رسول الله وكرّم يرمي جمرة العقبة على راحلته يوم النحر ويقول لنا: «خذو مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه». رواه مسلم والنسائي وأحمد (٢).

وعن ابن مسعود رضي : (أنّه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) (٣٠). متفق عليه.

ولمسلم في رواية: جمرة العقبة (٤)، ولأحمد في رواية: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، وقال: «اللَّهُمَّ اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا»، ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة) (٥). [١٠٦/أ] وفي حديث جابر الطويل: (ثم سلك على الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع، يكبر مع كل حصاة، بمثل حصى الخذف، من بطن الوادي). رواه مسلم (٢).

ولو رماها بأكبر منها جاز لحصول الرمي، لأنّ الصّغر موجودٌ في الكبير

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير ( $\pi$ / ٤٤٥)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ( $\pi$ / ٢٥١)، والروض المربع ( $\pi$ / ٢٧٨).

 <sup>(</sup>۲) الصحیح (۲/۹۶۳) رقم (۱۲۹۷)، والسنن الکبری (۱۲۱۶) رقم (۲۰۰۲)، والمسند (۲۱۲/۲۲) رقم (۱٤٤۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٧٨) رقم (١٧٤٨)، ومسلم (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) الصحيح (٢/ ٩٤٢) رقم (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٧/ ١٤٩) رقم (٤٠٦١)، وقال الأرنؤوط: صحيح دون قوله: «اللَّهُمَّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا».

<sup>(</sup>٦) الصحيح (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

لأنه جزؤه (١).

قال النّووي<sup>(۲)</sup>: وحدّ منى ما بين وادي محسّر وجمرة العقبة. وطول منى نحو ميلين، وعرضه يسير، والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى.

وجمرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة، وليست العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى، وهي الجمرة التي بايع رسول الله على الأنصار عندها قبل الهجرة.

## وذكر أصحابنا في رمي الجمار عشر خصال:

الخصلة الأولى: استحباب غسلها بالماء، وبه قال الشافعي (١) وابن حنبل في ظاهر (٤)، وعنه: لم يرد فيه شيء عن النّبي النّبي الله (١).

قلت: يقام بها قربة فينبغي أن تكون طاهرة، ولأنّ المقبول منها يقع في يد ملك فيستحب طهارته.

والثانية: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض، كالحجر والمدر $^{(7)}$  والطين والمغرة $^{(8)}$  والنورة $^{(8)}$  والزرنيخ $^{(8)}$ ، والأحجار النفيسة

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) الإيضاح (٣٠٩/١)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٦٠)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح (١/٣٠٣)، وأسنى المطالب (١/٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٣٨٠)، والإنصاف (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) المغني (٣/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨٣)، والإقناع (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) المدر: قطع الطين اليابس المتماسك.ينظر: تاج العروس (١٤/ ٩٥)، والمصباح المنير (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٧) المغرة: الطين الأحمر، وثوب ممغر أي مصبوغ به، تهذيب اللغة (٨/ ١٢٦)، وطلبة الطلبة (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>۸) النّورة: تصهر بها الحياض والحمامات. ينظر: العين (٦/٦)، والمصباح المنير (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٩) الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركبات سامة. ينظر: لسان =

كالياقوت والزمرد(۱) والبلخش(۲) ونحوها والملح الجبلي والكحل أو قبضة من تراب، وبالزبرجد والبلور والعقيق والفيروزج، بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر، أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والعنبر؛ فإنها ليست من أجزاء الأرض، وأما الذهب والفضّة فإنّ فعلهما والعنبر؛ فإنّها ليست من أجزاء الأرض، وأما الذهب والفضّة فإنّ نعلهما يسمى نثارًا لا رميًا، فلم يوجد ركن الرمي فيهما(۱۳). وعند الشافعي(أ): يجزئ المرمر(٥) والبرام(٢) والكذّان(١) وحجر النورة قبل أن يطبخ، وحجر الحديد(١) على المذهب الصحيح، وما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج(٩) والياقوت والعقيق والبلور والزبرجد في أصحّ الوجهين، وهو قول أحمد بن حنبل(١٠٠)، ومنع الإثمد مع أنه نوع من الحجر(١١).

وقال [١٠٦/ب] القاضي من الحنابلة(١٢): لا يجوز بالبرام والرخام

العرب (٣/ ٢١)، والمحيط في اللغة (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۱) الزمرد: من الجواهر معروف، واحدته زمردة. ينظر: تاج العروس (۸/١٤٥)، والمحكم (۹/ ۱۲۵).

 <sup>(</sup>۲) البلخش: ياقوتة وردية اللون. ينظر: تاج العروس (۱۷/ ۷۰)، وتكملة المعاجم العربية (۱۹ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٤).

<sup>(3)</sup> المجموع (٨/ ١٧٠)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٣٧)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٤٢)، والإيضاح (١٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) المرمر: الرخام، هو من ألين الحجارة يخرط من الألواح والعمد وتبلط به الدور. ينظر: الزاهر (١/٢٣)، والعين (٨/٢٦٢).

 <sup>(</sup>٦) والبرام: جمع برمة وهي قدر من حجر. ينظر: إكمال الأعلام (١/ ٦٤)، والمخصص
(١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٧) الكذَّان: الحجارة الرخوة التي تتفتت. ينظر: الزاهر (١/٣٢٣)، والعين (٥/٢٧٦).

 <sup>(</sup>٨) حجر الحديد: حجر مثله نحو الذهب والفضة وغيرهما. ينظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٤٦)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٩) الفيروزج: ضربٌ من الأصباغ. ينظر: المحكم (٧/ ٥٨٧)، وتاج العروس (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>١٠) الإنصاف (٣/ ٣٦)، والمغنى (٣/ ٣٧٩)، والشرح الكبير (٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>١١) ينظر: العزيز (٣/ ٤٣٧)، وروضة الطالبين (٣/ ١١٣)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>۱۲) المغنى لابن قدامة (٣/ ٣٧٩).

والكذّان، وقول مالك كقول الشافعي وابن حنبل (۱)، وذهب داود (۲) إلى أنه يجوز بكل شيء حتى البعرة والعصفور الميت. وهذا عجبٌ منه؛ فإنه عليه لم يرم إلا بالحصى. وقال: «مثل حصى الخذف»، وهذا فعل وقول من رسول الله عليه، وهو لا يرى القياس!

وقال ابن المنذر: لا يجوز إلا بالحصى، ذكره عنه القرطبي<sup>(۳)</sup>. ومذهب الثوري كقولنا<sup>(٤)</sup>. ذكره في المغني<sup>(٥)</sup>، وجوّزه بالشقف، ورمت سكينة بنت الحسين على ستّ حصيات وأكملت السابعة بخاتمها، لكنّها تابعية<sup>(٦)</sup>.

وعن ابن حنبل(٧): لا يجزئ الحجر الكبير، وهذا محض ظاهرية(٨).

وقوله ﷺ: «مثل حصى الخذف» (٩). خرج مخرج الغالب في ذلك المكان والمتيسّر عليهم؛ إذ الإجماع على عدم اشتراط الحصى (١٠).

والثالثة: ألا يأخذ الحصى من الجمرة التي رمى لها هو أو غيره، لما روي عن ابن عباس أنّه قال: (ما تقبّل منه رفع وما لم يتقبّل ترك، ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: التمهيد (١٩/ ٢٨٩)، والمجموع (٨/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: عمدة القاري (۱۰/۸۹)، والبناية (٤/٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القارى (١٠/ ٨٩)، والبناية (١٤٥/٤).

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٣/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٢/ ٥٠١)، والمبدع (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٣٣٤)، والحاوي الكبير (٤/ ١٧٩)، والمغنى (٣/ ٣٨٠)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٧) المغني (٣/ ٣٧٩)، والمبدع (٣/ ٢١٨)، والإنصاف (٤/ ٣٣)، وأخصر المختصرات (١/ ٢٤٤). وذكر في المذهب روايتان: الجواز مع ترك السُنَّة، لأنه قد رمى بالحجر، والرواية الأخرى: عدم الإجزاء للنهي، والنهي يقتضي الفساد، ولأنه ربما يؤذي من يصيبه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) الإلتزام بالنص والأخذ به ميزة وليست ثلبًا. لأنه ﷺ قال: «بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين».

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢/ ٩٣١) رقم (١٢٨٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المبسوط (١٩/٤)، والإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٨٠)، والإيضاح (١/ ٢٠٠)، والمحلى (٥/ ١٣٠).

لكان هضابًا تسدّ الطريق). ذكره ابن حزم في المحلى وغيره (١).

والهضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض. ذكره الجوهري(٢).

وإن رماها به جاز عندنا، وبه قال مالك، ذكره في الذخيرة ( $^{(7)}$ ) والشافعي  $^{(3)}$ ، ذكره النّووي في مناسكه  $^{(6)}$ ، وقال ابن حنبل وابن شعبان من المالكية  $^{(7)}$ : لا يجوز. وذكر في الذخيرة  $^{(V)}$  عن المزني أنّه قال: إن رمى بما رماه هو لا يجزئه، وإن رماه بما رماه غيره يجزئه. قال القرافي  $^{(A)}$ : لم يوجد هذا الفرق إلا للمزنى.

وجه من منع: حديث ابن عباس المذكور؛ ولأنّه لو جاز لتبادر الناس إلى جماره عليه.

وأصحابنا جعلوا هذا القول لمالك وادّعوا عليه المناقضة، فقالوا: جوّز مالك التوضي بالماء المستعمل ولم يجوّز الرمي به ثانيًا (٩)!

قال ابن حزم في حديث ابن عباس (۱۰): قلنا نعم، فكان ماذا جاء ألا يتقبل من زيد ويتقبل من عمرو، فعلى هذا لو رمى جميع الجمار بحصاة واحدة في أيام الرمي، أو الرّكب كلهم [۱۰۷/أ] إن أمكنهم ذلك جاز، ولو رماها بحصاة نجسة يجوز وبه قالت الشافعية (۱۱). وفي الذخيرة المالكية (۱۲): ليس ببعيدٍ من المذهب. وقال ابن قدامة في المغني (۱۳): يحتمل وجهين، فإن

<sup>(</sup>١) المحلِّي (٥/ ١٩٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (١/ ٢٣٨)، ولسان العرب (١/ ٧٨٤)، والقاموس المحيط (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٦٤)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ٢٩٣)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح (ص٣٢٠)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) المغني (٣/ ٣٨٠)، والذخيرة (٣/ ٢٦٤)، والتوضيح (٣/ ٢٩)، وشرح ابن ناجي التنوخي ( $(7.8 \times 1.00)$ ).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٦٤). (٨) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٩) المبسوط (٤/ ٦٧)، والبناية (٤/ ٢٤٣). (١٠) المحلى بالآثار (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١١) المجموع شرح المهذب (٨/ ١٧٢)، وكفاية النبيه (٧/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>١٢) الذخيرة (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١٣) المغنى لابن قدامة (٣/ ٣٨٠)، والإيضاح (١/ ٣٠٣).

غسلها ورماها بها جاز قولًا واحدًا، وجه الجواز أنه قد وجد ركن الرمي، والمعنى وهو تحقير الشيطان.

والرابعة: أنه يرمي بالصغار من الأحجار، مثل حصى الخذف، وهو مثل حبّة الباقلاء وأصغر منها، ومثل النواة، ويجوز أكبر من ذلك وأصغر منه. والسُّنَّة مثل حصى الخذف(1). وقال الشافعي(2): يكون أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا. ذكره القرطبي عنه، ولا يرمي بالكبار لاحتمال أن يصيب بها إنسانًا فيؤذيه، ويجوز بها إجماعًا، إلا في قول ابن المنذر(2)، ورواية عن ابن حنبل(3)، فإنه لم يجز بالحجر الكبير، وقد تقدّم أنّ الصّغير موجودٌ في الكبير.

وقال مالك (٥): أكبر من حصى الخذف أحب إليّ. ويروى عنه: أعجب إليّ. ذكره عنه أبو عمر ابن عبد البر(٦) والقرطبي في شرح موطّأه (٧). وفي الذخيرة: تكون أكبر من حصى الخذف (٨).

قال ابن عبد البر<sup>(۹)</sup>: روي عن رسول الله على من وجوه في حديث جابر بن عبد الله، وحديث ابن عباس، وحديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وغيرهم: أنّه على رمى الجمار مثل حصى الخذف. ولا معنى لقول مالك: أكبر من حصى الخذف بعد قول الشارع: «بمثل حصى الخذف» وأنّه سنّ الرمى بمثل حصى الخذف.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الصحيح (۲/ ۸۸۲) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/ ٢٣٦)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٢٧)، والمجموع (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) الإشراف (٣/ ٣٢٩)، وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٨٠)، ومراتب الإجماع (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ٢٤٠)، والمدونة (١/ ٤٣٧)، وشرح ابن ناجي التنوخي (١/ ٣٤٨)، ومواهب الجليل (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) موطأ مالك (٣/٥٩٦)، والاستذكار (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٨) الذخيرة (٣/ ٢٦٤)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/٥٤٧)، والمحلى (٥/ ١٣١)، والإقناع (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٩) المجموع (٨/ ١٨٣)، والإيضاح (١/ ٣١٩)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٥٠).

وقال ابن المنذر: اتباع السُّنَّة أولى (١).

قال القرطبي المالكي (٢): هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى .

وأنكر الشافعي على مالك في ذلك، وهو موضع الإنكار (٣).

وروى النسائي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «هات القط لي». قال: فلقطت له حصياتٍ من حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين». هذا لفظ النسائي، وصحّحه عبد الحق، قال ابن ماجه: (فلقطت له سبع الخذف، فجعل ينفضهن ويقول: «بأمثال هؤلاء ارموا» ثم قال: «أيها النّاس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين،

وقالت المالكية (٥): لا يرمي بمثل الحمّصة لأنه كالعدم.

وكان ابن عمر يرمي بمثل بعرة الغنم. ذكره في المغني (٦).

قال ابن فارس في المجمل (٧): خذفت الحصاة إذا رميتها من بين أصبعيك، بالخاء المعجمة، وحذفت الأرنب بالعصا إذا رميته، بالحاء المهملة. وكان الحذف بالحصا معروفًا عند العرب، وهو الرمي برؤوس الأصابع.

<sup>(</sup>١) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٣٠)، وينظر: المحلى (٥/ ١٣١)، وتفسير القرطبي (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٣) البناية (٤/ ٢٤٠)، والاستذكار (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٤٨) رقم (١٣٩٠٩)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٥٠) رقم (١٣٩٠٩)، وابن ماجه (٤/ رقم (١٨٥١)، والنسائي في السنن الكبرى (١٧٨/٤) رقم (٢٠٤٩)، وابن ماجه (١٢٨) رقم (٣٠٢٩)، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وتحفة المحتاج (٢/ ١٨٠)، وصححه الألباني والأرنؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه رقم (٣٠٣) (٤/ ٢١٨)، والألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢١٤٤) (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٣/ ٢٦٤)، ومنح الجليل (٢/ ٢٩٠)، وحاشية العدوي (١/ ٥٤٣)، وحاشية الصاوى (٦٦/٢)، والثمر الداني (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) مجمل اللغة (١/ ٢٨١)، والمصباح المنير (١/ ١٦٥).

والخامسة: في كيفية الرمي، قال في الكتاب<sup>(۱)</sup>: يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبّحة. قالوا: يضع السبابة، وهي المسبّحة، على الإبهام كعاقد الثلاثين. وقيل: يضعها على مفصل الإبهام كعاقد العشرة<sup>(۲)</sup>. وقيل: يضع رأس الإبهام على وسط السبابة ويرمي بظفر الإبهام<sup>(۳)</sup>.

وفي قاضي خان(١٤): يضع الحصاة على رأس إبهامه فيرميها.

وفي البدائع (٥) عنه ﷺ: أنّه وضع إحدى سبابتيه على الأخرى كأنه يخذف، وكيف ما رمى جاز.

وقال السفاقسي في شرح البخاري<sup>(۱)</sup>: حصى الخذف ترمي به العرب على وجه اللّعب، تجعل الحصاة بين السبابة والإبهام من اليد اليسرى ثم يقذفها بالسّبابة من اليد اليمنى، وقد نهى النبي عليه عنه، قال النّووي<sup>(۷)</sup>: وصحّ نهيه عنه.

ورمي الخاذف أن يضع الحصاة على بطن أصبع ويرميها برأس السبّابة. استحبّ ذلك بعض الشّافعية، ذكره النّووي (<sup>(٨)</sup>.

السادسة: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي إلى أعلاه، ويجعل الكعبة على يساره ومنى على يمينه، ويستقبل العقبة، ويقوم حيث يرى موضع وقوع حصاته. ذكره في البدائع وقاضي خان والمفيد والمزيد والمنافع والولوالجي (٩)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية (۱/۱۱۶)، وتبيين الحقائق (۲/ ۳۰)، وحاشية ابن عابدين (۱۳/۲ه)، والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۹/۹۶)، (۲۳/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٢٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) البناية (٢٤٢/٤). (٤) ينظر: الدر المختار (١٣/٢٥).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٧)، والبناية (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٤٧)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٦٦)، وحاشية العدوي (١٣ / ٣٣٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٩ / ٤٩).

<sup>(</sup>٧) الإيضاح (ص٣١٤). (٨) الإيضاح (١/٣١٤).

<sup>(</sup>٩) في (ج): «الوالجي».

والغزنوي والكرماني والحصيري في مناسكهما<sup>(۱)</sup>، وفي التحفة والغنية (<sup>۲)</sup>: يرمي من أسفل الوادي إلى أعلاه فوق حاجبه الأيمن، ومثله في الوبري (<sup>۳)</sup>. [۱۰۸/أ]

وفي الإسبيجابي<sup>(3)</sup>: فويق جانبه الأيمن. وفي الينابيع<sup>(6)</sup>: من الجانب الأيمن. وفي المرغيناني<sup>(1)</sup> اختيار مشايخ بخارى: كيف ما رمى جاز.

وفي مناسك النّووي<sup>(۷)</sup>: يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة كما ذكرنا من<sup>(۸)</sup> أصحابنا في عامة كتبهم، وقيل: يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة وقيل: يستقبل الكعبة. وفي المغني<sup>(۹)</sup>: يستبطن الوادي ويستقبل القبلة، ويرمي على حاجبه الأيمن، وهو رواية عن ابن مسعود عنه ﷺ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم<sup>(۱۰)</sup>.

وتكون الجمرة عن يمينه، والمختار الأول.

وفي حديث جابر الطويل: أنّه على رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات.

وعن عبد الله بن مسعود: (أنّه لما رمى جمرة العقبة جعل البيت عن

<sup>(</sup>١) المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٢)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) تحفة الفقهاء (۱/ ٤٠٧)، والمحيط البرهاني (۲/ ٤٣١)، والاختيار (۱/ ١٥٣)،
والعناية (٢/ ٤٨٥)، ٢٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (٢١/٤)، وتحفة الفقهاء (١/٤٠٨)، وبدائع الصنائع (٢/٣٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البناية (٤/ ٢٣٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) الينابيع (٢٦ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النهر الفائق (٢/ ٨٧)، والبناية شرح الهداية (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>۷) الإيضاح (1/717)، وتحفة الفقهاء (1/717)، والمغني (1/717)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (1/777).

<sup>(</sup>A) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «عن»، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۹) المغني (۳/ ۳۸۰)، (۳۸/۳۹)، وينظر: الفروع (٦/ ٥٤)، والمبدع (٣/ ٢١٨)، والإنصاف (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>۱۰) سنن الترمذي (۲/ ۲۳۷) رقم (۹۰۱)، وهو في صحيح البخاري (۲/ ۱۷۷) رقم (۱۷۷)، (۱۷٤۷)، (۲/ ۱۷۵)، وصحيح مسلم (۲/ ۹۶۲) رقم (۱۲۹۱).

يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) (۱). وفي رواية: (استبطن فاستعرض (۲) فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. فقيل: إنّ الناس يرمونها من فوق. فقال: هذا، والذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة). أخرجهما في الصحيحين (۳).

وعنه: (أنّه استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي على حاجبه الأيمن بسبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، ثم قال: والذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة). خرّجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٤). قيل: إنمّا خصّ سورة البقرة لأنّ معظم مناسك الحج مذكورٌ فيها (٥). قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (٢).

ولو رماها من أعلاها جاز، والأول السُّنَّة إلا من عذر (٧). وعن عمر ضَلِيَّة: (أنّه رماها من أعلاها للزحام) (٨). ذكره في المغني (٩). وبه كان يقول مالك، ثم رجع وقال: لا يرميها إلا من أسفل. ذكره عنه السفاقسي في شرح البخاري (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۷۷) رقم (۱۷٤۷)، (۲/ ۱۷۷۸) رقم (۱۷٤۸)، وصحیح مسلم (۲/ ۹۶۲) رقم (۱۲۹۳)، وهو من روایة عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «فاستعرضا»، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاري (٢/ ١٧٧) رقم (١٧٤٧)، (٢/ ١٧٨) رقم (١٧٤٨)، وصحیح مسلم (٢/ ٩٤٢) رقم (١٢٩٦)، وهو من روایة عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٣٧) رقم (٩٠١)، وأصله في الصحيحين، كما في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم (٤/ ٣٦٣)، والتوضيح (١٦٢/١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٣٧) رقم (٩٠١)، وأصله في الصحيحين، كما في هامش ٢، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٧) البناية (٤/ ٢٣٩). .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٩٩) رقم (١٣٤١٥).

 <sup>(</sup>٩) المغني (٣/ ٣٨١)، وعمدة القاري (١٠/ ٨٧)، والبناية (١٣٩/٤)، والذخيرة (٣/ ٢٦٥)، والتوضيح (١٦٢ / ١٦١)، والتعليق الممجد على موطأ مُحمَّد للكنوي (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٥٦٢)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٥).

ويكبر مع كل حصاة، لما روى حنبل في المناسك بإسناده: عن زيد بن أسلم قال: (رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، اللَّهُمَّ اجعله حجًا [١٠٨/ب] مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا) فسألته عما صنع، فقال: حدثني أبي: (أنّ رسول الله على رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى الجمرة مثل ما قلت)(١).

قال أبو عمر ابن عبد البر<sup>(۲)</sup>: ولا تأقيت<sup>(۳)</sup> في دعاء الرمي عند الفقهاء، وإنما هو ذكرٌ ودعاء.

وعن القاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر الصّديق أنه كان إذا رمى يقول: اللَّهُمَّ لك الحمد والشكر<sup>(3)</sup>. وعن علي رَبِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهدى، وقوّني بالتقوى، واجعل الآخرة خيرًا لي من الأولى<sup>(0)</sup>.

والمعروف عندنا يقول عند كل حصاة: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه. ويقوم التسبيح والتهليل مقامه (٢).

السابعة: يقطع التلبية مع كل $^{(v)}$  حصاة يرميها، وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعثمان والحسن بن علي على ما ذكره الطبري $^{(\Lambda)}$ ، وعمر بن الخطاب، ذكره الطحاوي، وكذا عن ابن الزبير $^{(P)}$ ، وبه قال عطاء وطاووس والنخعى والثوري وابن أبى ليلى والشافعى وأحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١١) رقم (٩٥٥٠) عبد الله بن حكيم بن الأزهر المدني، حدثني زيد أبو أسامة عنه به. ثم قال: عبد الله بن حكيم ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ الثلاث، أما في المطبوع: «توقيت».

<sup>(</sup>٤) البناية (٤/ ٢٤١)، والاستذكار (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ٢٤١)، والاستذكار (٤/ ٣٤٩)، والتوضيح (١٢/ ١٧٠)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٤١٩/٤)، وعمدة القاري (١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) البناية (٢٤١/٤).

<sup>(</sup>۷) هكذا في (أ) وب)، وأما في (-): «أول»، وهو الصواب لمناسبته السياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري (٩/ ١٦٥). (٩) أحكام القرآن للطحاوي (٢/ ١٨١).

وقال مالك (١): يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، قال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم من بلدنا.

قال ابن شهاب (۲): فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن المسيب. وفيه قول ثالث: أنّه يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة، وهو قول البصري (۳).

وفيه قول رابع: وهو أنّه يلبّي حتى يرجع إلى الموقف يوم عرفة، وهو قول سعد بن أبي وقاص وعائشة، ذكره ابن المنذر في الإشراف<sup>(٤)</sup>.

لعامة الفقهاء: رواية عبد الله بن عباس: أنّ أسامة كان ردف رسول الله على من عرفة إلى المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النّبي الله يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. اتفقا على إخراجه في الصحيحين، وأخرجه الأربعة أيضًا في سننهم (٥٠). ذكره في الإمام وابن حنبل [١٠٩/أ] في مسنده (٢٠).

وعن ابن مسعود أنه لبّى حين أفاض من جمع، فقيل: أعرابي هذا! فقال عبد الله: (أنسي الناس أم ضلّوا؟! سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبّيك اللّهُمّ لبّيك). أخرجاه (٧)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۷۸/۱۳)، والتهذيب في اختصار المدونة (۱/٤٩٩)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (۲/٣٣٣)، وبداية المجتهد (۱/٤٩٩)، وموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمُحمَّد الساعي (۱/٣٥١).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٤٤٩)، والمجموع (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) معانى الآثار (٢/ ٢٢٧)، وموسوعة مسائل الجمهور (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٨) رقم (١٣٩٩٦)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٣٣): رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٧، ١٦٦) رقم (١٥٤٤، ١٦٨٦)، ومسلم (٢/ ٩٣١) رقم (١٦٨١)، وأبو داود (٣/ ٢٢١) رقم (١٨١٥)، والترمذي (٢/ ٢٥٢) رقم (٩١٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٨٧) رقم (٤٠٧١)، وابن ماجه (٤/ ٣٣٤) رقم (٣٠٤٠).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٣/ ٣٥٥، ٤٤٥) رقم (١٨٦٠، ١٩٨٦)، (٤/ ٣٤٢) رقم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲/ ۹۳۲) رقم (۱۲۸۳)، وأحمد في مسنده ( $^{\Lambda}$ ) رقم ( $^{0}$  ( $^{0}$ )، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( $^{1}$  ۲۲٪) رقم ( $^{0}$ ).

وعن الأسود أنه قال لابن الزبير \_ وهو يخطب يوم عرفة على المنبر \_: أشهد على عمر أنه لبّى على هذا المنبر في هذا اليوم، فقال ابن الزبير: (لبّيك اللّهُمَّ لبّيك). رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار(١١).

وعن ابن عباس: (سمعت عمر بن الخطاب يلبّي غداة مزدلفة). رواه الطحاوي<sup>(٢)</sup>.

وعن عثمان بن عفان: (أنّه دفع حين أسفر، فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة). أخرجه رزين فيما ذكره أنه متفّق عليه (٣).

وعن عكرمة قال: أفضت مع الحسن بن علي من المزدلفة، فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة، فسألته، فقال: أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. فسألته، فقال: أفضت مع رسول الله عليه فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه أحمد بن حنبل(٤).

فإذا ثبت هذا عن رسول الله على بما ذكرته من الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يسع أحدًا مخالفته، والثابت عن عمر وعثمان خلاف ما ذكره ابن شهاب، وهو منقطع فلا يلتفت إليه ولا يصح ذلك عنهم. لأنّ أبا بكر وعمر كانا أشدّ الناس اتباعًا لرسول الله على.

ثم قال إسحاق بن راهويه والظاهرية (٥): إنّه يقطعها إذا رماها بسبع حصيات رجوعًا إلى ظاهر قوله: (حتى رمى جمرة العقبة). قال ابن المنذر (٢٠): وغير جائز أن يقال: رمى الجمرة، وإنّما رمى بعضها.

ويروى أنه قطع التلبية مع آخر حصاة $^{(V)}$ .

<sup>(1) (1/277).</sup> 

<sup>(</sup>۲) شرح معاني الآثار (۲/ ۲۲۷) رقم (٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٦٦/٢) رقم (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٢٤١) رقم (٩١٥)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: عمدة القاري (١٠/ ٢١)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٠)، ومرعاة المفاتيح (١٥٦/٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: عمدة القاري (١٤/ ٢٨١)، وفتح الباري (٣/ ٥٣٣)، وتبيين الحقائق (١٤/ ٣٦٨)، =

قلت: ما روي في حديث ابن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقطعها عند أول حصاة. رواه [ابن](١) حنبل في المناسك(٢).

[١٠٩/ب] ولأنّه قد ثبت أنّه كان يكبّر مع كل حصاة فلا يلبي معها.

## وقول ابن المنذر باطلٌ لوجهين:

أحدهما: أن الفعل لا عموم له، فيصدق برميها بحصاة واحدة أنه يرمي الجمرة.

والوجه الثاني: قوله: وغير جائز أن يقال رمى الجمرة وإنما رمى بعضها، ظاهر الفساد؛ لأن الجمرة يرمى إليها بالحصى، ولا قائل برمي الجمرة كلها، بل الواجب أن يرمي إلى جهة لجمرة بسبع حصيات، ولا يشترط رمي كل الجمرة ولا بعضها، وهو كلام بلا تأمّل (٣). فليس له حاصل، والحج الفاسد كالصحيح في ذلك.

**والثامنة**: في وقت رمي جمرة العقبة، وجواز رميها من طلوع فجر يوم النحر.

ويستحبّ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وبه قال ابن راهويه وابن المنذر ومالك (٤٠)، ورواية عن ابن حنبل (٥٠)، قال ابن جرير: هو الصواب.

قال مجاهد والنخعي والثوري (٢٠): لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس.

والاستذكار (٤/٤٧)، وبداية المجتهد (١/٣٣٩)، والسيل الجرار (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط وأثبتها لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨١) رقم (٢٨٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٢٤) رقم (٩٦٠٣) رقم (٩٦٠٣) من حديث ابن مسعود، وفي إسناده شريك وهو ضعيف. وروى البخاري (٢/ ١٦٤) رقم (١٦٧٠)، ومسلم (٢/ ٩٣١) رقم (١٢٨١) عن الفضل: أنه ﷺ لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٢/ ٣٠). (٤) الاستذكار (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٤١٧)، والاستذكار (٤/ ٢٩٣، ٧/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري (١١/ ٧١)، والتوضيح (١١/ ٥٨٩)، وفتح الباري (٣/ ٥٢٨)، وحلية العلماء (٣/ ٢٩٥)، والمغنى (٣/ ٣٨٢).

وفي التحفة والإسبيجابي وغيرهما (١): أنّه قول الشافعي أيضًا؛ وليس كما قالوه.

وجوّز الرمي من نصف الليل عطاءٌ وعكرمة بن خالد وابن إدريس وابن حنبل (۲)، هكذا ذكر قول الشافعي في الكتاب (۳).

احتجوا: بما روي أنه على أمر أم سلمة أن تفيض وتصلي صلاة الصبح بمكة بمكة، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت. ولا شكّ أنها إذا صلّت الصبح بمكة فقد أفاضت قبل الفجر. وبما روى عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصدّيق، قال: رحلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر، فأتينا منى، ورمينا وصلينا الصبح في دارنا. قلت: يا هنيتاه (ث) رمينا قبل الفجر. ويروى: غلسنا، فقالت: هكذا كنا نفعل (٥).

ولنا: أنّ رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة ضحىً. متفق عليه (٢)، ثم قال: «خنوا عني مناسككم» (٧). وأنه قدّم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا إلا مصبحين» (٨).

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٨)، وينظر: التمهيد (٧/ ٢٧٠)، وشرح الرسالة (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: عمدة القاري (۱/۱۰)، وإكمال المعلم (1/2)، والتنبيه في الفقه الشافعي (1/2)، والحاوي الكبير (1/2)، والإنصاف (1/2)، والشرح الكبير لابن قدامة (1/2).

<sup>(</sup>٣) شرح الرسالة (٢/ ١٧٢)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٨٤)، وعيون المسائل (ص $(7 \times 1)$ ).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «هنتاه».

<sup>(</sup>۵) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٥/ ١٢٢) رقم (٢٢٣٠)، وأحمد (٤٤/ ٥٢٨) رقم رقم (٢٢٣٠)، والبخاري (٢/ ١٦٥) رقم (١٦٧٩)، ومسلم (٢/ ٩٤٠) رقم (١٢٩١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٦٤) رقم (١٤٦٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٥) رقم (٩٢٩)، وأحمد (٢٢/ ٢٥٤) رقم (١٤٣٥٤)، ومن طريقه أبو داود (٣/ ٣٣٢) رقم (١٩٧١)، والترمذي (٢٣٣/٢) رقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲/ ۹٤۳) رقم (۱۲۹۷)، وأحمد في مسنده (۳۱۲/۲۲) رقم (۱۲۹۷)، (۱۲۹۳)، (۳۲/ ۲۸۳) رقم (۱۵۰۱)، ومن طريقه أبو داود (۳/ ۳۳۲) رقم (۱۹۷۰)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۲۱/ ۱۸۱) رقم (۲۰۰۲)، ۲۰۱۵).

<sup>(</sup>٨) شرح مشكل الآثار (٩/ ١٢٣) رقم (٣٥٠٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٦٦/٥) رقم (٩٥٦٧)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٧٥): بسند جيد.

وينبغي أن لا يجوز في النصف الثاني بالقياس على النصف الأول إذ لا فرق بينهما لعدم النص<sup>(۱)</sup> المخصّص، والجامع أن الكلّ ليلٌ، ولو جاز في بعضه لجاز في باقيه [۱۱/۱۱] كالوقوف بعرفة ونية الصوم، وما امتنع في البعض امتنع في باقيه كالحلق، ولأنّ القول به يؤدي إلى خرق الإجماع الثاني منتفٍ فينتفي الأول.

بيانه: أنه لو رمى أول النصف الثاني ثم طاف وحلّ قبل طلوع الفجر، وهو وقت الوقوف بعرفة، فأحرم بحجة ثانية ولحق بعرفات فقد حصل له حجتان، فرضٌ ونفلٌ، في عام واحد، وهو خلاف الإجماع (٢).

وأما فعل أم سلمة إنما يكون حجّة إذا علمه النبي ﷺ وأقرّها عليه، ولم يذكر ذلك، أو كان ذلك لعذر كما قدّم ضعفة أهله، أو ذهبت إلى مكة فصلّت صلاة الصبح بها قبل إفاضة النبي ﷺ، ثم رجعت بالنهار إلى منى فرمت (٣).

وقد روي هذا الحديث من طرق وليس فيه أنَّه ﷺ أمرها ليلًا (٤٠).

وجوابٌ آخر: أنّ بين مكة وجمرة العقبة ميلين، فيجوز أن تكون رمت عند طلوع الفجر ثم صلّت الصبح بمكة (٥).

وحديث مولى أسماء منقطع، لأنه يرويه ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء، فهو منقطعٌ مجهول، ثم إنه لم يذكر أن رسول الله على علم بذلك فلم ينكره (٢)، كما قال أبيّ لعمر في (كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ولا نغتسل من التقاء الختانين. فقال له عمر: أخبرتموه بذلك؟ فسكت أبيّ). فدلّ على أنهم كانوا يفعلون أشياء يظنون جوازها ولا يعلم به (٧) المناه أنهم كانوا يفعلون أشياء يظنون جوازها ولا يعلم به (٧)

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «النصف».

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (٢/ ٣١). (٣) المعتصر من المختصر (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) البناية (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ٢٩٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) البناية شرح الهداية (٢٥٩/٤ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) هكذا في (أ) و(ج)، وأما في (ب): «بها».

<sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق (٢/ ٣١).

قال ابن المنذر<sup>(۱)</sup>: دفع أحمد حديث أم سلمة، وقال: لا يصح ذلك، واعتلّ بعلل في دفعه. قال ابن المنذر: ولا أحسب ثبت عن أسماء ذلك، ذكر ذلك كله في الإشراف<sup>(۲)</sup>.

والتاسعة: في أوقاته المسنونة والمباحة والمكروهة. فبعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها مسنونٌ، وبعد الزوال إلى غروبها مباحٌ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مكروهٌ، وكذا اللّيل (٣).

وعن أبي يوسف (٤): وفيه (٥) إلى الزوال وبعده يكون قضاءً.

وأيام الرمي أربعة؛ [١١٠] يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق بثلاثة وستين حصاة، في كل يوم إحدى وعشرين حصاة.

ووقت الرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال إلى طلوع الفجر من الغد. ولا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال، وبعده إلى غروب الشمس<sup>(٦)</sup>، وبعده إلى طلوع الفجر مكروه.

وجوّز الإمام (V) في اليوم الرابع الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر كاليوم الأول، وبه قال إسحاق بن راهويه (A).

<sup>(</sup>١) ينظر: المعتصر من المختصر (١/ ١٨١).

 <sup>(</sup>۳) الجوهرة النيرة (١/ ١٦٠)، ودرر الحكام (١/ ٢٢٩)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق
(٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) الجوهرة النيرة (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) هذا في النسخ الثلاث، ولعل الأنسب: «وقته».

<sup>(</sup>٦) كأنه سقطت كلمة: «مسنون»؛ حيث يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) يقصد به: الإمام أبا حنيفة، حكى هذا القول عنه في الجوهرة النيرة (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٨) الجوهرة النيرة (١٦١١).

وعندهما: لا يجوز(١).

وقال عطاء وطاووس<sup>(۲)</sup>: يجزئه قبل الزوال في الثلاثة، وهو رواية الحكم عن أبي حنيفة في المنتقى<sup>(۳)</sup>. وجه ظاهر الرواية<sup>(٤)</sup>: حديث جابر: (أنّه ﷺ رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس). أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي<sup>(٥)</sup>.

وإن أخّر الرمي إلى المساء لم يلزمه شيءٌ، يعني: في اليوم الأول. قال ابن عبد البر<sup>(1)</sup>: أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقته، وإن لم يكن مستحبًّا، لما روى ابن عباس قال: (كان رسول الله على يسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت. فقال: (لا حرج»). رواه البخاري وأبو داود<sup>(۷)</sup>.

ويرميها ليلًا ولا شيء عليه، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر (^)، وقال ابن حنبل وابن راهويه (<sup>(A)</sup>: لا يرميها حتى تزول الشمس من اليوم الثانى.

وعن نافع: (أنّ بنت أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فأتتا منى بعد ما غربت الشمس فأمرهما ابن عمر أن ترميا حين أتتا ولم ير عليهما

<sup>(</sup>۱) المحيط البرهاني (۲/ ٤٣٠)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨١) وهذا عند الصاحبين أبي يوسف ومُحمَّد بن الحسن كما هو معروف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٥٨)، وتهذيب سنن أبي داود (٥/ ٣١١)، وعون المعبود (٥/ ٣١١)، وموسوعة مسائل الجمهور (٣٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٥) رقم (١٢٩٩)، وأحمد (٢٢/ ٢٥٤) رقم (١٤٣٥٤)، ومن طريقه أبو داود (٣/ ٣٣٢) رقم (١٩٧١)، والترمذي (٢/٣٣٢) رقم (٨٩٤).

 <sup>(</sup>٦) التمهيد (٧/ ٢٦٨)، وعمدة القاري (١/ ٧١)، والمجموع (٨/ ١٨٠)، والمغني (٣/ ٢٨٨)، وفقه السُنَّة (١/ ٧٣١).

 <sup>(</sup>۷) صحیح البخاري (۱۷۳/۲، ۱۷۵) رقم (۱۷۲۳، ۱۷۲۵)، وأبي داود في السنن (۳/ ۲۳۹) رقم (۱۹۸۳).

 <sup>(</sup>۸) مرعاة المفاتيح (۹/ ۱۲۷).
(۹) عمدة القاري (۱۲۷/۹).

شيئًا). رواه مالك(١).

وفي حديث أبي داود (٢): إني أمسيت ولم أرم، قال: «ارم ولا حرج» . فجوّز رمي جمرة العقبة ليلة الغد. وقال عطاء (٣): لا يرمي ليلًا إلا الرّعاء.

وأوجب الثوري فيه دمًا (٤)، وكذا إسحاق إن تعمّد تركه إلى الليل (٥).

وقال عطاء في رمي يوم النحر<sup>(٦)</sup> [١١١/أ]: يجب الدم بالتأخير إلى الليل. وفي المحيط<sup>(٧)</sup>: عن أبي يوسف والثوري: لا يرمي بالليل، وعليه دم. وفي المرغيناني<sup>(٨)</sup>: إذا أراد النفر في الثاني يجوز رميه قبله، وإنما لا يرمي قبله من لا ينفر. وهو رواية الحسن عنه، ذكره الحصيري، وفي الينابيع<sup>(٩)</sup>: إن نفر أجزأه الذي رماه قبل الزوال.

والعاشرة: إذا رمى جمرة العقبة سبع حصيات، كما تقدم، أتى منزله فحلق أو قصر إن كان مفردًا بالحج، والحلق أفضل (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الموطأ (٣/ ٢٠٠) رقم (١٥٤١).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۷۳/۲، ۱۷۵) رقم (۱۷۲۳، ۱۷۳۵)، وأبي داود في السنن
(۳/ ۳۳۹) رقم (۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٣) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) الإشراف (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) الإشراف (٣/ ٣٣٣)، والمعاني البديعة (١/ ٣٩٦)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٦) البحر الرائق (٢/ ٣٧٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٤٤١)،
والشرح الكبير (٣/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٧) المعاني البديعة (١/٣٩٦)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/٢١٦٢)،
و(٥/٢٣٦٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٩) الينابيع (٥٣/ ٢٠٥)، وينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۱۰) لحديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «اللَّهُمَّ اغفر للمحلّقين»، قالوا: وللمقصّرين، قال: «اللّهُمَّ اغفر للمحلّقين»، قالوا: وللمقصّرين، قالها ثلاثًا قال: «وللمقصّرين». أخرجه البخاري (۱۷۲۸)، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (۲/ ۱۷۶)، ومسلم (۱۳۰۲)، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (۲/ ۹٤۲).

والقارن والمتمتع يذبح ثم يحلق أو يقصّر، وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل: لما رمى رسول الله على جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأمر عليًا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعته فجعلت في قدرٍ فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه(۱).

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر: (أنّه رجع وصلى الظهر بمنى) $^{(7)}$ .

وعن عائشة: (أنّه ﷺ أخّر طواف يوم النحر)<sup>(٣)</sup>. وروي: (طواف الزيارة إلى الليل)<sup>(٤)</sup>. رواه الترمذي.

وعنها: (أنَّ رسول الله ﷺ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار هو ﷺ مع نسائه ليلًا)(٥).

وفي البخاري عن ابن عمر: (سُنَّة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة) (٢).

ثم ينحر ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة)(٦).

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲/ ۸۸۲) رقم (۱۲۱۸)، وسنن أبي داود (۳/ ۲۸۲) رقم (۱۹۰۵)، والسنن الکبری للنسائي (٤/ ۲۰۲) رقم (٤١٠٥)، وسنن ابن ماجه (٤/ ۲٥٧) رقم (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲/ ۹۵۰) رقم (۱۳۰۸).

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، ت: الأرنؤوط (٣/٣٥٣) رقم (٢٠٠٠)، وسنن الترمذي (٢/٢٥٤)
رقم (٩٢٠)، وسنن ابن ماجه (٤/٢٤٧) رقم (٣٠٥٩).

 <sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، ت: بشار (٢/ ٢٥٤) رقم (٩٢٠)، وسنن ابن ماجه (٢٤٧/٤) رقم (٩٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٧٦) رقم (٩٠٥٤)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٦٥): سنده ضعيف جدًا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف بـ (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه مُحمَّد بن إسحاق عن عبد الرحمٰن بن القاسم به نحوه، فإنه مدلس وقد عنعنه.

 <sup>(</sup>٦) صحیح البخاري (۲/۲۲) رقم (۱۲۹۱)، (۳/ ۱۷۰) رقم (۱۷۰۸)، ورواه مسلم
(۲/ ۹٤۷) رقم (۱۳۰۵) عن أنس.

وهو الذي يسميه أهل العراق طواف الزيارة. والنّبي على الله لم يحلق حتى نحر الهدي، وهو معنى ترجمة البخاري. وأهل الحجاز يسمونه طواف الإفاضة، لأنهم يفيضون من منى إلى البيت بسببه، وأهل العراق يسمّونه طواف الزيارة (١).

وكره مالك<sup>(٢)</sup>: أن يسمى طواف الزيارة، ويرد عليه قول الرجل: زرت قبل أن أرمى، فلم ينكره عليه .

ويرد عليه أيضًا قول عائشة: (طواف الزيارة، وقولها: فزاروا يوم النحر، [١١١/ب] وزار هو مع نسائه ليلًا). ولأنه يزور البيت بعد ما فارقه كما يزور رسول الله والمشاهد.

فائدة: نحره على ثلاثًا وستين بدنة كان ذلك لمدة عمره على الكل سنة بدنة، ونحر على سبعًا وثلاثين بدنة تمام المائة (٣). وفي البخاري عن أنس: (نحر على بيده سبع بدن قيامًا)(٤).

وعن ابن عمر رضي أن النّبي الله قال: «اللّهُمَّ ارحم المحلّقين»، قالوا: والمقصّرين»). رواه البخاري ومسلم (٥٠).

وعنه ﴿ الله عا في حجة الوداع للمحلّقين ثلاثًا وللمقصّرين مرة واحدة). أخرجاه (٢٠).

وعن مالك بن ربيعة السّلولي: أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: («اللَّهُمَّ اغفر للمحلقين»، قال رجل من المُحلقين، اللّهُمَّ اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين،

<sup>(</sup>۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٤١٩)، والاستذكار (٤/ ٢١٠)، والإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٨٢)، وحاشية الروض المربع (٤/ ١٦٥)، والموسوعة الفقهية (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التمهيد (١٧/ ٢٦٧)، وإكمال المعلم (٤/ ٤١٩)، والذخيرة (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢/ ١٧١) رقم (١٧١٢، ١٧١٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢/ ١٧٤) رقم (١٧٢٧)، وصحيح مسلم (٢/ ٩٤٥) رقم (١٣٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢/٩٤٦) رقم (١٣٠٣)، وأحمد في مسنده (٤٥/٢٣٧) رقم (٢٧٢٦٧).

القوم: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة أو الرابعة: «والمقصرين»). أخرجه ابن حنبل (١).

وقد ظاهر بالترحم عليهم فدل على أنه أفضل من التقصير، وفي المغرب: ظاهر بين ثوبين ودرعين إذا لبس أحدهما على الآخر(٢).

وقوله تعالى: ﴿ كُلِقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] يدل على فضل الحلق أيضًا؛ لأن التقديم لفضله والاهتمام به، ولأنّ الحلق أكمل وأتم في قضاء التفث وإزالة الزينة، وهي أشق على النفس، فكان أولى. قال: وفي التقصير بعض التقصير (٣).

قال ابن المنذر<sup>(٤)</sup>: أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الحلق. وعن الحسن البصري: أنه كان يوجب الحلق في أول حجةٍ يحجها<sup>(٥)</sup>.

## منام عن أبى سهل بن يونس، الرجل الصالح:

أنه رأى كأن سفينة تجري على وجه الأرض، فقيل له: فيها رسول الله ﷺ، قال: فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم. فقال: رأسٌ حلق فقلت: نعم. فقال: رأسٌ حلق بمنى لا تمسّه النار أبدًا. أخرجه ابن الحاج المالكي في منسكه (٢).

وروي عن ابن عباس أنه قيل له: يا رسول الله ما [١/١١٢] بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟. قال: «لأنهم لم يشكّوا»( $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹/۱٤٠) رقم (۱۷۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) المغرب (١/ ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) الهداية (١/١٤٥)، والعناية (٢/ ٤٩٠)، والبناية (٤/٧٤)، وفتح القدير للكمال بن الهمام (٢٤٧/٢).

 <sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر (١/٥٩)، وينظر: فتح الباري (٣/٥٦٤)، وتحفة الأحوذي (٣/٥٦٥)، ومرعاة المفاتيح (٢٥٨/٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإشراف (٣/ ٣٥٥)، والتوضيح (١٢/ ١٣٠)، وطرح التثريب (١١٣/٥)، والمغنى (٣/ ٣٨٦)، ومرعاة المفاتيح (٢٥٨/٩).

<sup>(</sup>٦) وأخرجه الماليني في الأربعين (١/١٩١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في مسنده (۵/ (70%)) رقم ((70%))، وابن أبي شيبة في مصنفه ((70%)) =

وقيل: لأن (١) هذا القول كان بالحديبية أمرهم بالحلق فما قام له أحد (٢). ويجوز أن يكون في عمرة الحديبية وفي حجّة الوداع (٣).

وعن أنس: أن النبي الله أتى منى فأتى الجمرة فرمى بها، ثم أتى منزله بمنى، ونحرت نسكه، ثم دعا بالحلّاق وناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناول الشّقّ الأيسر فقال: «احلق»، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». خرّجاه (٤)، وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزّعه على الناس، الشعرة والشعرتين، ثم قال: «بالأيسر» فصنع مثل، ثم قال: «ها هنا أبو طلحة»، فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية: فأعطاه أم سليم. أخرجاه بطرقه (٥).

<sup>=</sup> رقم (۱۳۲۱۸)، والفاكهي في أخبار مكة (٤١/٥) رقم (٢٨٦٢)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١٠٦/٥) رقم (٢٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/٢٥٥) رقم (٤١٤١).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب)، وفي (ج): «كان هذا القول بالحديبية».

<sup>(</sup>٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٦٥)، وشرح النّووي على مسلم (٩/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) شرح النّووي على مسلم (٩/٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٩٤٨/٢) رقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٧) رقم (١٣٠٥)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (ص٢٠١)، وأبو داود (٣/ ٣٣٨) (ح١٩٨١).

<sup>(</sup>٦) الهداية (١/ ١٤٥)، والدراية (٢٦/٢)، وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده.

<sup>(</sup>۷) هذا ليس بصحيح على إطلاقه، فقد ورد هذا الحديث في المعجم الأوسط للطبراني رقم (٣٨١) (١٤١/٤)، قال في نصب الراية (٣/ ٧): غريب وأخرج الجماعة إلا ابن ماجه عن مُحمَّد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق: «خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطى الناس».اه.

ويغني عنه ما ذكرته، ولأنّ الحلق محلّلٌ، وكذا الذبح عندنا في حقّ المحصر، فيقدم الرمي عليهما، والذبح ليس بمحلّلٍ على سبيل عموم المحرمين، فيقدم على الحلق ليقع في الإحرام.

وفي الجامع الصغير لقاضي خان (۱): بعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء. وعن أبي يوسف (۲): يحل له الطيب أيضًا، وهو قول الشافعي (۳)، والصحيح ما قلنا، لأنّ الطيب داع إلى الجماع؛ فيبقى ما بقي المنع من الجماع، وإنما عرفنا حلّ الطيب بعد الحلق بالأثر عن عائشة على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى.

حكاية: وفي مآل الفتاوى (٤) قال أبو حنيفة وللهذات وأسي بمنى فخطّأني الحجّام في ثلاثة أشياء، لما جلست قال لي: استقبل القبلة، وناولته الجانب الأيسر من رأسي فقال: ابدأ بالأيمن، ولما أردت أن أذهب قال لي: ادفن شعرك، فرجعت فدفنته (٥).

وعن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة وللهائد: أخطأت في ستة [١١١/ب] أبواب من المناسك علمنيها حجّام، وذلك أنني حين أردت أن أحلق رأسي فوقفت على حجّام فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال لي: أعراقي أنت؟ قلت: نعم. قال: النسك لا يشارط عليه، اجلس، فجلست منحرفًا عن القبلة، فقال لي: حوّل وجهك إلى القبلة. فحوّلت، وأردت أن يحلق رأسي

<sup>(</sup>۱) درر الحكام (۱/۲۲۹)، والبحر الرائق (۲/۳۷۲)، والدر المختار (۲/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) درر الحكام (١/ ٢٢٩)، والبحر الرائق (٦/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۳) التمهيد (۱۹/ ۳۱۰).

<sup>(3)</sup> مآل الفتاوى: للإمام ناصر الدين أبي القاسم مُحمَّد بن يوسف بن مُحمَّد بن علي العلوي المديني الحسيني السمرقندي الحنفي، إمام فاضل عالم بالسنن والحديث والفقه والوعظ، وله مصنفات: «جامع الفتاوى ويسمى: الملتقط في الفتاوى الحنفية»، و«خلاصة المغني بالفروع» وغيرها. ينظر: الجواهر المضية (٣/٤٠٩)، ولآلئ المحار (٢/٨٥٠).

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (٢/ ٣٧٢)، ونصاب الاحتساب لعمر السنامي (١/ ٣٠٣)، ودرر الحكام للملا خسرو (١/ ٣٢٢)، ورد المحتار (٢/ ٥١٧)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٦١).

من الجانب الأيسر فقال لي: أدر الشق الأيمن من رأسك، فأدرته. وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبّر، فجعلت أكبّر حتى قمت لأذهب، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي. قال: ادفن شعرك، ثم صلّ ركعتين، ثم امض. فقلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا، أخرجه أبو الفرج في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن(١).

قال الكرماني (7): وذكر في المستظهري: أنّ عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق رأسه، وعند الشافعي: بيمين المحلوق (7).

قلت: ذكره كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد، واتباع السُّنَة أولى، وهو من الآداب، وقد ذكرت الحديث الصحيح في (٤) بدئه رسول الله على الله بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن، فليس لأحد بعده كلام، وقد كان يحبّ التيامن في شأنه كله، وقد أخذ الإمام في ذلك بقول الحجّام ولم ينكره، ولو كان مذهبه خلاف ذلك لما وافقه مع كونه حجامًا، وهذا ظاهر (٥).

ثم الحلق نسك عندنا، وهو قول مالك، والصحيح من قول الشافعي وابن حنبل $^{(7)}$ ، وفي قول للشافعي $^{(7)}$ : هو استباحة محظور وليس بعبادة، وإنما

<sup>(</sup>١) مثير العزم الساكن (١/ ٣١٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٧)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) المسالك (۱/ ۷۷۹)، والمراد بالمستظهري: هو للإمام مُحمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي، شيخ الشافعية: صنفه للخليفة المستظهر بالله فسمي: «المستظهري»، وهو المسمى حقيقة «حلية العلماء في مذاهب الفقهاء»، والمتوفى ۷۰۰ه، تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۲۱۹/٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۷۰)، وشذرات الذهب (۱٦/٤).

<sup>(</sup>٣) حلية العلماء (٣/٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج).

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق (٢/ ٣٢)، والبناية (٤/ ٢٤٧)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: طرح التثريب (٥/ ١١٧)، وعمدة القاري (١٠ / ٦٢)، والمبسوط (٤/ ١٠٧)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٤٢)، والمجموع (٨/ ٢٠٥)، والإنصاف (٤/ ٤١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٢١٣)، وموسوعة مسائل الجمهور (١/ ٣٦٦)، و(١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٣/ ٥٤٠)، وعمدة القاري (١٥/ ٢٧١)، وشرح النّووي على مسلم =

هو شيءٌ أبيح له إذا كان محرمًا كلبس المخيط وقلم الأظفار والصيد، والدليل على أنه نسك أنه على فاضل بين المحلّقين والمقصّرين، ولا مفاضلة بين المباحين.

ويستحب أن يقول عند الحلق: اللَّهَمَّ هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة، اللَّهُمَّ بارك في نفسي واغفر لي ذنوبي، وتقبّل عملي برحمتك يا أرحم الراحمين (١).

ثم الواجب في الحلق مقدار ربع الرأس، والسُّنَّة حلق الكل اقتداء برسول الله ﷺ [١٩/١] عليه وسلم (٢).

وقال سندٌ في الطراز<sup>(٣)</sup>: الخلاف في استيعابه حلقًا كالخلاف في استيعابه مسحًا. والشافعي قدر الواجب منه بثلاث شعرات<sup>(٤)</sup>، ولو حلق كلّ سنة شعرةً.

والأئمة (٥) اعتبروه بالمسح في الوضوء إلا الشّافعي فإن مذهبه بعض شعره في فرض المسح في الوضوء، وهنا قدّره بثلاث شعرات، وهو قول ابن القاص (٢) في الوضوء وقد تقدم.

وقال الثوري: الواجب شعرة واحدة (٧).

 <sup>(</sup>٨/ ٢٠٩)، وأسنى المطالب (١/ ٤٩٠)، والمجموع (٨/ ١٩٤)، واختلاف الأئمة العلماء (١٩٥/)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٥٠/١٣).

<sup>(</sup>١) الاختيار (١/ ١٥٣)، وفتح القدير (٢/ ٤٩٠)، وحجة النبي للألباني (ص١٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تحفة الفقهاء (۱/۱۱)، وبداية المبتدي (۱۲/۱)، والمبسوط (٤/٠٧)، والمسالك (١/٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/٢٦٩).

 <sup>(</sup>٤) الأم (٢/ ٢٣٢)، والحاوي الكبير (١٦٣/٤)، والإشراف (٣/ ٣٥٨)، والتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (١١٨/١).

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص، إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة، كان إمامًا جليلًا، توفي سنة ٣٣٥هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٧١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٥٩)، وطبقات الشافعيين (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) شرح النَّووي على مسلم (٣/ ١٠٧)، والمجموع (٨/ ٢٠٢)، وعمدة القاري (٦/ ٢٣٥)، =

ولا تحلق المرأة رأسها بل تقصّر، قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع على هذا أهل العلم (١). روى أبو داود والدارقطني أن ابن عباس قال: قال رسول الله على النساء حلقٌ، وإنما عليهن التقصير»(٢).

وروى الترمذي عن علي ظليه قال: (نهى رسول الله عليه أن تحلق المرأة رأسها). ولأنّ حلق رأسها مثله كحلق لحية الرجل<sup>(٣)</sup>.

والرجل والمرأة في التقصير سواء.

وفي الكافي (٤) وآداب المفتين (٥): لو قصّرت المرأة مقدار الأنملة، وهي المفصل الأعلى من الأصبع، من إحدى جانبي رأسها، وذلك يبلغ النصف أو دونه، أجزأها.

وفي الولوالجي: تقصر من ربع رأسها مقدار الأنملة (٦).

قلت: هو قياس صحيح.

وفي الإنجاز: لا يجزئها أقل من تقصير رأسها، وكذا الرجل $^{(v)}$ . وعند الشافعي قدر الأنملة من ثلاث شعرات $^{(\Lambda)}$ . وقال ابن حنبل: قدر الأنملة من

وعون المعبود (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) الإشراف (7/80)، وينظر: الاستذكار (1/80)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (1/79)، والمسالك في شرح موطأ مالك (1/79).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في السنن (۲/ ۱۹۲۱) رقم (۱۹۸۰)، والدارمي (۲/ ۱۲۱۲) رقم (۱۹۴۰)، والدارقطني (۳/ ۳۲۰) رقم (۲۲۲۲)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ۱۲۹) رقم (۱۹۶۰) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۱۵۷) رقم (۲۰۵)، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) البنأية (٤/ ٢٧٤)، ومرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٣٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) طرح التثريب (٥/ ١١٥)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) البناية (٤/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (۱/ ٢٩٥)، والمغني (۳/ ٣٩٠)، والشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٨) التوضيح (١٢٩/١٢)، وشرح النّووي على مسلم (٩٠/٥)، وهداية السالك (٣/ ١١٥٢)، والغرر البهية (٢/٣٠٥)، وفقه السُّنّة (٢/٤٣).

کل قرن<sup>(۱)</sup>.

والتقدير بالأنملة إجماع الأئمة عليه (٢).

وقالته (۳) عائشة رضياً، وردّت فتوى ابن الزبير بإيجاب قصر أربع أصابع في المحرمة (٤).

وعن عطاء: ثلاث أصابع (٥).

وعن النخعي: قدر مفصلين (٦).

وقال قتادة: تقصر الربع<sup>(٧)</sup>.

وقالت حفصة بنت سيرين: المرأة التي قعدت: تأخذ نحو الرّبع (^).

وفي الروضة: لو ضاربه إنسان فنتف ربع شعر رأسه أو أحرقه بالنّار حلّ به، وكذا بالنّورة. قال: ذكره في الهاروني<sup>(٩)</sup>.

وقال النّووي: يجوز فيه النتف والإحراق بالنار والأخذ بالنورة أو المقصّ والقطع [١١٧/ب] بالأسنان وغيرها(١٠٠).

وفي الذخيرة المالكية: تحصل بالنورة والفم (١١). فإن لبّد رأسه أو جعله ضفائر (١٢)؛ قال الهندواني في تجريده: عليه التقصير؛ كأنّه

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني (۳/ ۳۹۰)، والشرح الكبير لابن قدامة (۳/ ٤٥٧)، والمبدع (۳/ ٢٢٢)، وشرح الزركشي (۳/ ٢٦٦)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر: واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها (الإشراف ٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ج)، وهو الصواب، أما في (أ) و(ب): «وقالت».

<sup>(</sup>٤) الإجابة لما استدركته عائشة عن الصحابة للزركشي (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٥) الإشراف (٣/ ٣٥٩)، وطرح التثريب (١١٦/).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٧) رقم (١٢٩١٥).

<sup>(</sup>V) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٨) المجموع (٨/ ٢١١)، وطرح التثريب (١١٦/٥)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: خَزانة الأكمل (١/ ٣٧٩، ٣٨٠).

<sup>(</sup>١٠) الإيضاح (١/ ٣٤٤)، وطرح التثريب (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>١١) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٧٠)، ونص عبارته: قال ابن القاسم: إن حلق بالنورة أجزأه لحصول المقصود، كما يحصل التقصير بالمقراض والفم.

<sup>(</sup>١٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٥٢٨)، وحاشية الروض المربع (١٥٩/٤)، =

خفّف عنه (١).

وفي الكافي: إن كان لا يعمل فيه المقراض يجب الحلق، ولا يدع (٢) الحلق أو التقصير ملبّدًا أو معقوصًا، لأنّ التحلل لا يحصل إلا بذلك (٣).

وكان ابن عباس يقول: من لبّد رأسه أو ضفّر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من الحلق أو التقصير، وإن لم تكن له نية فهو مخيّر<sup>(3)</sup>. والمذهب الصحيح عند الشافعية: أنه لا يكون بالتلبيد ملتزمًا للحلق<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن حنبل: من لبّد أو عقص أو ضفر فليحلق (٢٠). ومتعلّقه قوله ﷺ: «إني لبّدت شعري وقلدت فلا أحلّ حتى أحلق»(٧٠).

قلنا: التقصير قائم مقام الحلق، مع أن الرواية: «فلا أحل حتى أنحر هديي» (٨)، وفي لفظ: «حتى أحل من الحج» (٩). إلا أنه حلق وهو الأفضل، ولا يمنع جواز غيره.

وعن ابن عمر أنه كان على قال: «من لبّد رأسه للإحرام فقد وجب عليه

<sup>=</sup> وكشاف القناع (٢/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>١) لم أجده بعد البحث والاستقصاء عنه.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): «يدعه»، والصواب ما أثبته من (ج) لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٣) العناية (٣/٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٣)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٢)، والفواكه الدواني (١/ ٣٦٦) أوجز المسالك (٧/ ٣٣٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/٣٥٧)، وحاشية الروض المربع (١٥٩/٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٤/ ١٦٢)، وبحر المذهب (٣/ ٤٤٧).

 <sup>(</sup>٦) المغني (٣/ ٣٨٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٦٠)، والشرح الكبير
(٣/ ٤٥٦)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>۷) قلت: نص الحدیث في صحیح البخاري (۲/۱۲۳، ۱۲۹، ۱۷۲) رقم (۱۵۹۳، ۱۲۹۷) رقم (۱۲۲۹):
(۷) ۱۲۹۷، (۷/۱۲۲) رقم (۱۹۲۸)، وصحیح مسلم (۲/۲۰۹) رقم (۱۲۲۹):
«إني لبدت رأسي، وقلدت هدیی، فلا أحل حتی أنحر».

 <sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۲/۱۱۶۳، ۱۲۹، ۱۷۲۱) رقم (۱۲۹۱، ۱۲۹۷، ۱۷۲۰)، (۱۲۲۷)
رقم (۱۲۱۹)، ومسلم (۲/۹۰۲) رقم (۱۲۲۹).

الحلق». خرّجه البيهقي، وقال: ضعيف(١).

وفي البدائع (٢): قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة؛ إذ أطراف الشعر غير متساوية عادة، فوجب أن يزيد على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة في التقصير يقينًا.

وفي المحيط<sup>(٣)</sup>: التقصير أن يأخذ قدر أنملة من كل شعرة برأسه، وكذا المرأة.

وحلق الرّبع وقصّه يقوم مقام الكلّ، ولا يحلّ بدون الرّبع لأنه في العادة يحلق ربع الرأس للزينة والراحة كما يفعله العباسية والأتراك.

وفي المنتقى (٤): لو كان برأسه قروح لا يمكن إمرار الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره فقد حلّ، كما لو حلقه، والأحسن تأخير إحلاله إلى آخر أيام النحر، كالمتيمم الطامع في وجود الماء في آخر الوقت.

وعدم وجود الموسى أو الحالق ليس بعذرٍ، لأنّ وجود ذلك مرجوٌّ في كل وقت.

وقال مالك: من لم يقدر على الحلاق أو التقصير لمرض فعليه بدنة، إن وجدها، وإلا فبقرة، وإلا فشاة، وإلا صام ثلاثة أيام وسبعة (٥).

وقال [١١١٤] الشافعي: يصبر ولا يفدي، ولا يسقط عنه الحلق، قال: لو نذر الحلق في وقته يلزمه حلق جميع رأسه، ولا يجزيه نتفٌ ولا إحراق ولا قصّ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه في السنن الكبرى (٥/ ٢٢٠) رقم (٩٥٨٣): وقال في معرفة السنن والآثار (٢٢ / ٣٢٢) رقم (١٠١٩٩): ضعيف.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ١٤١)، والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٢٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (٢/ ٥٠٢)، والروض المربع (٢/ ٢٧٩)، وكشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجمع الأنهر (١/٤١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المدوّنة (١/٤١٦)، والمنتقى شرح الموطأ (٣/١٣)، والذخيرة (٣/٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (1 / 1 / 1 )، وطرح التثريب (1 / 1 / 1 )، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1 / 1 / 1 )).

قلت: لزومه بالنذر بعيدٌ لأنه ليس بنسكٍ مقصود، بل هو في ضمن الإحرام.

وإجراء الموسى على رأس الأقرع واجب، وهو المختار عندنا<sup>(۱)</sup> وعند مالك<sup>(۲)</sup>. وفي المحيط<sup>(۳)</sup>: وقيل: سُنَّة، وعند الشافعي<sup>(1)</sup> وابن حنبل<sup>(۵)</sup>: مستحب.

قال ابن المنذر<sup>(٦)</sup>: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمرّ على رأسه الموسى وقت الحلق، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وابن حنبل والنخعي وأبو ثور.

للشافعي<sup>(۷)</sup>: أن ذلك متعلق بجز شعر البدن فيسقط بذهابه كالطهارة في بعض أعضاء الوضوء، ولأن إجراءها على الشعر أو الصلع قبل أوانه لا يوجب فدية، ولا يحصل به التحلل، ولأنّ القاعدة المتفق عليها أنّ الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذّر المقاصد، وإمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر<sup>(۸)</sup>.

وقال الصيدلاني (٩): من لحيته. واستبعده في: البسيط (١٠).

ولنا: قول ابن عمر رضي ولأنه عبادة تتعلق بالشعر فينقل إلى البشرة عند تعذّره، كالمسح في الوضوء. ولأنّ الواجب استعمال المواسي وإزالة

<sup>(</sup>١) الدر المختار (ص١٦٣)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: درر الحكام (۲/۹۲۱)، ومجمع الأنهر (۱/ ۲۸۰)، والفواكه الدواني (۲/ ۲۸۰)، وإعانة الطالبين (۱/۱۲۸)، وحاشية البجيرمي (۱/۱۸۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المختار (٢/٥١٦)، والذخيرة (٣/٢٦٩).

<sup>(3)</sup> الإجماع (٥٢)، والمهذب (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٤/ ٣٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٠/ ٩٦).

<sup>(</sup>٦) الإشراف (٣/ ٣٥٧)، والإجماع (ص٥٨).

<sup>(</sup>٧) الذخيرة (٣/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق (٢/ ٣٢)، والذخيرة (٣/ ٢٧٠)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٥٧)، والموسوعة الفقهية (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، والإيضاح (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١٠) البسيط في المذهب للغزالي (ص٦٥٨).

الشعر، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، لقوله على: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا [منه](۱) ما استطعتم»(۲). ولهذا قال باستحبابه ولو كان ساقطًا لكونه وسيلة كما ذكر لم يكن مستحبًا. ويستحب قص أظفاره أو قص شاربه واستحداده بعد حلق رأسه.

ولو قلم أظفاره، أو قصّ شاربه، أو أخذ من لحيته قبله تلزمه الكفارة، ذكره في المبسوط<sup>(٣)</sup> والخزانة (٤٠٠).

ولا يأخذ من لحيته شيئًا، لأنّ حلق اللحية وقصّها مثلةٌ، واستحبه الشافعي وابن حنبل ومالك (٥). وقال ابن المنذر (٢): ثبت أنّ رسول الله ﷺ لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولو كان قص اللّحية أو بعضها مسنونًا لفعل رسول الله ﷺ إذ هو المعلّم لأمته، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (٧)، [١١٤/ب] وقال: «اعفوا اللحي» (٨)، أي: اتركوها حتى تعفو، أي: تكثر.

وما روي عن ابن عمر في ذلك فلا حجة فيه، فإنه لما حلق رأسه بالمروة قال للحلّاق: إن شعري كثير قد آذاني، ولست أطّلي أفتحلقه، قال: نعم، فحلق صدره وأشراف الناس ينظرون إليه. فقال: أيها الناس، إن هذا ليس بسُنَّة، ولكنّ شعري كثير. خرّجه سعيد بن منصور (٩). فكان ذلك لكثرة شعره لا أنه سُنَّة، ولو كان قصّ اللحية سُنَّة فيه أو مندوبًا إليه لما تركه

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/ ٩٤) رقم (٧٢٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٥) رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) الجوهرة النيرة (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٤) خزانة الأكمل (١/ ٣٤٠)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٣)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٢)، ودرر الحكام (٢/ ٢٢٩)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٨٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) الإشراف (٣/ ٣٥٥).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۹٤٣/۲) رقم (۱۲۹۷)، وأحمد في مسنده (۳۱۲/۲۲) رقم (۱۲۹۲)، ومن طريقه أبو داود (۳۲/۲۳) رقم (۱۶٤۱۹)، ومن طريقه أبو داود (۳۲/۲۳) رقم (۱۹۷۰)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۲۱/۶، ۱۸۱۱) رقم (۲۰۰۶، ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٧/ ١٦٠) رقم (٥٨٩٣)، ومسلم (١/ ٢٢٢) رقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد (١١٦/٤).

كبار الصحابة، بل كانوا يفعلون ويحثون غيرهم على فعله.

وفي الكرماني(١): لا يأخذ من لحيته شيئًا، ولو فعل لا يضرّه.

وفي المحيط<sup>(۲)</sup>: لو غسل رأسه بالخطمي، أو قلم أظفاره قبل الحلق فعليه دم، لأنّ إحرامه باق بعد.

وذكر الطحاوي<sup>(٣)</sup>: أنّه لا شيء عليه عند أبي يوسف ومُحمَّد، لأنّه أبيح له التحلّل في هذا الوقت فيقع به.

ثم إذا حلق أو قصّر على الوجه الذي قدمناه حلّ له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام إلا النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة، ويباح ما سوى ذلك، وهو قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وابن حنبل(٤).

وروي أيضًا عن ابن عباس وألحق ابن حنبل النكاح بذلك، وأباحه الشافعي على المختار<sup>(ه)</sup>.

وقال عمر بن الخطاب عَلَيْهُ: يحل له كل شيءٍ إلا النساء والطيب وهو قول مالك؛ واستثنى الصيد أيضًا (٦).

والقول الرابع: استثناء النساء والصّيد دون الطيب، وبه قال عطاء وآخرون (٧).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد

<sup>(</sup>١) المسالك (١/٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١٢٥/٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٤٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني (٣/ ٤٦٢)، وموسوعة مسائل الجمهور (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ١٩٠) وعقد الإمام الشافعي فيه فصلًا مستقلًّا وذكر حرمة ذلك وأنه يفسخ. وينظر: التذكرة لابن الملقن (١/ ٥٨)، والحاوي الكبير (١٢٣/٤)، والإيضاح (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (٤/ ٢٢)، والنهر الفائق (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۹) رقم (۱۳۸۱۲، ۱۳۸۱۳).

حلّ لكم كل شيءٍ إلا النساء، وحلّ لكم الثياب والطيب». رواه الدارقطني (١٠).

وعن عائشة على قالت: (طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحلّه حين أحرم، ولحلّه حين أحلّ قبل أن يطوف بالبيت). متفق [١١٥/أ] عليه (٢).

وعن مالك: برمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. ذكره عنه عياض في الإكمال<sup>(٣)</sup> واحتجّ بحديث عائشة والت: قال رسول الله على: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كل شيء (٤) إلا النساء». قال أبو داود: هذا حديث ضعيف؛ لأنّ حجّاج بن أرطأة لم ير الزهري ولم يسمع منه (٥). وقال المنذري (٢): الحجّاج هذا قد ذكر جماعة من الحفاظ أنه لا يحتجّ بحديثه. وذكر عن الحجّاج نفسه أنه لم يسمع من الزهري شيئًا (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ ٤٣١) رقم (٩٩٥)، والدارقطني (7/ 70) رقم (٩٩٥)، والدارقطني (7/ 70) من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة. وحجاج ضعيف، وقد اضطرب فيه؛ فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أخرجه الدارقطني (7/ 70) رقم (7/ 70).

ثم اضطرب فیه مرة أخرى فرواه عن عطاء مرسلًا. أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ ۲۳۲) رقم (۹۹۲).

ثم عاد فرواه عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن عمرة عن عائشة. أخرجه إسحاق (٢/ ٤٣٢) رقم (٩٩٦).

وكما اضطرب في إسناده اضطرب في متنه أيضًا.

وقال الإسنوي: وبالجملة فالحديث ضعيف، صرح بضعفه أبو داود (الهداية إلى أوهام الكفاية · ٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ١٧٩) رقم (١٧٥٤)، وصحيح مسلم (٢/ ٨٤٦) رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم (٤/ ٣٨٠)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ)، وثابتة في (ب) و(ج) وفي متن الحديث.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣/ ٣٣٦) رقم (١٩٧٨)، وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه. وقال الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (١٩٧٨)، وفي الصحيحه (٢٣٩).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر سنن أبي داود (٢/٨١٤)، والاستذكار (٩٩٣/٥)، والتوضيح (١٢/ ١٨١)، ومرعاة المفاتيح (٣٢٣/٩).

<sup>(</sup>٧) قال هشيم: قال لي الحجاج بن أرطأة: صف لي الزهري فإني لم أره. (تهذيب التهذيب ١٩٧/).

وعن ابن عمر: «إذا رمى فقد حلّ له كل شيء إلا النساء». رواه النسائي (١٠).

وذكر سبط ابن الجوزي (٢) عنه ﷺ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، وحلق رأسه، فقد حلّ له كل شيء إلا النساء». وعزاه إلى أبي داود (٣).

وفيه قول خامس: أن يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت. قاله أبو قلابة (٤٠).

وفيه قول سادس عن عروة بن الزبير: من أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدور فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب<sup>(٥)</sup>. ومرويٌّ فيه حديث.

وفيه قول سابع: أنّه يحل له كل شيء بالحلق إلا الوطء في الفرج، وحكاه أصحابنا عن الشافعي، لكنّ الأصح عنه حرمة الاستمتاع بالنساء، ذكره النّووي في مناسكه(٢).

وقوله: (ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا، خلافًا للشافعي فهو يقول: إنّه متوقّتٌ بأيام النحر كالحلق، والحلق عنده غير مؤقّتٍ، أعني: آخره)(٧).

اعلم أن للحجيج تحلّلين أولٌ وثانٍ، ويحصل الأول من ثلاثة أشياء، سواء كان رميًا وحلقًا، أو رميًا وطوافًا، أو طوافًا وحلقًا. والتحلل الثاني بالباقي من الثلاثة، على المذهب الصحيح أنّ الحلق نسك، وإن قلنا باستباحة

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲۱۷/٤)، ولفظه: إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطب.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في جامع الأحاديث (٣/ ٢٠٨) للدارقطني في الأفراد عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) قلت: حديث أبى داود ليس فيه: وحلق رأسه.

<sup>(</sup>٤) الإشراف (٣/ ٣٦١)، وطرح التثريب (٥/ ٧٩)، ومرعاة المفاتيح (٨/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) الإشراف (٣/ ٣٦١)، وطرح التثريب (٥/ ٧٩).

 <sup>(</sup>٦) الإيضاح (١/ ٣٥٢)، وشرح النّووي على مسلم (٨/ ٩٩). وينظر: الإقناع للماوردي
(١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٧) الهداية (١/ ١٤٥)، والعناية (٢/ ٤٩٢)، وفتح القدير (٢/ ٤٩٢).

محظور يحصل التحللان بالرمي والطّواف، وأيهما بدأ به حصل التحلل من جميع المحرّمات إلا الاستمتاع بالنساء، هذا حاصل مذهبه، وما ذكره صاحب [١١٥/ب] الكتاب(١) عنه فهو تفريع على غير الصحيح.

ويبقى عليه بعد التحلل الثاني المبيت بمنى ورمي بقية الجمار وطواف الوداع.

قوله: (ثم يأتي مكة من يومه ذلك، أو من الغد، أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، لأنّ النبي على أفاض من البيت يوم النحر فصلى بمكة الظهر بعد ما طاف بالبيت).

هذا في حديث جابر الطويل وهو في صحيح مسلم (٢). وعن ابن عمر الله الله الله الله الله الله بمنى الله الله الله الله الله الله الكتاب.

وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ عَالَتَ: (أفاض رسول الله عَلَيْهُ من آخر يومه حين صلى الظهر). خرّجه أبو داود (٤٠). وعنها قالت: (أخّر طواف الزيارة إلى الليل). خرّجه الترمذي، وقال: حديث حسنٌ، ورواه أحمد (٥٠).

وفي حديث ابن عباس: (أنّه ﷺ أمر أصحابه أن يهجّروا بالإفاضة (٦)،

<sup>(</sup>۱) بداية المبتدي (۲/۱۱)، والهداية (۱/۱۱۵)، وبدائع الصنائع (۱/۱۵۸)، والجامع الصغير (۱/۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸۸) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٠) رقم (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣/٣٣٣) رقم (١٩٧٣)، وأحمد (١٤٠/٤١) رقم (٢٤٥٩٢)، وأبو يعلى في مسنده (٨/١٨٧) رقم (٤٧٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (ص١٣١) رقم (٤٩٤)، وابن خريمة (١٨٠/١) رقم (٢٩٥٦)، وابن حبان (٩/١٨٠) رقم (٣٨٦٨)، وقال الألباني في صحيح أبي داود \_ الأم (٢١٣/٦) رقم (١٧٢٢): حديث صحيح؛ إلا قوله: حين صلى الظهر. فهو منكر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٥٤/٢) رقم (٩٢٠)، وابن ماجه (٢٤٧/٤) رقم (٣٠٥٩)، وأحمد في مسنده (٣٧٥/٤) رقم (٢٦١٢)، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص٠٤٠) رقم (٩٢٩): شاذ، وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) هكذا في (ب) و(ج)، وأما في (أ): "بالإضافة"، خطأ واضح.

وأفاض مع نسائه ليلًا). خرّجه سعيد بن منصور (١)، وأبو الوليد الأزرقي (٢).

وعن أنس: (أنّ النبي على صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ثم ركب إلى البيت فطاف به). خرّجه أبو حاتم بن حبان<sup>(٣)</sup>، وقال في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر: يشبه أن يكون على رمى وحلق ثم أفاض ثم رجع فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدةً ثم ركب إلى البيت فطاف به طوافًا ثانيًا بالليل<sup>(٤)</sup>. ولم يتعرّض لحديث جابر وهو أنّه على الظهر بمكة ولا لحديث عائشة وهو أنّ الإفاضة كانت بعد صلاة الظهر.

وذكر البغوي: (أنّه عليه كان يزور البيت أيام منى)، عن ابن عباس (٥)، وذكره البخاري عنه أيضًا تعليقًا (٢)، وهذا يؤيد تأويل أبي حاتم، فلعل زيارته عليه وقعت في بعضها ليلًا وفي بعضها نهارًا، فلا تضاد، وهكذا تأوّله أصحابنا [٢١١/أ](٧).

<sup>(</sup>١) لم أجده في سنن سعيد بن منصور.

 <sup>(</sup>۲) أخبار مكة (۲/٥٥، ٥٨)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۳٤٦/۱) رقم (۸۹٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٤) رقم (۹۳۸٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٦٠) رقم (۸۹۸۸)، وإسناده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/ ۱۷۹، ۱۸۰) رقم (۱۷۵، ۱۷۹۶)، وابن حبان (۹/ ۱۹۰) رقم (۳۸۸٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٩/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٦/٤) رقم (١٥٦٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠٥/١٢) رقم (١٢٩٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٨) رقم (٩٦٥١).

وله شاهد، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٨/٣) رقم (١٤٢٨٤)، وأبو داود في المراسيل (ص١٥٧) رقم (١٦١) عن طاوس مرسلًا. قال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٦٧): وصله الطبراني من طريق قتادة عنه، وقال ابن المديني في العلل: روى قتادة حديثًا غريبًا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي ﷺ: «كان يفيض كل ليلة».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) تبيين الحقائق (٢/ ٣٣)، والمعتصر من المختصر (١/ ١٨٢).

وأول وقت هذا الطواف من طلوع الفجر من يوم النحر، عندنا<sup>(۱)</sup>، وبه قال مالك<sup>(۲)</sup>. وقال الشافعي<sup>(۳)</sup> وابن حنبل<sup>(٤)</sup>: من نصف الليل من يوم النحر؛ فيكون الوقت من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الوقوف بعرفة وقت طواف الإفاضة، وقد تقدّم بعد هذا القول، وذكرنا طرفًا من حديث إفاضة النّبي عيد.

واتفقت الأمة على أن طواف الإفاضة يترتب على الوقوف بعرفة لا يجوز قله (٥).

وفي الذخيرة المالكية (٢): في الكتاب: إذا أحرم مكيٌّ من مكة بالحج أجزأه الطواف مع السعي بعد الوقوف، ولو عجّلها (٧) قبله لم يجزئه، وأعادهما بعده، فإن لم يعد ورجع إلى بلده أجزأه وأهدى، فقد جوّز طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة مع الجابر (٨).

ثم الحلق وطواف الإفاضة مؤقتان بأيام النحر وليلها (٩).

وفي المنافع: وآخره آخر أيام التشريق (١٠)، قال: هكذا في شرح القدوري (١١)، وهكذا في شرح مختصر الكرخي: أن آخر طواف الزيارة آخر أيام

<sup>(</sup>١) ينظر: الهداية (١/ ١٤٨)، والجوهرة النيرة (١/ ١٥٩)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفواكه الدواني (١/٣٦٣)، والذخيرة (٣/ ٢٧١)، والموسوعة الفقهية (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب (١/ ٤٩٥)، والتنبيه (١/ ٧٨)، والمجموع (٨/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٤) المغني (٣/ ٣٩١)، والإنصاف (٤٣/٤)، والمبدع (٣/ ٢٢٦)، والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (١/ ٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) الاستذكار (٢١٧/٤)، وشرح النّووي على مسلم (١٩٣/٨)، وحاشية ابن عابدين  $(7)^{(7)}$ ، وحاشية الدسوقي ( $(7)^{(7)}$ )، والمجموع ( $(7)^{(7)}$ )، وكشاف القناع ( $(7)^{(7)}$ )، ومرعاة المفاتيح ( $(7)^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «عجلهما»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٢)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٧)، والجوهرة النيرة (١٦٢١).

<sup>(</sup>٩) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «ولياليها».

<sup>(</sup>١٠) المحيط البرهاني (٢/ ٤٦٣)، والعناية (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>١١) البناية (٢/ ٢٥١)، ومختصر القدوري (ص٧٧)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٤).

التشريق<sup>(۱)</sup>، وهذا عند أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>، وأبو يوسف معه في الحلق دون الطواف، وعند مُحمَّد آخرهما غير مؤقّت، وبه أخذ الشافعي وابن حنبل<sup>(۳)</sup>، وهو قول أبي يوسف في الطواف<sup>(۱)</sup>، وعند<sup>(۱)</sup> الحلق كذلك، وعند مالك<sup>(۱)</sup>: آخره مؤقّت بمضي ذي الحجة، حتى لو أخّر الطواف حتى دخل المحرّم لزمه دمٌ.

قالوا: لو كان آخر الطواف مؤقّتًا لما جاز فعله بعد خروج وقته، كالوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار إذا مضت أيامها.

ولأبي حنيفة ولله تعالى: ﴿ الْحَجُّ اَشَهُرٌ مَعْلُومَاتُ ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]. جعل الحج محصورًا فيها، ومقتضى ذلك أن لا يوجد في غيرها، وجعل وقت الطواف الركن في أيام النحر بقوله: ﴿ وَكُلُّواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اَلْبَاآيِسَ الْفَقِيرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعن ابن عباس: من قدّم شيئًا من حجّه أو أخّره فليرق دمًا، ومثله عن سعيد بن جبير وقتادة والشعبي والحسن (٧٠).

والفرق بينه وبين [١١٦/ب] الوقوف: أنه يؤتى به بعد التحلل الأول، وقد حصل معظم الحج بالوقوف، فلو تعذر فعله بخروج وقته لبطل حجه بعد حصول معظمه، وفرقٌ آخر أنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة على ما يأتي، ولهذا شرع التطوع به في جميع الأوقات، فإذا خرج وقته جاز أن يقضي

<sup>(</sup>١) ينظر: البناية (٤/ ٢٥١)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) البناية (٤/ ٢٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٢٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٨، ٥١٩).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٤/٤)، وبدائع الصنائع (٢/١٣٧)، والبناية (٤/٢٥١).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (٤/١٤)، والبناية (٢٥١/٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «وعنه».

 <sup>(</sup>٦) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢٣٠)، ومواهب الجليل (٣/ ٩١)، والبناية
(٢٥١/٤).

 <sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة (۳ ۳۲۳) رقم (۱٤٩٥۸، ۱٤٩٥۹)، وينظر: المحلى (۱۹۳/)،
وعمدة القاري (۲/ ۹۰)، وشرح القسطلاني (۳/ ۲۳۲)، ومرعاة المفاتيح (۲۸ ۲۸۳).

كالصلوات الفائتة، بخلاف الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار فإنّها غير معقولة المعنى ولهذا لا يتنفّل بها، فلم تكن عبادة إلا في أوقاتها فلا تقضى.

وفي المحيط والمفيد (١٠): الحلق مؤقّت بيوم النحر لفعله على في يوم النحر، وهو ليس بنسك إلا فيه.

وفي المبسوط والبدائع وخزانة الأكمل والوبري وغيرها (٢): أنّه مؤقّت بأيام النحر، هو الصحيح.

وأفضل هذه الأيام أولها، وهو إجماع (٣)، وفيه الاقتداء بالنبي عليه، والمسارعة إلى العبادة.

فإن كان رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى بعده، وكذا إن كان لم يرمل في طواف القدوم لكن سعى بعده فلا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى بعده، لأنّ السعي في الحج لم يشرع إلا مرة، والرمل لم يشرع إلا مرة في طواف وسعي بعده، فقد حلّت له النساء بعده لكن بالحلق السابق لأن ما يكون محللًا في وقته يكون جناية في غير أوانه وهو الحلق، بخلاف الطواف فإنه عبادة في كل وقت، وكذا إذا طاف منه أربعة أشواط لأنها هي الركن فيه.

وما زاد واجبٌ منجبر بالدم، وهو الصحيح، نصّ عليه مُحمَّد في المبسوط (٤٠)، وذكر أبو عبد الله الجرجاني (٥): أنّ ركنه أكثره، وهو ثلاثة أشواط وثلثا شوط.

ولو ترك خطوة منه أو من السّعي بطل عند الشافعي (٦)، وعند الأئمة

<sup>(</sup>١) ينظر: الجوهرة النيرة (١/١٦٦)، وتبيين الحقائق (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) البناية (٢/ ٢٥١)، والجوهرة النيرة (١/ ١٦٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٣/٢٣)، والتوضيح (٢٦/٢٦)، وفتح القدير (٢/٩٣٤)، والفتاوى الهندية (١/٢٣١).

<sup>(</sup>٤) الأصل المعروف بالمبسوط (٢/ ٣٩٣، ٣٩٣)، والمبسوط (٤/ ٤٤) (٤/ ٥١)، وينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٥٣)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) نهاية المحتاج (٢/ ٤٠٩)، وتحفة المحتاج (١٤١/٤)، وشرح المقدمة الحضرمية =

الثلاثة جميعه ركن(١).

وفي البدائع (٢): لم يذكر غير الثاني.

ويصلي ركعتين بعده، وقد تقدّم أن ختم كل طوافٍ بركعتين، فرضًا كان الطواف أو واجبًا أو نفلًا، واجبٌ عندنا [١١٧/أ]، وقد ذكرناه (٣).

وقوله: (وقد حلّ له النساء بعد. هذا يوهم أن حلّ النساء يتأخر إلى أن يصلي الركعتين، وليس كذلك، وهذا الطواف هو المفروض في الحج، وهو ركن لا أنّه شرط، لأن كل شرط فرض، وليس كل فرض ركنًا).

ويسمى طواف الإفاضة عند الحجازيين، وطواف الزيارة عند أهل العراق، وقد ذكرناهما، وطواف يوم النحر والطواف الركن، ويكره تأخره عن هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة على قول، فإن أخّره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة (٤)، وعند الشافعي: يكره تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة؛ ولو لم يطف أصلًا لم يحل له النساء وإن طال الزمان ومضت السنون (٥)، وهذا إجماع (٢).

ولا دم على الحائض والنفساء في تأخره للعذر، فإن طهرت في آخر أيام النحر وأمكنها أن تطوف قبل الغروب أو أكثره فلم تطف فعليها دم عنده للتأخر

<sup>= (</sup>١/ ٦٢٤)، وصحيح فقه السُّنَّة (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٢)، وفتح القدير (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١٣٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) البناية (٢/ ٢٥٢)، والجوهرة النيرة (١/ ١٦١)، والمبسوط (٢٣/٤)، وتبيين الحقائق
(٣) (٣).

<sup>(3)</sup> Ilanmed (1/17), exclts Ilanilts (1/177).

<sup>(</sup>٥) الإيضاح (٣٤٩/١)، ونص عبارته عن طواف الإفاضة: ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر؛ وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة، ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنه ن.

<sup>(</sup>٦) ينظر: منحة السلوك (ص٣١١)، والدر المختار (١٨/٢).

بغير عذر، ذكره في المحيط (١)، وفي الينابيع (٢): تطوف طواف الزيارة بعد الزوال.

وفي المبسوط (٣) والكتاب (٤): أنّه على طاف قبل الزوال فصلى الظهر بمنى. كما ذكره في الصحيحين، وهو الظاهر.

وقال النّووي في مناسكه (٥): الأفضل أن يكون ضحوة يوم النحر من بعد فراغه من الرمي والذبح والحلق، ثم يعود إلى منى فيقيم به لرمي الجمار في بقية الأيام، ولا يبيت بمكة ولا في الطريق.

وفي التنبيه (٢): يخطب يوم النحر بعد الظهر بمنى، يعلم الناس النحر والرمي والإفاضة، ثم يفيض إلى مكة. وهو قول ابن حنبل (٧)، وعندنا (٨): لا خطبة في يوم النحر لتقدمها يوم عرفة، وبه قال مالك (٩)، فإنّ خطبة يوم النحر فيها اضطرابٌ كثيرٌ. عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: (رأيت رسول الله علي يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى). رواه أبو داود والنسائي (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٤)، والدر المختار (٢/ ٥١٩).

<sup>(</sup>۲) الينابيع (٤٨ ـ ٢٠٢). (٣) المبسوط (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) الهداية (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الإيضاح (٣٥٦/١)، والمجموع (٨/ ٢٢١)، وشرح النّووي على مسلم (٨/ ١٩٢)، ومرعاة المفاتيح (٤/ ٤٢).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: شرح القسطلاني (٣/ ٢٣٨) (٣٨٦/٩)، والإنصاف (٤٢/٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٤٣/٤٥).

<sup>(</sup>۷) المغني (۳/ ٤٤٥)، والإنصاف (٤/ ٤)، والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (۱/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٢/ ٥٠٤)، والمبدع (٣/ ٢٤٦)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٤٣/٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع (٨٩/٨)، والإفصاح على الإيضاح (١/ ٢٦٥)، والمحرر لأبي البركات ابن تيمية (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المجموع (٨٩/٨)، والمحرر لابن تيمية (١/ ٢٤٩)، والإفصاح على مسائل الإيضاح (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود (۳/ ۳۲۵) رقم (۱۹۰٤)، والسنن الكبرى للنسائي (۱۹۱/٤) رقم (۱۰۸).

وعن رافع بن عمر المزني قال: (رأيت النّبي ﷺ يخطب الناس بمنى حين ارتفع [۱۱۷/ب] الضحى على بغلته الشهباء). رواه أيضًا أبو داود والنسائي (۱). وفي حديث آخر: (على بغلته البيضاء)(۲).

وعن عامر بن هلال المزني أنه ذكر في هذا اليوم خطبتين في وقتين. قال المحب الطبري في مناسكه (٣): تكون إحداهما تعليم الناس، وخطبة الموعظة، لا أنّها من خطب الحج. قلت: يحتمل أن تكون كلاهما لذلك، فلا يكون حجة مع الاضطراب، ولأنّ ابن حزم ذكر خمس خطب، أربعًا في غير يوم النحر، فكل جوابٍ للشافعي عن الخامسة هو جوابٌ لنا عن الرابعة.

وهذه البغلة هي الدلدل، أهداها إليه المقوقس، وكان على يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع.

وقيل: أهداها له ﷺ فروة بن عمرو الجذامي، والمشهور الأول، ذكره المنذري<sup>(1)</sup>.

خطبة اليوم الحادي عشر، وهو ثاني يوم النحر، أول أيام التشريق، ويسمّى يوم الرؤوس عند أهل الحجاز، وهو يوم القرّ، ويسمون ما بعده يوم الأكارع، ويوم النفر الأول.

عن سراء بنت نبهان قالت: (خطبنا النّبي ﷺ يوم الرؤوس...). الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳/ ۳۲۵) رقم (۱۹۰۱)، والسنن الكبرى للنسائي (۱۹۰/٤) رقم (۱۹۰). (۲۰۷۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/۳۲، ۱۳۳) رقم (۲۸۷۲، ۲۹۳۰)، ومسلم (۳/۱۲۰۰) رقم (۱۲۰۰) عن البراء رائد البراء المائد الم

<sup>(</sup>٣) القرى (٤٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التوضيح (١٦/ ٤٣٣)، وعمدة القاري (١٤/ ٣٠)، وزاد المعاد (٣/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) تمام الحديث (فقال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليس المشعر الحرام؟ قلنا: بلى، قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا: بلى، قال: فإنَّ دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة =

وعن كعب بن عاصم الأشعري: (أن رسول الله على خطب بمنى أوسط أيام الأضحى). خرّجه الدارقطني (١).

وقال ابن حزم (٢): خطب يوم الأحد ثاني يوم النحر، وهو يوم الرؤوس. كمذهبنا ومذهب مالك، فيكون المراد بالأوسط في حديث سراء الخيار والأفضل، وهو يوافق أوسط أيام الأضحى، ويؤيده حديث البخاري: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر» (٣). لأنّ يوم الرؤوس الذي يأكلون فيه الرؤوس وهو يوم القرّ إذ يوم النحر يأكلون فيه اللّحوم، وثاني أيام النحر يقرّون فيه ولا يفيضون إلى مكة، ويأكلون فيه الرؤوس. وثالث أيام النحر يأكلون فيه الأكارع. ومنهم من قال غير ذلك (٤).

ثم إن أصحابنا ذكروا في كتبهم: أنّه إذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى، ولم يذكروا استحباب دخول البيت وشرب ماء زمزم ونحو ذلك في هذا المقام، وإنما/فيما إذا رجع بعد السّفر، هكذا في المبسوط والمحيط والبدائع وشرح مختصر الكرخي والإسبيجابي والوبري والتحفة والغنية والمنافع والينابيع وخزانة الأكمل والمفيد والمزيد والولوالجي<sup>(٥)</sup>، وكذا في التنبيه

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم، اللَّهُمَّ هل بلغت،
اللَّهُمَّ هل بلغت، اللَّهُمَّ هل بلغت).

 <sup>(</sup>۱) السنن (۳/ ۲۷۰) رقم (۲۵۳۷)، وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۲۰۳) رقم (۲۴۲)، والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۹) رقم (۲۶۲)، (۱۷٦/۱۹) رقم (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (١٠/٧٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱/۲۱) رقم (۱۹۰۷۵)، وأبو داود في السنن (۳/۱۷۹) رقم (۱۷۹،۷۵)، وابن أبي عاصم رقم (۱۷۲۵)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۹۲/٤) رقم (۲۲۰۷)، وابن أبي عاصم في الآحاذ والمثاني (۲۲۷۶) رقم (۲۲۰۷).

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٣)، وخزانة الأكمل (١/ ٣٨٦)، وينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٣)، وينظر: الدر الثمين والمورد المعين (١/ ٥٢١)، والمجموع (٨/ ٢٣٥)، وعمدة السالك وعدة الناسك (١/ ١٤١)، وزاد المعاد (٢/ ٢٥٥).

والوسيط ومناسك النّووي للشافعية (۱)، وذكر في المغني للحنابلة (۲): أنّه يستحب أن يدخل البيت بعد طواف الإفاضة، فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله، ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها كما أحبّ ويتضلع منه، ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة ليالي منى. انتهى كلام صاحب المغني (۲).

وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل قال سليمان: (ثمّ ركب ثم أفاض على البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يستسقون على زمزم، فقال: «انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم». فناولوه دلوًا فشرب منه). أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وبنحوه مطولًا، وأخرجه النسائي مختصرًا، ولم يذكر فيه دخول البيت في هذا المكان(٤).

قوله: (فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث، فيبتدىء بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرميها، ويقف عندها ثم يرمي التي تليها وهي الجمرة الوسطى مثل ذلك، ثم يقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، ولا يقف عندها، وتسمى الجمرة الكبرى والقصوى، وتسميتها الكبرى لأنها ترمى أكثر من بقية الجمار، لامتيازها برمي يوم النحر، وتسمى بالقصوى لأنها أبعد الجمار من منى، وهي تلي مكة).

وعن جابر قال: (رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر

<sup>(</sup>۱) الإيضاح (۱/ ۳۹۸)، وينظر: حاشية قليوبي وعميرة (۲/ ۱۵۸)، وينظر: الدر الثمين والمورد المعين (۱/ ۲۱)، والنوادر والزيادات لأبي مُحمَّد النفزي (۲/ ٤١٤)، وعمدة السالك (۱/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>۲) المغني (۳/۳۹۳)، والشرح الكبير لابن قدامة ((7/8))، وحاشية الروض المربع ((3/4))، والأسئلة والأجوبة الفقهية ((7/4)).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٤٧٧)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٨٤)، والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨)، وسنن أبي داود (٣/ ٢٨٢) رقم (١٩٠٥)، والسنن الكبرى للنسائي (٢١٧/٤) رقم (٤١٥٣)، وسنن ابن ماجه (٢٥٧/٤) رقم (٣٠٧٤).

ضحى، فأمّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس). أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه (١).

وعن وبرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم. فأعدت عليه المسألة فقال: (كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا). أخرجه البخاري وأبو داود (٢).

ومعنى نتحين: نطلب حينها، أي: وقتها، ومنه كانوا يتحينون وقت [١١٨/ب] الصلاة؛ أي: يطلبون حينها.

وعن عائشة والت: (أفاض النبي الله من يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ويقف عندها). رواه أبو داود (٣)، وفي إسناده مُحمَّد بن اسحاق بن يسار (٤).

وعن ابن عباس قال: (رمى رسول الله ﷺ الجمار حين زالت الشمس). أخرجه الترمذي وابن ماجه (٥).

فالحاصل إذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة صلّى

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۹٤٣/۲) رقم (۱۲۹۷)، وسنن أبي داود (۳ / ۳۳۲) رقم (۱۹۷۱)، وسنن الترمذي (۲ / ۲۳۳) رقم (۸۹٤)، والسنن الكبرى للنسائي (۱۸۱/٤) رقم (٤٠٥٥). ورواه ابن ماجه (۲ / ۲۳۰) رقم (۳۰۳٤) عن ابن عباس اللها.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ١٧٧) رقم (١٧٤٦)، وسنن أبي داود (٣/ ٣٣٣) رقم (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣/٣٣٣) رقم (١٩٧٣)، والسراج في حديثه (٢/ ٢٧٩) رقم (١٩٧٥)، وقم (١٩٧٥)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٨/ ١٨٦) رقم (١١٦٥)، وأبو يعلى الموصلي في المستدرك (١/ ١٦٥) رقم (١٨٠)، وابن حبان (٩/ ١٨٠) رقم (٣٨٦٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٥١) رقم (١٧٥٦)، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤١) رقم (١٩٦٦) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عنها، وإسناده جيد، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع.

<sup>(</sup>٤) قلت: مُحمَّد بن إسحاق صدوق إلا أنه يدلس، فإذا صرح بالسماع صار حديثه حسنًا.

 <sup>(</sup>۵) أخرجه أحمد (۲/۲۶) رقم (۲۲۳۱)، والترمذي (۲/۵۳) رقم (۸۹۸)، وابن ماجه
(۵) (۲٤۲/٤) رقم (۳۰۵۶).

الإمام الظهر بمسجد الخيف، وخطب بعدها خطبةً واحدةً يعلم الناس ما بقي من مناسكهم؛ لأنّها آخر الخطب الثلاث، ثم أتى الجمار الثلاث، قال في الينابيع (١): وفعل مثل ما فعل بالأمس!

قلت: لم يتقدم قبل هذا رمي الجمار الثلاث. وفي التُّحفة (٢): فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يبتدئ بالجمرة الأولى التي عند مسجد الخيف.

قال في البدائع (٣): وهو مسجد إبراهيم ﷺ.

ثم رمى بالجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة كما تقدم.

قال: (فإن أراد أن ينفر إلى مكة فله ذلك، قال: لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ ... ﴾ الآية [البقرة: ٢٠٣]، وإن أقام ولم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام النّحر فعليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال كما رمى بالأمس، فإن أراد أن ينفر ويدخل مكة ينفر قبل غروب الشمس، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس فإن الأفضل له ألا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، ولو نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع فلا شيء عليه، وقد أساء بجعل أيام النفر ثلاثة أيام: اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام النحر، واليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام النحر واليوم الرابع من يوم النحر وهو آخر أيام التشريق).

وفي المحيط: ما يوهم موافقته، فإنه قال: يجوز رمي جمرة اليوم الرابع قبل الزوال عند أبى حنيفة بخلاف الثاني [١٩١٨] والثالث(٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تحفة الفقهاء (۱/٤٠٨)، وبدائع الصنائع (۲/١٥٩)، والاختيار لتعليل المختار (۱/١٥٤)، والجوهرة النيرة (١/١٦٠)، والعناية (٢/٢٩٤)، والمحيط البرهاني (٢/٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح النّووي على مسلم (٨/ ١٨٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٦١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٣)، والإيضاح (٢/ ٢٧٨)، وشرح العمدة لابن تيمية (٣/ ٤٩٣)، وكشاف الفناع (٢/ ٤٩١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠)، والمبسوط (١٨/٤)، والاختيار لتعليل المختار =

والفرق أنه يحتاج إلى تعجيل النفر في الرابع قبل مغيب الشمس خوفًا على نفسه ومتاعه، بخلاف اليوم الثاني والثالث؛ فإنّه مخيرٌ فيهما بين النفر والإقامة فلا يحتاج إلى زيادة وقت تعجيل النفر.

قلت: لم يقل أحد أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ أنّ اليومين ثاني يوم النحر وأول أيام التشريق واليوم الذي بعده، كما استدل به صاحب التحفة (١).

واليوم الأول من أيام التشريق ليس هو يوم النفر الأول المرخص فيه النفر بالآية، بل هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا ما لا خلاف فيه (٢).

وفي المحيط والبدائع (٣): فإذا رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام النحر والرمي، نفر إن شاء، وكذا في مناسك الكرماني (٤) ما ذكره في الكتاب، واستدلوا عليه بالآية. ومراد صاحب المحيط في الفرق: أن اليوم الرابع ليس فيه إقامة بعد الرمي، بخلاف الثاني والثالث فإن له أن يقيم فيهما لرمي الجمار التي عليه فيهما، لا أن اليوم الثاني من النحر هو يوم النفر الأول.

وقال الشافعي<sup>(٥)</sup>: يرمي الجمار الثلاث عند الزوال قبل صلاة المكتوبة. يقول ابن عمر: (كنا نتحين الزّوال)<sup>(٢)</sup>. قلنا: أداء المكتوبة أهم من

<sup>= (</sup>١/ ١٥٥)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٤)، وحاشية ابن عابدين (١٦٣/١)، والنوادر والزيادات لأبى مُحمَّد النفزي (٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>۱) تحفة الفقهاء (۱/ ٤٠٩)، وبدائع الصنائع (۲/ ۱۳۸)، وتبيين الحقائق (۲/ ۳۶)، والمبسوط (3/ ۲۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ۳٤)، وكفاية النبيه (۷/ ٤٨٨)، والعزيز شرح الوجيز ( $\pi$ / ٤٩٠)، وكشاف القناع ( $\pi$ / ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٩)، وبدائع الصنائع (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) المسالك (١/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب (٢/ ٧٩٦)، والبيان (٤/ ٤٥١)، والمجموع (٨/ ١٧٠)، وهداية السالك (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢/ ١٧٧) رقم (١٧٤٦)، وسنن أبي داود (٣/ ٣٣٣) رقم (١٩٧٢).

رمي الجمار، ووقتها أضيق من وقت رمي الجمار، فكانت أولى بالتقديم من رمي الجمار.

والمراد بما روي ألا يقدم على وقت الزوال. قال ابن المنذر (۱): رفع اليدين، في رفع اليدين بالدعاء عند الجمرتين يعني: في المقامين إجماع، ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك غير مالك (۲). قال: واتباع السُّنَّة أولى، وقد ثبت ذلك عن رسول الله على في المقامين (۳)، وقد كان ابن عمر وابن عباس وابن جبير والأسود وطاووس والنخعي يطلبون (١) القيام عندهما. قال: ولا شيء من ترك القيام عندهما لأنّه سُنَّة، إلا عند الثوري فإنّه قال: يريق دمًا (٥).

وفي المفيد ومناسك الكرماني والمرغيناني (٦): يرفعهما حذو منكبيه بسطًا. وفي الينابيع (٧): يرفع يديه عقيب كل/حصاة، ويكبر ويهلل ويسبح، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويسأل حاجته، ثم يأتي المقام، وقيل: إنّه يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه: بسم الله والله أكبر، ثم يرفع يديه ويقول: اللّهُمَّ اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا مشكورًا (٨).

وليس عند رمي جمرة العقبة مقام.

وروى الحسن عند (٩) أبي حنيفة مَرْهُم أنّه قال: يجب أن يكون بين

<sup>(</sup>١) الإقناع للفاسي (١/ ٢٧٩م: ١٥٦٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة (۱/ ۱۲۵)، والتهذيب في اختصار المدونة (۱/ ۲۳۷)، والذخيرة (۱۳/ ۲۳۵)، ومنح الجليل (۲/ ۲۹۵).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱۷۸/۲) رقم (۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳) عن ابن عمر. وانظر: البنایة (۲۵۰/۶).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ الثلاث، ولعل الأنسب للسياق: «يطيلون».

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية (٤/ ٢٥٤) ونسبه للثوري، بداية المجتهد (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) المسالك (١/ ٥٦١)، وينظر: البناية (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) الينابيع (ل٤٨/٦٠٣)، وينظر: البناية (٤/ ٢٥٤)، والجوهرة النيرة (١٦٠/١).

<sup>(</sup>A) روى البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٧) رقم (٩٢٨٨) عن الشافعي قال: أحب كلما حاذى به يعني بالحجر الأسود أن يكبر، وأن يقول في رمله: «اللَّهُمَّ اجعله حجَّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا».

<sup>(</sup>٩) هكذا في (أ)، وأما في (ب) و(ج): «عن».

الرامي وبين المرمى خمسة (١) أذرع (٢).

وفي المغني (٣): يجعل الجمرة الأولى عن يساره ويستقبل القبلة فيرميها بسبع، يكبر مع كل حصاة يرميها، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصيبه الحصاة، فيقف عنده ويدعو الله تعالى رافعًا يديه، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة فيرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء ورفع اليدين ما فعل قبلهما، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، (وكان عليه إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها). رواه ابن ماجه (٤).

وفي خزانة الأكمل<sup>(٥)</sup>: إذا رماها من بعيد فوقعت الحصاة قريبًا من الجمرة أجزأه. قال الكرماني: وعند الشافعي لا يجزؤه، وهو قول ابن حنبل<sup>(٦)</sup>.

ولو رمى في الهواء فوقعت في المرمى لا يجزؤه، ذكره النّووي (٧٠)، ويجزؤه الطرح لأنه رمى إلى رجليه، وبه قال ابن حنبل، وقال أبو ثور: إن سمي رميًا يجزؤه، والوضع لا يجزؤه بلا خلاف (٨٠).

وقال مالك(٩): لا يجزؤه واحد منهما.

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «خمس».

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٢/٣٦٩)، والبناية (٤/ ٢٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٣).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٣٨٠)، والبيان (٣٤٩/٤)، وعمدة السالك (١/ ١٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٩/ ٥٨٩)، والإقناع (٢/ ٣٦٣)، والإيضاح (٣٦٣/١)، وشرح العمدة لابن تيمية (٣/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) السنن (٤/ ٢٣٠) رقم (٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) خزانة الأكمل (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) المسالك (١/ ٥٦١)، والحاوي الكبير (٤/ ١٨١)، والمهذب (٢/ ٧٨٨)، وحلية العلماء (١/ ٤٤٥)، والبيان في مذهب الشافعي (٣٣٨/٤)، والمجموع (٨/ ١٣٩). قال النّووي: أصحهما يجزؤه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره.

<sup>(</sup>۷) المجموع (۱/ ۱۷۳)، والإيضاح (۱/ ۳۱۵)، وكفاية الأخيار (۱/ ۲۱۷)، وأسنى المطالب (۲) ۱۸۶)، ومرعاة المفاتيح (۹/ ۱۷۲)، والموسوعة الفقهية الكويتية (۲۳/ ۱۵۶).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع (٨/ ١٣٩)، والسراج الوهاج (١/ ١٦٥)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٤٢)، والإيضاح (١/ ٣١٤)، والمغني (٣/ ٣٨٢)، وحاشية الروض المربع (١٥١/٥).

<sup>(</sup>۹) عمدة القارى (۱۰/ ۸۹).

فإن رمى حصاة أخرى فوقعت الثانية في المرمى دون الأولى لم يجزئه، وإن التقمها طائر قبل وصولها لم يجزؤه، وإن وقعت الحصاة في  $^{(1)}$  حجرٍ أو أرضٍ صلبةٍ فتدحرجت أو على ثوب إنسان فطارت ووقعت في المرمى أجزأه، وبه قال ابن حنبل والشافعي في الأصح $^{(7)}$ . وإن نفضها صاحب الثوب أو غيره فوقعت فيه لا تجزؤه، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة $^{(7)}$ ، وعن ابن حنبل تجزؤه أي عنق البعير أو على المحمل فتدحرجت إلى المرمى تجزؤه، وعند الشافعية لا تجزؤه في أظهر الوجهين [۱۲۰/أ]. ذكرهما النّووي $^{(0)}$ .

ولو رمى عن القوس أو بالرجل لا يجزؤه. ولو رمى الجمرة بسبع حصيات جملة دفعة واحدة فهي واحدة عند الأئمة الأربعة (٢).

وقال عطاء: يجزؤه عن السبع ويكبر لكل حصاة تكبيرة (٢٠). وقال الحسن بن أبي الحسن: إن كان جاهلًا أجزأه (٨). وعن أحمد أنه قال: أخشى ألا يجزؤه (٩). وفي مناسك الكرماني: إن وقعت متفرقة أجزأته (١٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «على».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المجموع (٨/ ١٧٤)، وكفاية النبيه (٧/ ٤٥٩)، والمغني (٣/ ٣٨٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٥٥)، والإنصاف (٤/ ٣٤)، وكشاف القناع (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (٣/ ٤٥٠)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٨/١٧٤)، والإيضاح (١/ ٣١٥)، وينظر: المدونة (١/ ٤٣٦)، والكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٦٩)، وتحفة الملوك (١/ ١٦٢)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>۷) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤١٨/٤)، والإشراف (٣٢٨/٣)، والتوضيح
(۱۲۷/۱۲)، والمغني (٣/ ٣٨٣)، والمجموع (٨/ ١٨٥)، ونيل الأوطار (٥/ ٨١)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٨) تبيين الحقائق (٢/ ٣٠)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٣٦)، والمجموع (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۹) الإشراف ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، والمعاني البديعة ( $^{7}$  ( $^{8}$  )، والمغني ( $^{7}$  ( $^{8}$  )، والإنصاف ( $^{8}$  )، والمبدع ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، وحاشية الروض المربع ( $^{8}$  ).

<sup>(</sup>١٠) المسالك (١/ ٥٦٢).

وفي المحيط والبدائع والوبري: هي واحدة من غير تفصيل. ووجهه أنه جمع في موضع فيه التفريق (١). قال السفاقسي في شرح البخاري: وقال أبو (٢)حنيفة يجزؤه، ونقله باطل (٣).

وقال النّووي: يرفع الرجل يده في رميها حتى يرى بياض إبطه، ولا ترفع المرأة (٤). وعندنا الرجل والمرأة سواءً في الرمي لا تكلف في ذلك، ذكر التسوية بينهما في خزانة الأكمل (٥).

وينبغي للحاج أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف، لأنّه روي عنه على أنه قال: «اللّهُمَّ اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»(٢). والدعاء في هذه(٧) الأماكن مستجاب.

قوله: (ثم الأصل أن كل رمي بعده رميّ يقف بعده، لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه، وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لأن العبادة قد انتهت، ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر).

لكن يرد عليه أنّه لو ابتدأ الجمرة العقبة لا يقف بعده، وإن كان بعده

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۵۸)، ومنحة السلوك (ص(70.0))، والنهر الفائق ((7/ 10.0))، ومجمع الأنهر ((7/ 10.0)).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (٤١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح (١/ ٣١٣)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣/ ٢١٦٨).

<sup>(</sup>٥) خزانة الأكمل (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار (١٧/ ١٣٥) رقم (٩٧٢٦)، وصحيح ابن خزيمة (٢٥١٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٦٦/٨) رقم (٨٥٩٤)، والمعجم الصغير (٢٣٦/٢) رقم (١٠٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢٠٩/١) رقم (١٦١٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٤٢٨/٥) رقم (١٠٣٨١)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢٠) رقم (٣٨١٧) من طريق شريك عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وشريك ضعيف، وقد اضطرب فيه، فرواه عن جابر، عن مجاهد مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٢٢) رقم (١٢٦٥٨).

وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢/١٣) رقم (٦٩٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ): «هذا».

رمي وهو رمي الجمرة الوسطى، وإنما الأصل فيه اتباع فعله على الله وهو قد وقف بعد الجمرتين ولم يقف بعد جمرة العقبة، ولأنه ليس بعدها مقام الوقوف على ما قدمنا.

وإذا كان من الغد، وهو الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام النحر، رمى الجمار الثلاث بعد الزّوال كذلك. وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر إليها، وإن أراد يقيم أقام ورمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع من أيام الرمي، آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة، تمام سبعين حصاة، وهو الأفضل والسُّنَة.

ويكون رميه بعد زوال الشمس لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وفي البدائع (١): النفر الأول من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الرمي بعد الزوال وتعجل، يعني رمى الجمار في اليومين من أيام التشريق.

وتعجل النفر من منى إلى مكة، وترك الرمي يوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه في تعجّله، والأفضل استيفاء الرمي كله إلى آخر أيام التشريق وهو التأخر.

# في الآية الكريمة إشكال من وجهين:

أحدهما: أنه قال: ﴿فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ في التعجل والتأخر جميعًا، وهو ظاهر في التعجل لأخذه بالرخصة، وغير ظاهر بالتأخر لأنه أخذ فيه بالعزيمة والأفضل، فما معنى قوله تعالى: ﴿فَمَن ﴾ أخذ بالأفضل والكامل فلا إثم عليه.

والإشكال الثاني: تقييده بالتقوى مناسب للأول للرخصة ولم يقيده بهذا القيد.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۸)، والجوهرة النيرة (۱/ ۱۲۱)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ۱۲۱)، والمبسوط (3/8)، وتبيين الحقائق (7/8).

والجواب عن الأول: أنه روي عن علي وابن عباس وأبي ذر والشعبي ومعاوية بن قرة وللهم قالوا معنى الآية: ﴿فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ غفر له، ﴿وَمَن تَأَخَّرُ ﴾ غفر له، ومثله عن ابن مسعود رهيه وعن مجاهد: فلا إثم عليه إلى قابل فيهما، ذكره الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي (١).

والجواب عن الثاني: أنّه وعد المغفرة للمتعجل والمتأخر بشرط التقوى، ومنهم من صرف التقوى إلى اتقاء محظورات الإحرام. وفي الكشّاف<sup>(۲)</sup>: يجوز التخيير بين الفاضل والمفضول، كما خيّر المسافر بين الفطر والصوم والصوم أفضل. وقال ابن المنير<sup>(۳)</sup>: التخيير بين الفاضل والمفضول يوجب التساوي وينافي طلب أحد الطرفين، وكيف يستقيم اجتماع ما طلب وجوده وما ليس كذلك؟ إنما الزمخشري أخلّ في التفسير فلزمه السؤال وهو غير لازم، فإن نفي الحرج عن الأمرين لا يلزم منه التخيير، وغايته اشتراكهما في رفع الحرج، لكن أحدهما مطلوب دون الآخر فلا يحتاج إلى الجواب لاندفاع السؤال.

وقيل: كانت الجاهلية فريقين منهم من جعل المتعجل آثمًا، ومنهم من جعل المتأخر آثمًا فجاء القرآن بنفي [١٢١/أ] المأثم عنهما جميعًا.

وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع من يوم النحر، وهو آخر أيام التشريق، وعند الأئمة الثلاثة (٤): ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس، وهو رواية عن أبي حنيفة والله في المحيط (٥)، وجه ذلك: أنّ بغروب الشمس لم يبق وقت النفر، لأن اليوم اسم لبياض النهار، ووجه ظاهر الرواية أنه نفر في وقت لم يجب فيه بعد ولا يجوز، بدليل أنه لو رماها عن اليوم الرابع لا يجوز

<sup>(</sup>١) تفسير الثعلبي (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف للزمخشري (١/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٧٥)، والبناية (٤/ ٢٥٦)، وفقه العبادات على المذهب الحنفي (ص١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٤)، وحاشية الروض المربع (١٨١/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٤)، وحاشية الروض المربع (٤/ ١٨١).

إجماعًا، فجاز فيه النفر كالنهار الثالث، هكذا ذكره في البدائع(١١).

قلت: ولو رماها بعد طلوع الفجر قبل الزوال لا يجوز أيضًا، عن يومه، عندهما، وقد امتنع فيه النفر، وهذا التعليل يستقيم على قوله، ولأنّ الليالي في الحج تابعة للماضي من الأيام لما عرف، ولهذا لو ترك رمي اليوم الثالث ورمى في هذه الليلة جاز ولا شيء عليه.

وإن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال جاز بعد طلوع الفجر عند أبي حنيفة  $^{(1)}$ ، وهو قول عكرمة وطاووس وإسحاق بن راهويه، وهو استحسان، ذكر صاحب الكتاب أنّه مذهب ابن عباس  $^{(2)}$ . وعن أحمد: مثله في يوم النفر  $^{(3)}$ ، وعندهما: لا يجوز قبل الزوال  $^{(6)}$ ، وهو قول الأئمة الثلاثة  $^{(7)}$ ، اعتبارًا بسائر الأيام، وإنما رخص له في النفر، فإذا لم يترخص بالنفر التحق بغيره من الأيام.

وقد تقدم الفرق له، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في الترك ففي جواز التقديم أولى، بخلاف اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وفي بعض النسخ بخلاف اليوم الثاني والثالث \_ يعني من أيام النحر \_ حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال.

وفي رواية المنتقى عن أبي حنيفة: أنه يجوز الرمي فيهما قبل الزوال

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٢/ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) البناية (٤/ ٢٥٧)، والجوهرة النيرة (١/ ١٦١)، واللباب في شرح الكتاب (١٩٣/١)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٢١)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) بداية المبتدي (١/٢٦)، والهداية (١/٦٤٦)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٣٣/ ١٠٠)، وينظر الاستدلال بأوسع من هذا في: البدائع (١٣٨/١)، والفتوى في المذهب الحنفي على قول الإمام، وقد اقتصر عليه صاحب البدائع في بيانه صفة الرمى (ص١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني (٣/ ٤٢٩)، والفروع (٣/ ٢١٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٤/ ٦٤)، والهداية (١/ ١٤٦)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير (٤/ ١٨٦)، وبحر المذهب (٣/ ٥٣٥)، وشرح مشكل الوسيط (٣/ ٤٠٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (77/).

أيضًا، واعتبر بيوم النحر (١).

وفي المحيط: يجوز نفره قبل طلوع الفجر في اليوم الرابع، نصّ عليه مُحمَّد في الروايات، وإليه أشار في الأصل<sup>(۲)</sup>.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يلزمه الرمي بغروب الشمس كقول الأئمة الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

وفي [١٢١/ب] المجرد: وهذا إذا أراد أن ينفر في اليوم الثالث فله رميه قبل الزوال، وإن أراد أن يقيم إلى النفر الآخر يجوز رميه قبل الزوال<sup>(1)</sup>.

وعن الحسن والنخعي: من أدركه العصر بمنى يوم النفر الأول لم ينفر (0)، وإن أخّر الرمي إلى الغد رماهنّ وهذا لا خلاف فيه (7)، وعليه دمٌ عند أبي حنيفة لتأخيره عن وقته (7).

وإن رماها ليلًا قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه، وقد تقدّم.

وقال ابن عمر: لا يرميها باللّيل حتى تزول الشمس من الغد<sup>(۸)</sup>. قال ابن المنذر: وبه قال أحمد وإسحاق<sup>(۹)</sup>.

وقال عطاء: لا يرمي ليلًا إلا الرعاء، فأما التّجّار فلا(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (7/9)، وحاشية ابن عابدين (7/17)، والمبسوط (1/47)، والمحيط البرهاني (1/47)، وبدائع الصنائع (1/47).

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٧٥)، والعناية (٢/ ٤٩٩).

 <sup>(</sup>٤) المبسوط (٦٨/٤)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٧٤)، والمجموع شرح المهذب (٨/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البناية (٢٦١/٤).

 <sup>(</sup>٧) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/ ٤٢٥)، والمبسوط للسرخسي (٤/ ٦٥)،
والنهر الفائق (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٨) الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨٥).

 <sup>(</sup>۹) الإشراف لابن المنذر (۳/۳۳۳)، وينظر: التوضيح (۱۲/۱۲)، وعمدة القاري
(۱/۱۰)، ومرعاة المفاتيح (۱۲/۷، ۲۸۲).

<sup>(</sup>١٠) الإشراف (٣/ ٣٣٣)، والمعاني البديعة (١/ ٣٩٦)، والمغني (٣/ ٤٢٧).

وقال الثوري: إن أخّره إلى الليل عامدًا أو ناسيًا أراق دمًا (١).

وقال ابن راهویه: إن تعمد ترکه إلى الليل رمى وعليه دم (٢٠). وقال عطاء: إن أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر عمدًا إلى الليل فعليه دم (٣٠).

وعند أبي يوسف ومُحمَّد: يرميها ما لم تخرج أيام التشريق ليلًا ونهارًا ولا شيء عليه (٤).

وعند مالك: قضى في اليوم الثاني، وفي الليل تردد، واختلفوا عنه في وجوب الدم (٥٠).

وقال النّووي<sup>(۲)</sup>: إذا فاتت وظيفة<sup>(۷)</sup> اليوم فالأصح تداركها ليلًا، أو فيما بقي من الأيام، وتكون أداءً لا قضاءً<sup>(۸)</sup>، وإذا رمى فلا دم عليه، كقولهما<sup>(۹)</sup>، وبه قال ابن حنبل<sup>(۱۱)</sup>، قال القاضي من الحنابلة: وهو أداء كقول الشافعي، ذكره في المغني<sup>(۱۱)</sup>.

وفي البسيط(١٢): أنّ مساق القول بأن التدارك أداء يوجب جواز(١٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: المعانى البديعة (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٣٣)، والمعانى البديعة (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٣/ ٢٥)، والجوهرة النيرة (١/ ١٧٣)، والنهر الفائق (١/ ١٢٩)، والتمهيد (٧/ ٢٧٥)، والمعاني البديعة لجمال الدين الريمي (١/ ٣٩٦) ونسب هذا القول للثورى كذلك.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستذكار (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٤/ ٢٩٥)، و(٤/ ٣٥٦)، والكافي (١/ ٤١٠)، والبيان والتحصيل (٣/ ٤١٠)، والذخيرة (٣/ ٢٦٥)، والشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في النسخ (أ) و(ب): «النّووي»، وفي (ج): النّووي وما أثبته هو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الثلاث: «وضيفه»، فلا يستقيم السياق، والصواب ما أثبته، وبه يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مرعاة المفاتيح (٩/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٩) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٩). (١١) (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>١٢) الذخيرة (٣/ ٢٧٩)، والأم (٣/ ٦١)، والحاوي الكبير (٤/ ٢٠٥)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٥٧)، ونهاية المطلب (٤/ ٣٣٧)، والكافي لابن قدامة (١/ ٥٢٨). (١٣) ساقطة من (أ) و(ب).

التأخير في يوم القر، ورخصة رعاة الإبل، ولهم القضاء في النفر الأول أو الثاني، فلو قلنا يجوز التأخير مطلقًا بطل اختصاصهم، فاستدل به على بطلان القول بكونه أداءً.

وحكى صاحب التقريب وجهًا لابن سريج (١): أنّه يلزمه مع التدارك دم، كما يوجب الفدية على مؤخر رمضان سنة (٢).

والجمرة مجتمع الحصى في الموضع المعروف في زمن النّبي على الله ، فلو اجتمع الحصى بالسيل في مكان آخر لا يجوز الرمي إليه . ذكره النّووي في مناسكه (٣) .

## قوله: [۱۲۲/أ] (قال: وإن رماها راكبًا أجزأه)<sup>(٤)</sup>.

وفي المحيط والبدائع: قال أبو حنيفة ﴿ لَهُ اللهِ أَن يرميها كلها ماشيًا أو راكبًا لتحقق الرمي في الحالين (٥٠).

وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميها ماشيًا، وإلا فيرميها راكبًا، لأنّ الأول بعده وقوف ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع في الدعاء، إذ حال الركوب يشبه حال التجبّر إلا في حق النّبي عِلِينَّا. قال: وبيان الأفضل مرويٌ عن أبي يوسف كَاللَّهُ.

وفي المحيط والبدائع والمرغيناني: كل رمي بعده وقوف فالأفضل أن يرميها ماشيًا، لأنه أقدر على الوقوف من الراكب، وكل رمي ليس بعده وقوف فالأفضل أن يرميها راكبًا، لأنّ الإنصراف حينئذ مستحق عليه، فالراكب أمكن من الراجل فيه (٦).

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادى، شيخ المذهب وحامل لوائه، مات سنة 7.7ه وله 9.7 سنة (طبقات الشافعية) (1.77 مات سنة 1.78 وله 1.79 سنة (طبقات الشافعية) (1.77 مات سنة 1.79 سنة (طبقات الشافعية) (1.71 مات سنة 1.79 سنة (1.71 مات سنة 1.79 سنة (1.79 سنة (1.79 سنة 1.79 سنة (1.79 سنة

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز (٣/٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) التنوير شرح الجامع الصغير (٨/٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية (١/١٤٧)، وبداية المبتدي (١/٤٧)، والأصل للشيباني (٢/ ٢٦٩)، والبناية (٤/ ٢٦١)، والعناية (٢/ ٥٠٠)، والمبسوط (٤/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العناية (٢/ ٤٨٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٥)، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢١٥٧)، والأسئلة والأجوبة الفقهية (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العناية (٢/ ٥٠١)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٣٠).

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وفي غيره ماشيًا(١١).

وقال الشافعي: يستحب أن يرمي في اليومين الأولين من التشريق ماشيًا، وفي اليوم الثالث راكبًا، لأنه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه (٢). واستحب الرّمي ماشيًا ابن حنبل (٣).

قال أبو بكر ابن المنذر: ثبت أن رسول الله على رمى الجمرة يوم النحر راكبًا على راحلته. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون الجمار وهم مشاة. وكره جابر أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة (٤٠).

أما ما روى عن أبي يوسف في ذلك فقد ذكر ابن الجراح<sup>(۲)</sup>، وهو من كبار تلامذة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، وكان عالمًا بمعرفة المناسك، أنه قال: دخلت على القاضي أبي يوسف، [۱۲۲/ب] وقد أغمي عليه، فأفاق، فلما رآني قال: يا إبراهيم ما تقول في رمي الجمار، يرميها الحاج راكبًا أو ماشيًا؟ فقلت: يرميها ماشيًا. فقال: أخطأت. فقلت: يرميها راكبًا. فقال: أخطأت. فقلت: فما يقول الإمام؟ قال: كل رمي بعده رمي يرميها ماشيًا، وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبًا. كما تقدم، فخرجت من يرميها ماشيًا، وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبًا. كما تقدم، فخرجت من

<sup>(</sup>١) التمهيد (٧/٢٦٦)، والمدونة (١/ ٤٣٧)، والتاج والإكليل (٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التعليق الممجد (٢/٤١٠)، والإيضاح (١/٣٧٠)، وحاشية الجمل (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٧٩)، وعمدة القاري (١٠/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة رقم (١٣٧٤)، و(٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) المحلى (٢٠٠/٥)، وينظر: بدائع الصنائع (١٥٨/٢)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي المازني الكوفي القاضي نزيل مصر تفقه على أبي يوسف وسمع منه الحديث، مات بمصر سنة ٢١٧هـ (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) (٣٦/١).

عنده فرأيت بكاء النّساء في داره. فقيل لي: قضى أبو يوسف، فلو كان ثمة علم أو عمل أفضل من هذا لما اشتغل في تلك الساعة بهذا. ذكره في المحيط والبدائع وغيرهما من كتب أصحابنا كما ذكرته (١)، ولم يذكر عنه ما ذكره ابن حزم أحد من أصحابنا فيما علمت.

وعن ابن عمر (٢) قال: (كان رسول الله ﷺ إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا). قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٣). ورواه أبو داود عن ابن عمر: (أنّه كان يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وسائر ذلك ماشيًا ويخبرهم أنّ النّبي ﷺ كان يفعل ذلك). خرّجه أحمد بن حنبل (٤).

قال مالك: وبلغني أن الخلفاء إنما كانوا يرمون على أرجلهم ذاهبين وراجعين (٥).

قال القاسم $^{(7)}$ : أول من ركب معاوية بن أبي سفيان $^{(V)}$ .

وأما حديث قدامة بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله على يرمي الجمار على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك). خرّجه الترمذي وقال: حديث صحيح (^). فقد قالوا: كان ركوبه يوم النحر، وكان قد جاء راكبًا، وبيّن بذلك الجواز للناس بدليل مشيه على أيام التشريق، كما ذكرته عن

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٨)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٥)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ)، وأما في (ب) فترك لها بياض، واستدركتها من (ج).

<sup>(</sup>٣) السنن (٢/ ٢٣٧) رقم (٩٠٠)، وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣١) رقم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٠/ ١٦٥) رقم (٥٩٤٤)، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) هو: القاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو مُحمَّد، ويقال: أبو عبد الرحمٰن المدني، من خيار التابعين وفقهائهم. قال سفيان: وكان أفضل أهل زمانه، مات سنة ١٠٧هـ، تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٣١).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه مالك في الموطأ (۳/ ۹۷) رقم (۱۵۳۲)، والفاكهي في أخبار مكة (۲۲۸/۶)
رقم (۲۲٤۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١٤) رقم (۹۵٦۱).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱ / ۱۳۷) رقم (۱۵٤۱۱)، والترمذي (۲۳۹/۲) رقم (۹۰۳)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ١٨٠) رقم (٤٠٥٣)، وابن ماجه (٤/ ٢٣١) رقم (٣٠٣٥)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

أبي داود والترمذي وأحمد بن حنبل (١)، قال الترمذي: كان ركوبه يوم النحر، ولا يرمى إلا جمرة العقبة (٢).

ويفوت الرمي بخروج أيام التشريق بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، عند الأئمة (٣)، وعن عطاء: يرميها ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر، فإن طلع الفجر ولم يرم أراق دمًا، كقول الجماعة (٤).

وفي الأسبيجابي: لا يرمي ليلة الرابع عشر لانقضاء وقته [١٢٣/أ] بمغرب الشمس (٥).

وأجمعوا بأن الحج لا يفسد بترك رمي الجمار، وأنّه يجبر بالدم (٢)، إلا ما يروى عن الزهري: أن من نسي الجمار أو فاته ذلك حتى نفر فليحج من قابل.

ذكره في الإمام  $(^{(v)})$ . وعن عبد الملك بن الماجشون  $(^{(h)})$ : أنّ رمي جمرة العقبة ركن، ويبطل الحج بفواته. وهو قول داود  $(^{(h)})$ ، وهو تحكم وخرق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۳۱) رقم (۱۹۲۹)، والترمذي (۲/ ۲۳۷) رقم (۹۰۰)، وأحمد في مسنده (۱۹ / ۱۲۵) رقم (۹۱٤)، وصححه الألباني والأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) السنن (٢/ ٢٣٦) رقم (٨٩٩).

<sup>(</sup>۳) المبسوط (٤/ ٦٥)، وكفاية النبيه (٧/ ٤٩٨)، والحاوي الكبير (١٩٦/٤)، والشرح الكبير على متن المقنع ( $\pi$ / ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (٢/ ٣٥). (٥) تبيين الحقائق (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) العناية (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۷) المنتقى شرح الموطأ (۳/٥٥)، وذكر عدة أقوال ولم ينسبها للزهري، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٥٥٤)، كتاب المناسك، باب في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه ودمًا (٢٧/٤) بلفظ: «والله إن الصلاة لتقضى، فكيف لا يقضى الرمي».

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم أبو مروان المدنى الفقيه، مات سنة ٢١٦هـ، تهذيب التهذيب (٢/٧٠٤).

<sup>(</sup>۹) القبس في شرح الموطأ (۱/ ٥٤٤)، والمنتقى ((7,7))، وبداية المجتهد ((7,7))، ومواهب الجليل ((7,9))، والمجموع ((7,8))، وحلية العلماء ((7,8))، وحاشية الروض المربع ((1,8,8))، واختلاف الأثمة العلماء ((7,8,8))، والموسوعة الفقهية الكويتية ((7,8,8))، وموسوعة مسائل الجمهور ((7,8)).

للإجماع (١١) فلا يلتفت إليه، لأنّه قولٌ بلا برهان.

وفي الإكمال عن مالك: إن ذكر بعد غروب الشمس فعليه دم، وإن تذكر من الغد فعليه بدنة (٢).

وفي الذخيرة: إن ترك جمرة أو الجمار حتى مضت أيام منى فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد صام. وفي الحصاة عليه دم (٣).

وعند الشافعي: مد، وفي الحصاتين مدّان، وفي الثلاث دم (٤).

وفي المحيط والبدائع: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثًا إلى الغد تصدق لكل حصاة بنصف صاع، وإن ترك أربعًا إلى الغد رماها وعليه دم، لأنّ للأكثر حكم الكل، فإن ترك جمرة العقبة في اليوم الأول فعليه دم لأنه وظيفة اليوم، وإن ترك إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة لأنها ثلث الوظيفة، وفي الكل دم ففي ثلثه صدقة (٥).

وإن ترك جمرة العقبة وثلاث حصيات من الوسطى والأولى لم يلزمه دم، وفي الأربع يلزمه الدم مع جمرة العقبة، لأن الترك أكثر لأنه أحد عشر من إحدى وعشرين حصاة، وإن ترك الكل إلى اليوم الرابع رماها على التأليف وعليه دم، عند أبى حنيفة (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في (ب) و(ج)، وأما في (أ): «الإجماع»، بدون لام.

<sup>(</sup>۲) إكمال المعلم (1/3 (1/3)، والتمهيد (1/3)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/3)، ومعالم السنن (1/3)، وبداية المجتهد (1/3)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (1/3)، ومرعاة المفاتيح (1/3).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/ ٢٧٦)، والتمهيد (١٧/ ٥٥٠)، والاستذكار (٤/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الإشراف (٣/ ٣٣٣)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٢١٠)، والحاوي الكبير
(١١٥/٤)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٨)، والمغنى (٣/ ٣٨٢).

<sup>(0)</sup> حاشية ابن عابدين (٢/٥٥٧)، وينظر: التمهيد (١٧/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦)، والإيضاح (١/ ٣٦)، وفتح الباري (٣/ ٥٨١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٨٠)، والمعاني البديعة (١/ ٣٩٧)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ١٥٨)، ونيل الأوطار (٥/ ٨٠)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصل للشيباني (٢/ ٤٢٥)، والبحر الرائق (٢/ ٣٧٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣٩)، =

وإن خرجت الأيام كلها فعليه دم بالاتفاق وقد تقدم (١١).

ولو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى، ثم بالتي تلي مسجد الخيف جاز، وإعادة الوسطى ثم جمرة العقبة حسن، لأن الترتيب مسنون، وعند الأئمة الثلاثة الترتيب شرط<sup>(۲)</sup>، وأجمعوا أنه لا يجوز<sup>(۳)</sup>.

روى حماد بن سلمة عن حميد: أنّه رأى الحسن بن أبي الحسن البصري ثاني يوم النحر قد بدأ برمي جمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأخرى. قال: فسألت فقهاء مكة عن ذلك فلم ينكروا. ذكره في الإمام (٤).

وعن عطاء: فيمن رمى الجمرة الوسطى [١٢٣/ب] قبل الأولى قال: يرمي التي ترك وأجزأه. ذكره في الإمام أيضًا (٥).

وفي المحيط: ولو رمى جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع، ثم أعاد الوسطى وجمرة العقبة بسبع، وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث، لأنّ للأكثر حكم الكل فكأنّه رمى الثانية بعد الأولى والثالثة بعد الثانية، واستيفاء رميها أفضل (٢).

وفي المنتقى عن مُحمَّد (٧): رمي الجمار الثلاث فإذا في يده أربع حصيات لا يدري من أيّهن هنّ يرميهن على الأولى، ويستقبل الجمرتين، ولو بقي ثلاث أعاد على كل واحدة حصاةً، وكذا إن بقيت واحدة كمن ترك صلاة من الخمس لا يدري أيتها هي يعيد خمس صلوات. ذكره في البدائع (٨).

قلت: إذا بقيت ثلاث في يده ينبغي أن يرمي كل واحدة بثلاث،

<sup>=</sup> والجوهرة النيرة (١٧٣/١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (١٥٩/٢٣).

المبسوط (٤/ ٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣٩)، والمحيط البرهاني (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (٢/ ٣٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ليس هناك إجماع، فقد خالف الأحناف بقولهم: الترتيب مسنون.

<sup>(</sup>٤) المحلى بالآثار (٥/ ١٩٢، ١٩٣). (٥) ينظر: المحلى (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) المحيط البرهاني (٢/ ٤٣٢). (٧) البحر الرائق (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۸) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۹ ـ ۱٤۰).

لاحتمال أن تكون الثلاث من جمرةٍ واحدةٍ، ولا يعلم أنها هي.

وقالت الأئمة الثلاثة (۱): يرميها للأولى، ويعيد الجمرتين للترتيب وعدد كل جمرة سبع حصيات عند الجمهور، ونقصها مجبور.

وفي المغني: المشهور عن ابن حنبل أنّ عدد السبع ليس بشرط(٢).

قال: ومن رمى بست حصيات لا بأس بها، قال: وخمس حسن، وعنه: إن تعمد ذلك تصدق بشيء كقول الجماعة، لكن بغير تقدير (٣)، ويروى ذلك عن مجاهد وابن راهويه (٤)، تعلقوا بقول سعد بن أبي وقاص: رجعنا مع رسول الله على وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب ذلك أحد منهم (٥).

ولعامّة أهل العلم: (أنه ﷺ رمى الجمار أربعة أيام بسبعين حصاة)(٢) وقال: «خذوا عني مناسككم»(٧).

قلت: فهلا قال ابن حنبل: إن طاف بالبيت ستة أشواط أو خمسة أشواط وطاف بين الصفا والمروة ستة أشواط أو خمسة أشواط لا بأس بها؟! ثم الموالاة في الحصى في الجمرة الواحدة سُنَّة، وقال الشافعي كذلك(^).

<sup>(</sup>١) المغني (٣/ ٣٩٩).

 <sup>(</sup>۲) قلت: الذي رواه ابن قدامة عكس ما نقل المصنف، فقد قال: وعن أحمد، أن عدد السبع شرط (المغني ۳/ ٤٠٠).

 <sup>(</sup>٣) المغني (٣/ ٤٠٠)، والكافي (١/ ٥٢٨)، ومسائل الإمام أحمد (٥/ ٢١٦٣)، وتهذيب السنن لابن القيم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٤٢٢)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥١): البحر الراثق (٢/ ٣٧٠)، والمجموع (٨/ ١٣٧)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨٣)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ١٩٧).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲/۹۲۳) رقم (۱۲۹۷)، وأحمد في مسنده (۳۱۲/۲۲) رقم
(۱۹٤۱۹)، (۲۸۲/۲۳) رقم (۱۰۰٤۱)، ومن طريقه أبو داود (۳۳۲) رقم
(۱۹۷۰)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۲۱۶، ۱۸۱۱) رقم (۲۰۰۲، ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>۸) ينظر: حاشية ابن عابدين (۲/٥١٤)، والتاج والإكليل (۳/١٣٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي (۲/٣٢٤)، والمجموع (۸/٢٤٠)، ومغني المحتاج (١/٥٠٧)، =

وقيل: واجبة، لأنَّه ﷺ كذلك فعل، وفعله يحمل على الوجوب(١١).

[1718] ثم قال: الحلق ركنٌ مقدار ثلاث شعرات، والموالاة في الثلاث ليس بواجب، حتى لو حلق كل سنة شعرةً واحدةً أجزأه (٢).

قلت: فهل حلق رسول الله كل سنة شعرة؟! فلم لم يجعلوا فعله ﷺ فيه دالًا على الوجوب؟!

ثم قالوا: يجب الترتيب بين الوقتيّ والفائت في الرمي على الأصح ولا يجب عندنا، والصلوات الخمس على العكس ثم المريض والمعتوه والمغمى عليه والصبي توضع الحصى على أكفهم فيرمونها، أو يرمى بأكفهم أو يرمى عنهم ويجزئهم ذلك، ولا يعاد ولا فدية عليهم، وإن لم يرموا إلا المريض (٣).

وقال النخعي: يرمى بكفّ المريض إذا لم يستطع الرمي بنفسه (٤).

وقال الشافعي: إن صحّ في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه، وإن مضت أيام الرمى فلا شيء عليه (٥).

قال مالك: إن رمي عن المريض والصبي، وصحّ المريض وتأهّل الصبي للرمي، رميا الذي رمي عنهما، ويهديان هديًا يشترى من مكة، ويخرج إلى الحل ثم يدخل الحرم، فيذبح ويطعم المساكين، أو يشتري من الحل ثم يدخل الحرم فيذبح<sup>(1)</sup> ويطعم، فإذا صدر من منى واستطاع كل واحد منهما أن يرمي رمى ما رمي عنهما. وهذا مذهب مالك، ذكره مُحمَّد بن جرير عنه (٧).

<sup>=</sup> والفروع (٦/ ٥٣)، والموسوعة الفقهية ـ الدرر السنية (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>١) الإيضاح (ص٣٦٦)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح (١٢٩/١٢)، وفتح الباري (٣/٥٦٥)، والحاوي الكبير (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٣٧). (٤) الإشراف (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (٥/ ٥٥٨)، والاستذكار (٤/ ٣٥٢)، والمسالك في شرح موطأ مالك (٤/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المنتقى (۳/ ۰۰)، والمدونة (۱/ ٤٣٨)، والنوادر والزيادات (۲/ ٤٠٧)، وشرح مختصر خليل للخرشي (۲/ ٣٣٦)، والإشراف (٣/ ٣٢٩)، والمحلى (٥/ ٤٠).

قوله: (ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي، فلا يبيت هذه الليالي بمكة ولا في الطريق، ولو بات في غيره لا يلزمه شيء)، فالمبيت به في هذه الليالي سُنَّة عندنا، وبه قالت الظاهرية (١).

وقال ابن المنذر في الإشراف<sup>(۲)</sup>: اختلفوا فيمن ترك المبيت بمنى من غير أهل السقاية والرعاء، فقال عطاء<sup>(۳)</sup>: عليه درهم وإليه مال<sup>(٤)</sup> ابن حنبل في رواية<sup>(٥)</sup>، وقال مرةً: يطعم شيئًا<sup>(۲)</sup>.

وقال الشافعي: يتصدق لليلة بدرهم ولليلتين بدرهمين والثلاث يجب دم؛ وفي قول: أحببت أن يريق دمًا (٧٠).

وقال النّووي في مناسكه: المبيت بمنى واجب في أظهر الأقوال؛ والآخر سُنَّة، فإذا ترك المبيت في ليالي منى كلها جبره بدم، [١٢٤/ب] وإن تركه ليلةً يجبرها بمد في الأصح، وقيل: بدرهم، وقيل: بثلث دم (^^).

ثم الأصح المبيت معظم الليل، والقول الثاني المعتبر الحضور عند طلوع الفجر.

قلت: الحضور عند طلوع الفجر ليس بمبيت، ولا فيه الاقتداء برسول الله على ولا هو وقت وجوب الرمي ولا وقت جوازه، لأنّ وقته بعد الزوال، فلا معنى لاعتباره.

المحلى (٧/ ١٨٤).
الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٩/ ٢٧٥)، ونيل الأوطار (٩٦/٥)، والأم (1/77)، والشرح الكبير لابن قدامة (1/7/7).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أمال».

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٨٠)، والتمهيد (١٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) مسائل أحمد وإسحاق (٥/ ٢١٧١)، وعمدة القاري (٩/ ٢٧٥)، والكافي (١/ ٥٢٧)، ومختصر المزني (٨/ ١٦٥)، والتعليقة الكبيرة (١/ ١٥١، ١٥٥)، والمغني (٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٧) الأم (٢/ ٢٣٦)، والإشراف (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۸) الإيضاح (۳۵۸/۱)، وينظر: أسنى المطالب (۳۰۱)، والدر الثمين (۱/ ۲۲۰)، والعدة شرح العمدة (۲۲۸/۱)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢١٧١)، وستان الأحبار (۷۰۵/۱).

وقال مالك: في الليلة الكاملة يجب دم، ذكره عنه ابن المنذر(١).

وفي الذخيرة: إذا بات ليلة أو جلّها أو جملتها في غير منى لزمه دم (٢). استدلت المالكية على وجوب المبيت: بإرخاص النبي على لرعاة الإبل وأهل السّقاية في البيتوتة عن منى في حديث أبي البداح علي بن عاصم بن عدي عن أبيه: (أنّ رسول الله على رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد، بيومين ليومين، ويرمون يوم النفر). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣).

ويوم النفر هذا هو النفر الأخير، وهو الثالث من أيام التشريق، وهذه الرخصة لحاجتهم إلى حفظ أموالهم.

وعنه عن أبيه: (أنّه ﷺ رخص للرعاء أن يرموا ويدعوا يومًا). أخرجه الترمذي، وذكر أنّ الأول أصح<sup>(٤)</sup>.

قال الطبري في مناسكه: معنى قوله: ويرمون الغد ومن بعد الغد أي: يرمون لهما في يوم النحر، ويدل عليه قوله بعده: ليومين (٥). وقال الترمذي (٦): يرمون يومًا، ثم يجمعون رمى يومين بعد يوم النحر فيرمون في أحدهما.

<sup>(</sup>۱) إكمال المعلم (٤/ ٣٩٦)، والاستذكار (٤/ ٣٤٥)، والمنتقى شرح الموطأ (٣/ ٥٤)، وشرح القسطلاني (٣/ ١٧٩)، والبيان والتحصيل (٣/ ٢٣٢)، والتاج والإكليل (٤/ ١٨٨)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/ ٣٥٥)، والذخيرة (٣/ ٢٥٤)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٣/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود في السنن (۳/ ۳۳٤) رقم (۱۹۷۵)، والترمذي (۲۸۲/۲) رقم (۹۰۵)، وابن ماجه (۲۳۲/۶) رقم (۹۰۵)، وابن ماجه (۲۳۲/۶) رقم (۳۰۳۷).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٣٣٥) رقم (١٩٧٦)، والترمذي (٢/ ٢٨١) رقم
(٩٥٤)، والنسائي في الكبرى (١٨٣/٤) رقم (٤٠٦٠)، وابن ماجه (٢٣٢/٤) رقم
(٣٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) القرى (١/ ٤٣٢) (١/ ٥٢٣)، وينظر: الاستذكار (٣٥٣/٤)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٥٧)، والأدلة الرضية لمتن الدرر البهية (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢/ ٢٨٢).

وعن ابن عمر: (أنَّ العباس استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له). أخرجاه (١٠).

والرخصة تقتضي انتفاء الوجوب لقيام المانع وثبوت الوجوب عند عدمه، هذا كلام القرافي رَخِلُللهُ(٢).

قلت: وهذا منقوضٌ على مذهبه بمسألتين:

إحداهما: أنّ المبيت بالمزدلفة ليس بواجبٍ عندنا وعندهم، وإنما الواجب [١/١٢٥] عندهم على المشهور النزول بها دون المبيت، وقد رخص رسول الله على لضعفة أهله أن ينفروا من نصف الليل بعد نزولهم بها إلى منى. فقد رخص صاحب الشرع في غير الواجب على مذهبهم.

والمسألة الثانية في النقض: أنهم قالوا: طواف الوداع ليس بواجب، بل هو مستحب، قالوا: لأنه لو كان واجبًا لما سقط بالعذر، فإن الواجبات لا تختلف بالعذر وغيره، وعن (٣) سقط عن الحائض والنفساء بعذر الحيض والنفاس، فثبت أنّ الرخصة قد تكون في السنن والرغائب أيضًا غير الواجب فبطل كلامه وعلته بذلك.

ثم اعترض على قول الإمام أنّ المبيت لو كان واجبًا لم يسقط بالعذر، وهذا صحيح؛ فإن تأخير الحلق إلى وقته لما كان واجبًا لم يسقط بالعذر، وكالتطيب ولبس المخيط، لما كان المنع منهما واجبًا لم يسقط بالعذر.

قال القرافي: ينتقض بترك الوقوف مع الإمام نهارًا للعذر، فإنه لا شيء عليه فيه، ومع عدم العذر يجب عليه دم بالإجماع. انتهى كلامه (٤).

قلت: لو ترك الوقوف نهارًا من غير عذر، بل إنما جاء إلى عرفات ليلًا عمدًا، ووقف بها لا دم عليه، ونقله الإجماع غلط، وهو قول القاضي

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۵) رقم (۱۲۳٤)، وصحیح مسلم (۲/ ۹۵۳) رقم (۱۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «وقد»، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (٣/ ٢٥٨)، والمدونة (١/ ٤٣٣)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/ ٥٤٦)، ومواهب الجليل (٣/ ١٩٩)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧١/ ٧٩).

عياض<sup>(۱)</sup> والطرطوشي من المالكية<sup>(۲)</sup>، أنه لا شيء عليه بترك الوقوف نهارًا بالإجماع على خلاف نقله، وهما أقعد بمذهبه منه، وإنما عند أصحابنا إذا وقف نهارًا فامتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجب في أحد المدركين، والنبع والمبيت بمنى تبع للرمي ليكون به متهيئًا له، والرمي واجبٌ غير ركن، والتبع للواجب دونه فكان سُنَّة، وثبت عن ابن عباس أنّه قال: (إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت)<sup>(۳)</sup>. وهو قول الحسن البصري، ورواية عن ابن حنبل<sup>(1)</sup>، والظاهرية<sup>(0)</sup>، فصار كترك المبيت بمنى ليلة عرفة، وبه قال مجاهد<sup>(1)</sup>.

قال ابن حزم: إيجاب هذه المقدارات<sup>(۷)</sup> لا دليل على صحته، ولا يعلم لمالك والشافعي سلفًا<sup>(۸)</sup>. وفي [١٢٥/ب] الجلاب: الرعاة إذا رموا جمرة العقبة يخرجون من منى فيقيمون في رعيهم يومهم وليلتهم وغدهم، ثم يأتون في اليوم الثالث من أيام النحر فيرمون ليومهم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه، ثم إن شاءوا تعجلوا وإن شاءوا أقاموا<sup>(۹)</sup>.

وإذا تعجل الحاج سقط عنه الرمى في الرابع والمبيت في تلك الليلة.

وقال ابن حبيب من المالكية: يرمي عنه في الثالث من أيام التشريق، قياسًا على رعاة الإبل. وكما كان يرمي لو لم يتعجل (١٠٠). ولم يوافقه أحدٌ من المالكية ولا من غيرهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٢٠)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۲) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (۳/ ۱۵)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (7/70).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٩٨) رقم (١٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني (٣/ ٣٩٧)، والشرح الكبير (٣/ ٤٧٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٧٦)، والمجموع (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) المحلى (٥/ ١٩٥)، وينظر: الإشراف (٣/ ٣٧١)، والإيضاح (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإشراف (٣/ ٣٧١)، والمغني (٣/ ٣٩٧)، والمبدّع (٣/ ٢٣٠)، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (٣/ ٢٤٣)، والإفصاح على مسائل الإيضاح (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٧) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «المقدرات».

<sup>(</sup>٨) المحلى (٩/ ١٩٦). (٩) ينظر: الذخيرة (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١٠) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (٢/٤١٧)، وعقد =

فرعٌ: قالت الأئمة الثلاثة الحج الأكبر يوم النحر، لظاهر الحديث، وقال أصحابنا: الحج الأكبر طواف الزيارة، لأنّه ليس في يوم النحر ركن للحج غيره. ذكره المرغيناني والحصري<sup>(۱)</sup>، وهذا لأنّ الحج فعل الحاج ويوم النحر زمان فمن المحال أن يكون الزمان فعل العبد، فعلم أن المراد به: الحج الأكبر ركن يوم النحر، فحذف المضاف.

وقال الطبري: فيه إضمارٌ، أي: يوم تمام الحج الأكبر، وقيل: الحج الأكبر هو الحج، والأصغر العمرة (٢٠).

ثم إذا رمى تسعة وأربعين حصاةً في الأيام الثلاثة وأراد أن ينفر دفع ما بقي معه من الحصى وهو إحدى وعشرون حصاة إلى من يقيم للرمي أو من هو محتاج إلى الرمي في يومه ليقام بها عبادة، فإن لم يجد أحدًا يحتاج إليها طرحها في منى في مكان طاهر، وما يفعله عوام الحجّاج من دفنها فلا أصل له، ولا ورد بذلك أثرٌ عن أحدٍ من السلف. ذكره الكرماني (٣) والنّووي (١٤).

وينبغي أن يحضر مسجد الخيف لأداء الفرائض في أيام مقامه في منى، لفضل مسجد الخيف.

فرع: اختلفوا في جواز النفر الأول لأهل مكة ومن يقيم بها، فروي عن عمر عليه أنه قال: (من شاء من الناس أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة، فلا ينفروا إلا في النفر الآخر)(٥).

وقال ابن حنبل: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وجعل هؤلاء خزيمة أهل الحرم<sup>(١)</sup>.

<sup>=</sup> الجواهر الثمنة (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/٤٣)، وتبيين الحقائق (٢/٤٩)، والمحيط البرهاني (٢/٤٣٢)، وبداية المجتهد (٢/٣٢)، والمغني (٣/٢٧٦)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/٢٢).

<sup>(</sup>۲) القرى (۱/ ٤٧٣، ٤٧٤). (٣) المسالك (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (٧/ ١٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٣/ ٨٢٨) رقم (٣٦٠)، وفي إسناده شريك وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) المغنى (٣/ ٤٠١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٨٣)، والإنصاف (٤/ ٤٩)، =

وقال مالك: أهل مكة ومن كان لهم عذر فله النفر الأول (١).

فإن أراد التخفيف على نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا، وهو [١٢٦/أ] قول إسحاق، والصحيح: أن الآية على عمومها، والرخصة لجميع الناس من أهل مكة وغيرهم.

## وقوله: (ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي).

وقال مالك: له أن يقدمه. ومذهبنا قول عمر بن الخطاب فإنه كان ينهى عن ذلك ويؤدب عليه (٢).

قال ابن حزم: صح عنه إبطال حج من قدم ثقله في أيام منى (٣)، ويبطل قوله بتقديمه إلى منى وإلى عرفات، ذكره في الذخيرة (٤)؛ ولأن في ذلك شغل قلبه والخوف عليه من سرقته.

والثّقل: بفتح الثاء المثلثة وفتح القاف: وهو متاع المسافر وقماشه وحشمه (٥).

وإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب، وهو الأبطح، ويسمى الحصباء والبطحاء (٢)؛ والخيف وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة، والجبل الذي يقابله مصعدًا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعًا عن بطن الوادي، وليست المقبرة من المحصب.

والحصباء: الحصى، والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. والخيف:

<sup>=</sup> والعدة شرح العمدة (٢١٩/١)، والمبدع (٣/ ٢٣٢)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٨٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (٥/ ٢١٧٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢١٢ / ٢٢٤). والمعنى: أنهم أهل حرم مكة، وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب. والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد، وهو قول عامة العلماء. ينظر: المغنى (٣/ ٤٠١)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (٥/ ٢١٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإشراف (٣/ ٣٧٤)، والمجموع (٨/ ٢١٧)، والمغنى (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر القدوري (ص٦٩)، وبداية المبتدي (ص٤٧)، والبناية شرح الهداية (٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣) المحلى بالآثار (٥/ ١١٨، ٢١٠)، (٧/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٨٢). (٥) تبيين الحقائق (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) تبيين الحقائق (٢/ ٣٥)، ومنحة السلوك (ص٣١٢).

ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. ذكر ذلك كله الجوهري<sup>(۱)</sup>. وقال ابن حبيب: كان مالك يأمر بالمحصب ويستحبه<sup>(۲)</sup>.

فالحاصل النزول به سُنَّة عندنا، هكذا في عامة كتب الأصحاب (٣)، وفي الينابيع: فإذا أتى وادي الأبطح وقف على راحلته ساعة بنحو ما تقدم من الأدعية (٤). وفي قاضي خان (٥) وغيره: ينزل به ساعة (٦). وبه قال طاووس والنخعي وسعيد بن جبير (٧).

وقال الشافعي: النزول به ليس من سنن الحج $^{(\Lambda)}$ . وفي المغني: ليس بمؤكد ولا شيء على تاركه $^{(P)}$ .

وعن عائشة ﷺ وعن أبيها \_ أنها قالت: نزول الأبطح ليس بسُنَّة، وإنما نزله رسول الله ﷺ، لأنه كان أسمح لخروجه ﷺ إلى المدينة (١١١).

وعن أبي رافع قال: (لم يأمرني رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح حتى خرج من منى ولكني جئت فضربت له قبته [١٢٦/ب] فجاء فنزل. وكان على ثقل رسول الله ﷺ (١٢٠).

<sup>(</sup>١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٣٥٩/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/٤٤). (٣) العناية (٢/٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) الينابيع (٥١ ـ ٢٠٥)، وينظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به (ص٢٥٩)، وينظر: المبسوط (٤/ ٢٤)، والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/ ٣٧٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦٠)، والمحيط البرهاني (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلّي (٣/ ٢١٤٩).

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۰) رقم (۱۳۳۲، ۱۳۳۴، ۱۳۳۲).

<sup>(</sup>٨) ينظر: طرح التثريب (٥/١٧٧)، ومطالع الأنوار (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٩) المغني (٣/ ٤٠٣)، ومسائل الإمام أحمد (٥/ ٢١٧٣)، ومطالب أولي النهي (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجُه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٩١) رقم (١٣٣٤٤).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥١) رقم (١٣١١).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٢) رقم (١٣١٣).

ولنا: حديث أسامة بن زيد قلت: (يا رسول الله أين ننزل غدًا؟ في حجته قال: «هل ترك لنا عقيل منزلًا؟» ثم قال: «ونحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة» حيث تقاسمت قريش على كفرهم، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا لهم النبي على وتمالؤوا على مقاطعتهم). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه(۱).

فكان نزوله به إراءةً للمشركين لطيف صنع الله تعالى به، وشكر الله تعالى ما عوضه من الظهور على أعدائه الذين تقاسموا على قطيعة أهله بسببه كالرّمل في الطواف والهرولة في السعي. وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يراه سُنّة، وكان كثير الاتباع لرسول الله عليه الله وعنه وقد سئل عن المحصب فقال: (النزول به سُنّة. فقيل له: إن رجلًا يقول ليس بسُنّة. فقال: كذب، أناخ به رسول الله عليه وأبو بكر وعمر وعثمان). أخرجاه (٣).

وعن أنس: (أن رسول الله ﷺ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصّب، ثم رقد رقدةً، ثم ركب إلى البيت فطاف به). رواه البخاري(٤).

وعن أبي هريرة رأن رسول الله على قال لنا: «إنا نازلون غدًا بخيف بني كنانة. يعني: المحصب». أخرجاه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۷۱) رقم (۳۰۵۸)، ومسلم (۲/ ۹۸۶) رقم (۱۳۵۱)، وأبو داود في السنن (۳/ ۳۲۰) رقم (۲۰۱۰)، والنسائي في السنن الكبرى (۲۶۹۶) رقم (۲۶۲۱)، وابن ماجه (۱۷۱۶) رقم (۲۹٤۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: عمدة القاري (۹/ ١٩٤)، واللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب (١/٤٤٧)، والتوضيح (١/ ٢٢١)، ومرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٣٩)، وحاشية الروض المربع (٤/ ١٨١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠١)، والإحكام شرح أصول الأحكام (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخِرجه البخاري (١٨١/٢) رقم (١٧٦٨)، ومسلم (١/٩٥١) رقم (١٣١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ١٨٠) رقم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) صحیح البخاري (۱٤٨/٢) رقم (١٥٩٠)، (١/٤) رقم (٣٠٥٨)، وصحیح مسلم (٢/ ٩٥٢) رقم (١٣١٤).

فكان ذلك بقول النبي علي وفعله وفعل الخلفاء من بعده، وقول ابن عباس وعائشة ظن، ولم يرفعا ذلك، والمثبت مقدّم على النافي.

قال: (ثم دخل مكة شرفها الله تعالى فطاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها، وهو طواف الوداع)، ويسمّى: طواف الصّدر، وطواف الإفاضة أيضًا، والطواف الواجب، وطواف آخر [/١٢٧] عهد بالبيت، لأنه يودع به ويصدر عنه، والصدر: الرجوع، ويفيض لأجله إلى البيت من منى، وطواف آخر عهد بالبيت لأنّه لا طواف بعده، وطواف الواجب لأنّه ينجبر بالدم وهو واجب عندنا(۱)، وهو قول ابن حنبل(۲)، والأصح من قول الشافعي(۳)، وفي المحلّى: هو فرض(٤)، وقال مالك: هو سُنّة، ولا دم على تركه، وعلى تارك طواف القدوم دم(٥).

قال ابن قدامة في المغني: ووافقنا أبو حنيفة فيهما (٦). وهذه غفلة؛ فالمتأخر يوافق المتقدم دون العكس.

وأوجب الدم على تارك طواف الوداع الحسن البصري والثوري ومجاهد والحكم وحماد، وعن ابن عباس ما يدل عليه (٧)، قال مالك (٨): لو كان من السُّنن اللازمة لما سقط عن المكي والحائض.

قلت: يبطل قوله بالمبيت ليالي منى؛ فإنّه أوجب الدم على تاركه، وقد سقط عن الرعاء وأهل السقاية، وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) المبسوط (٤/ ٣٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (٢/١٥٦)، واختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٣) الأم (٢/ ١٩٦)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) المحلى بالآثار (٥/١١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية (٤/ ٢٦٤)، والمغنى (٣/ ٣٩٣)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٣/ ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۷) إكمال المعلم (٤١٦/٤)، وبداية المجتهد (٢/١٣٧)، والحاوي الكبير (٤/٣١٣)، والمجموع (٨/٢٥٣ \_ ٢٥٤)، ومطالب أولى النهى (٢/٤٣٧).

<sup>(</sup>۸) عمدة القاري (۱۱/ ٥٦)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٦)، والتوضيح (٨) عمدة القاري (١٨٤ / ١٨٤).

وقال القرافي: إنما يجب الدم لما في الإحرام من خلل الواجبات، وهذا بعد الإحرام (١).

قلت: يبطل (٢) بترك رمي جمار أيام التشريق، فإنه يوجب الدم اتفاقًا، وفعله بعد الإحرام. ولفقهاء الأمصار رواية ابن عباس: (أمر رسول الله ﷺ أن يكون آخر عهدهم بالبيت) (٢).

وعن ابن عباس: (أنَّ رسول الله ﷺ رخّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت طافت للإفاضة). رواه أحمد (١٤).

ويسقط طواف الوداع عن ستة: المكي لأنّ التوديع شأن المفارق، والمعتمر، وأهل المواقيت فمن دونها، ومن نوى الإقامة بمكة قبل النفر الأول وبعده لا يسقط عند أبي حنيفة (٥).

وعند الشافعي (٢<sup>)</sup>: يسقط لعدم مفارقته البيت، وله كما حل النفر، فقد حل وقت الرجوع فوجب التوديع كنيّة الشروع فيه، وعن الحائض والنفساء.

وفي الأصل<sup>(۷)</sup>: ليس للعمرة طواف الوداع كما أنّه ليس لها طواف القدوم؛ لأنّ أول أفعال العمرة الطواف، وهو فرضٌ فيها يغني عن طواف القدوم بخلاف الحجّ. وفي نوادر أبي يوسف ورواية ابن سماعة: للعمرة طواف الصدر وعليه دم لتركه (۸).

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ١٧٩) رقم (١٧٥٥)، ومسلم (٢/ ٩٦٣) رقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/٥٥) رقم (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٤/ ١٧٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) البيان في مذهب الشافعي (٤/ ٣٦٧)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٤٦)، واختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٩١)، والمعاني البديعة (١/ ٣٩٨)، والموسوعة الفقهية ـ الدرر السنية (٢/ ٣١٨).

 <sup>(</sup>٧) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/ ٣٩٢)، وينظر: البناية (٣٠٢/٤)، وتبيين الحقائق (٣٠٢/٢)، ودرر الحكام (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٩٦): بدائع الصنائع (١٤٣/٢)، والجامع الصغير =

ويصلي ركعتي الطواف [١٢٧/ب] بعده على ما بيّنا، ثم يأتي زمزم على المشهور، وقيل: يرجع إلى الملتزم ثم زمزم، والأول أصح، ذكره الكرماني في كتابه (١)، فيستقي بنفسه الماء، ويشربه مستقبل البيت ويتضلع منه ويتنفس منه مرات، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت ويمسح بها وجهه وجسده ويصب عليه إن تيسر.

وفي حديث جابر الطويل: (أنّه ﷺ لما أفاض أتى على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوًا فشرب منه)(٢).

قال أبو علي ابن السكن (٣): والذي نزع له الدلو العباس بن عبد المطلب (٤). وفي الكتاب: أنّه هذه استقى دلوًا بنفسه، فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر (٥)، ذكر الملا في سيرته: أنه هذه نزع لنفسه دلوًا فشرب منه (٦). وذكر الواقدي: أنّه لما شرب صب على رأسه (٧). وعنه هذه أنه قال: «لولا أن يتخذه الناس منسكًا ويغلبوكم عليه لنزعت معكم». رواه أحمد (٨)، وفي رواية عنده: (لما نزعوا الدلو غسل منه وجهه، وتمضمض منه، ثم

<sup>= (</sup>١/ ١٦١)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٢/ ٤٠٦)، والأم (١٩٨/٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٩٩)، والإنصاف (٤/ ٦١)، ومطالب أولي النهي (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>۱) المسالك (۱/٥٢٦، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، الإمام، الحافظ، المجود الكبير، أصله بغدادي،، جمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل. ولد سنة ٢٩٤هـ، وتوفي سنة ٣٥٣هـ (سير أعلام النبلاء ١١٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) الهداية (١/ ١٤٨)، والعناية (٢/ ٥٠٥)، والبناية (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ط. دار صادر (1/3)، وينظر: تبيين الحقائق (1/3).

<sup>(</sup>۷) المغازي للواقدي (1/17)، و(1/17)، وينظر: تبيين الحقائق (1/17)، وحاشية الروض المربع (1/17)، والإحكام شرح أصول الأحكام (1/17)، ومرعاة المفاتيح (1/17).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٩٩) رقم (٢٢٢٧)، وفي إسناده نصر بن باب وقد كذبوه.

أعادوه فيها). ومثله عن سعيد بن منصور (١).

وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: جاء رجل لابن عباس فقال له: (من أبي مليكة قال: جاء رجل لابن عباس: شربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر اسم الله تعالى وتنفس وتضلع منه، فإذا نزعت فاحمد الله تعالى)(٢).

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: (اللَّهُمَّ إني أسالك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء). أخرجهما الدارقطني (٣).

وعن أبي ذر في ماء زمزم أنه على قال: «إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم». قال النووي: رواه مسلم (٤٠).

وقال ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له» (٥). وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب جليلة فنالوها ببركته. وعن ابن عباس أنه قال: (اشربوا من شراب الأبرار، وصلوا في مصلى الأخيار) (٢).

<sup>(</sup>١) عزاه له الزيلعي في تبيين الحقائق (٢/ ٣٧)، والمباركفوري في مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٠٧) رقم (٢٤١٧٥)، وابن ماجه في السنن (٢/ اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٠٧) رقم (٣٠٦١)، والدارقطني (٣/ ٣٥٣) رقم (٢٤٠١)، والدارقطني (٣/ ٣٥٣) رقم (٢٤٠/٥) رقم (١٧٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٠/٥) رقم (٩٦٥٦) وإسناده مضطرب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (٣/٣٥٣) رقم (٢٧٣٨)، وفي إسناده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف (تقريب التهذيب ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٩١٩) رقم (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٧٤) رقم (١٤١٣)، (٥/ ٦٣) رقم (٢٣٧٢٣)، وأحمد في مسنده (٢٤٠/٢١) رقم (١٤٨٤٩)، وابن ماجه (٢٤٩/٤) رقم (٣٠٦٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٢٥) رقم (١٠٧٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٥٥) رقم (٨٤٩)، وقال الأرناؤوط حديث محتمل للتحسين، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٠/٤) رقم (٢١٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٣١٨/١)، (٣/ ٥٢)، وأبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي (٢/ ٦٧١) رقم (٧٣٢).

وقال: [۱۲۸/أ] شراب الأبرار ماء زمزم، ومصلى الأبرار<sup>(۱)</sup> تحت الميزاب. رواه ابن الأزرقي<sup>(۱)</sup>.

ويستحب أن يأتي باب البيت ويقبّل العتبة، ويدخل البيت حافيًا، ويأتي الملتزم فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبّث بالأستار ساعةً يتضرع إلى الله سبحانه بالدعاء بما أحبّ من أمور الدنيا والآخرة، ويقول: اللَّهُمَّ إن هذا بيتك الذي جعلته مباركًا وهدى للعالمين، اللَّهُمَّ كما هديتنا له فتقبّله منا، ولا تجعل هذا آخر العهد ببيتك، وارزقني العود إليه حتى ترضى عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

وينبغي له أن ينصرف وهو يمشي وراءه وبصره إلى البيت متباكيًا متحسّرًا على فراق البيت، حتى يخرج من المسجد.

وقال مالك<sup>(٣)</sup>: يخرج وبصره مع البيت حتى يكون آخر عهده به؛ في الذخيرة مذكور<sup>(٤)</sup>.

وفي ذلك إجلال البيت وتعظيمه، وهو واجب التعظيم بكل ما يقدر الإنسان عليه، والعادة به جارية خلفًا عن سلف، وهو متعارف في تعظيم الملوك والأكابر، ومنكر ذلك غير مصيب (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ): «الأبرار»، أما في (ب) و(ج): «الأخيار»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرقي (٣١٨/١)، وأخبار مكة للفاكهي (٢/ ١١)، ومطالع الأنوار (٣/ ٢٥)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٧)، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (٢٤٧/١)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) قلت: هذا من كلام الزهري، هكذا نسبه إليه القرافي والروياني (الذخيرة 724، بحر المذهب 7700).

<sup>(</sup>٤) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٤٨)، وقال النّووي في الإيضاح (ص٤١١): بل المشي قهقرى مكروه، فإنه ليس فيه سُنّة مروية ولا أثرٌ محكي، وما لا أصل له لا يعرج عليه. وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد في كراهية قيام الرجل على باب المسجد ناظرًا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه، بل يكون آخر عهده الطواف، وهذا هو الصواب والله أعلم. وقال ابن الحاج المالكي في المدخل (٢٣٨/٤): ويزعمون أن ذلك من باب الأدب، وذلك من باب البدع المكروهة التي لا أصل لها في الشرع الشريف ولا فعلها أحد من السلف الماضين.

<sup>(</sup>٥) ما ذكر السّروجي من أمور مستحبة؛ هل ثبتت في ذلك عن رسول الله ﷺ سيد =

#### ذكر ما جاء في نبيذ السقاية:

عن بكر بن عبد الله قال رجل لابن عباس: ما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخلٌ بهم أم حاجة؟

فقال ابن عباس: ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب منه وسقى فضلته لأسامة فشرب منه، ثم قال: «أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا». فلا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله على أخرجاه في الصحيحين (١)، وأبو داود في سننه (٢).

قال ابن حزم: إن ذلك كله كان يوم النّحر من النبي الله الله عن على الله عن عن طاووس أنّه كان يقول: شرب النبيذ من تمام الحج. خرّجه البيهقي (٤).

وعن بكر بن عبد الله أنه قال: من تمام الحج أن تدخل البيت، وأن تدلو من ماء زمزم، وأن تشرب من السّقاية. خرّجه سعيد بن منصور (٥٠).

وعن الأعمش: من تمام الحج ضرب [١٢٨/ب] الجمال. ذكره ابن حزم في كتاب الإجماع<sup>(١٦</sup>).

<sup>=</sup> المجلّين والمعظّمين للبيت من سُنَّةٍ أو أثرٍ أو إقرار؟! ومن شرّع الله مناسك الحج والعمرة على يديه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيح (۲/٩٥٣) رقم (١٣١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۷۰) رقم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) حجة الوداع (ص٢٠٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/٥٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٣٣١).
رقم (١٠٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٨٩) رقم (١٣٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) مراتب الإجماع (١/ ٤٨)، وينظر: الإجماع لابن المنذر، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٠٠)، والبحر الرائق (٢/ ٣٥٠)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٧)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣/ ٢٤٢)، ومرقاة المفاتيح (٥/ ١٨٧٠)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ٥٣) من طريق أحمد بن الأبار عن أبي عبد الرحمٰن، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٦٧٦) رقم (١١٩٨)، ورجال إسناده ثقات وهو من قول الأعمش ولا أصل له في الحديث. ينظر: الطيوريات (٩٩٤).

وروي رجوع عمر إلى قول الجماعة، وقد ثبت ذلك في حديث صفية بنت حيى (٥).

فإن طهرت قبل أن تفارق بنيان مكة اغتسلت وطافت إن أمكنها، وإن فارقتها لا يلزمها العود؛ لأنها صارت مسافرة بذلك؛ بدليل جواز القصر والفطر لها. ذكره الكرماني في مناسكه(٢).

وقال الكرماني (٧): وإن لم ترجع أراقت دمًا، فإذا فارقتها فلا شيء عليها، وهذا تمام الحج.

وعن ابن عمر: (كان على إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة كبر ثلاثًا وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». رواه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح (^).

<sup>(</sup>١) في الشافي [بمقام].

<sup>(</sup>٣) ساقطةً من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج) وهو الصحيح الموافق للمطبوع وللسياق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧٥٧)، (٥/١٧٦) رقم (٤٤٠١)، ومسلم (١٢١١).

 <sup>(</sup>۸) صحیح البخاري (۳/۷) رقم (۱۷۹۷)، (۸/۸۸) رقم (۱۳۸۵)، ومسلم (۲/۹۸۰)
رقم (۱۳٤٤)، وأبو داود (٤٠٠/٤) رقم (۲۷۷۷)، والترمذي (۲/۲۷۷؛ ح-۹۵۰).



#### فصل

قوله: (فإن لم يدخل المحرم مكة، وتوجه إلى عرفات وقف بها على ما بينًا سقط عنه طواف القدوم، قال: لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان منه على غير ذلك الوجه سُنَّة، ولا شيء عليه لتركه لأنّه سُنَّة، وترك السُّنَّة لا يحتاج إلى جابر).

وعند مالك: واجب يحتاج تركه إلى جابر إلا في حق المراهق للوقوف فإنه يسقط عنه [١٩/١/أ] عنده بلا جابر. ذكره في الذخيرة (١٠).

ولأنه إذا رجع بعد الإفاضة طاف طوافها، وهي تكفي عن طواف القدوم كالمعتمر. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.

وأول وقت الوقوف: من وقت الزوال، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مع أصحابهم (٢)، وبه قال أبو حفص العكبري من الحنابلة (٣).

قال أبو عمر ابن عبد البر: هو إجماع (٤). وفعل مثله القاضي عياض من المالكية (٥).

وقال أحمد بن حنبل: أول وقته من طلوع فجر يوم عرفة (٦)، ولم يوافقه أحدٌ على هذا.

الذخيرة (٣/ ٢٤٢، ٣٧٣)، والبناية (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) عمدة القاري (۱۱۳/۱۸)، والبناية (۲۷۲٪)، والجوهرة النيرة (۱/ ۱۲۰)، والكافي في فقه أهل المدينة (۱/ ۳۷۲)، والمجموع (۸/ ۹۶)، والمغني (۳/ ۳۷۲)، والمنح الشافيات للبهوتي (۲۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) البناية (٤/ ٢٦٧). (٤) التمهيد (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) الكافي (١/ ٥١٩)، ومنتهي الإرادات (٢/ ١٥٧)، وعمدة الطالب لنيل المآرب (١/ ١٢١).

استدلّ الفقهاء وأهل الحديث: بحديث جابر الطويل: (أنّ النبي ﷺ أتى الموقف بعد أن صلى الظهر والعصر، ولم يزل واقفًا حتى غربت الشمس). صحيح مسلم (١).

وبما روى سالم بن عبد الله قال: (كتب عبد الملك إلى الحجّاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وابنه سالم معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجّاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمٰن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد السُّنَّة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجّاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السُّنَّة فأقصر الخطبة وعجّل بالصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى عبد الله ذلك قال: صدق). خرّجه البخاري (٢).

قلت: ليس في فعل رسول الله على ولا في قوله أن أول وقت الوقوف من وقت الزوال، (لأنّه على لما طلعت الشمس في منى سار إلى عرفة، فنزل بنمرة في قبته التي ضربت، فأقام بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحّلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب خطبته الطويلة التي ذكر فيها تحريم دمائهم وأموالهم عليهم والوصية بالنساء، ثم صلى الظهر والعصر [١٢٩/ب] في وقت الظهر، ثم ركب القصواء وأتى الموقف) (٣). كما في حديث جابر، فلم يكن نزوله بعرفة وقت الزوال ولا وقوفه؛ لأن نمرة ليست من عرفات في الصحيح، مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة مع أن يكون أول وقته من طلوع فجر يوم عرفة لأن قوله: (أو نهارًا) يدل

<sup>(</sup>۱) الصحيح (۲/ ۸۸۲) رقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٦٠)، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦) رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «بعد».

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «بقوله»، بالباء.

على أن النهار يحلّ الوقوف من أوله إلى آخره، وهو أقوى في الدليل، لأن الفعل لو وجد من وقت الزوال لا يدل على أنه أول وقته، لأنّه يجوز أن يكون الأفضل والأولى، أو هو وقت الجواز مع غيره من أوقات نهار يوم عرفة.

فإن قيل: وقت الخطبة والأذان وأداء الصلاتين يكون وقت الوقوف ويكون جامعًا بين هذه الأفعال وبين الوقوف؛ إذ تلك الأفعال لا تنافي الوقوف.

قلت: لا دليل على أنه كان واقفًا مع فعل الخطبتين وأداء الصلاتين حتى يستفاد من وقت فعل تلك الأشياء وجود وقت الوقوف؛ إذ يجوز أن يفعل تلك الأشياء في غير وقت الوقوف، وإن علمنا بدليل آخر أن وقت فعل ذلك وقت الوقوف كنا نقول: هو خاطب وواقف ومصلٍ وواقف، بل مفهوم قوله: (ثم راح إلى الموقف)(۱). يدل على أنه لم يقف قبل ذلك.

وقال النّووي: السُّنَّة ألا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر والعصر. قال: وجمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر بنمرة فلم يكن حينئذ واقفًا بعرفة (٢).

ولو سلّم أنه وقف عند الزوال فلو كان فعله بيانًا لأول الوقت لكان بيانًا لآخره وهو إقبال اللّيل، ولم يقولوا به.

وقال القرطبي: ليس بموضع وقوف لأنه من بطن عرنة الذي الواقف أمر بارتفاعه عنه (٣).

واتفق الجميع على أن وادي عرنة ليس من عرفة (١٤). قال مالك: لم

 <sup>(</sup>۱) مسند الشافعي (۱/ ۳۵۲) رقم (۹۱۱)، ومن طریقه البیهقي في السنن الکبری (۵/ ۱۸۵) رقم (۹۲۵۷).
(۱۸۵) رقم (۹۲۵۵)، والفاکهي في أخبار مکة (۱/ ۳۰۱) رقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>Y) المجموع (N/11).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتقى (٣/ ١٦)، والتمهيد (١٥٨/١٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٩٢)، والشرح الكبير (٣/ ٤٢٨).

<sup>(3)</sup> المعتصر من المختصر (١/ ١٧٦)، ومواهب الجليل ((7/9))، وشرح منتهى الإرادات ((7/9)).

يصب من وقف بمسجد عرفة (١). وقال أصبغ: لا يجزؤه (٢). وقال الكرماني: نزل عليه بوادي [١٣٠/أ] عرنة وإنه ليس من عرفة للوقوف (٣).

وقوله في الكتاب: ومالك إن كان يقول أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، ليس هو مذهب مالك ولا قول أحد من أصحابه (٤).

قوله: (ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه عندنا، وبه قال عامة أهل العلم، لكن يلزمه دمٌ عندنا).

ثم قيل: لتركه امتداد الوقوف إلى الغروب، وقيل: لإفاضته قبل الإمام، والصحيح الأول لأنه لو أفاض مع الإمام قبل الغروب لزمه دم، لترك وقوف جزء من الليل. فإن عاد قبل الغروب بعد إفاضة الإمام لا يسقط عنه، وقبلها يسقط في رواية، [ولا يسقط في رواية]<sup>(٥)</sup>، ولا يسقط على رواية الامتداد بخلاف لو مرّ بعرفات ليلًا حيث لا يلزمه شيء لعدم وجود الامتداد فيه.

وعند الشافعي وابن حنبل: يسقط (٦).

وفي شرح التكملة: إن رجع والإمام واقف لم يسقط عنه في رواية الطحاوي وزيّفه الجصاص، وقال: ليس هذا مذهبنا، بل متى عاد والإمام واقف فوقف معه سقط(٧).

وفي النوادر: لو ند بعيره وهو راكبه فأخرجه من عرفات قبل دفع الإمام، أو ند فتبعه لزمه دم. ذكر ذلك عن أبي يوسف (^).

ووجوب الدم بالإفاضة قبل الغروب قول عطاء والثوري والشافعي وأبي

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة (٣/ ٢٥٦)، والتاج والإكليل (٤/ ١٣٦)، والنوادر والزيادات (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٣٧٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) المسالك (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (أ) و(ب) تكرار، وبحذفها يستقيم السياق كما في (ج).

 <sup>(</sup>٦) الدر المختار (٢/ ٥٥٢)، وشرح الزركشي (٣/ ٣٣٣)، وشرح العمدة لابن تيمية ـ
کتاب الحج (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/ ١٧٨)، ومختصر اختلاف العلماء (٧/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٨) البناية (٤/ ٢٢٧)، والدر المختار (٢/ ٥٥٢).

ثور وابن حنبل ومن تبعهم من أهل العلم ذكره في الإشراف(١).

وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل (٢).

وقال ابن جريج: عليه بدنة<sup>(٣)</sup>.

وقال مالك: عليه الحج من قابل (٤).

وركن الوقوفِ وقوفَ جزء من الليل دون النهار، وعنده قال أبو عمر بن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. ذكره القرطبي بشرح الموطأ عنه (٥٠).

وفي الإكمال: قال القاضي عياض: وخرج عنه أيضًا كقول الكاقّة(٦).

وقال النّووي: وحكى جماعة من الخرسانيين وجهًا أنه لا يصح الوقوف في ليلة النحر. وحكاه الفوراني (٧) قولًا. فعلى هذا وقته ما بين زوال الشمس وغروبها (٨).

وحكى الدارمي والرافعي وجهًا آخر: [١٣٠/ب] أنّه يشترط أن يكون الوقوف بعد الزوال وبعد إمكان مضي صلاة الظهر<sup>(٩)</sup>.

وقوله في الكتاب: قال مالك: لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من

<sup>(</sup>۱) ينظر: عمدة القاري (۱۰/٥)، ومراتب الإجماع (١/٤٢)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>۲) الإشراف ( $\pi$ ( $\pi$ )، وبحر المذهب ( $\pi$ / $\pi$ )، وموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ( $\pi$ ( $\pi$ ).

<sup>(</sup>٣) الإشراف (٣/٣/٣)، والمغني (٣/ ٣٧١)، وموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) الإشراف (٣/ ٣١٣)، والمغنى (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۵) المغني (۳/ ۳۷۰). (۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۶/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۷) هو: أبو القاسم عبد الرحمٰن بن مُحمَّد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي، كبير الشافعية، مصنف الإبانة وغيرها في المذهب، وهو صاحب أبي بكر القفال، وكان مقدم أصحاب الحديث بمرو، توفي سنة ٤٦١هـ ينظر: (سير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٦٤، طبقات الشافعيين ص٤٤٦).

<sup>(</sup>A) Ilananga (A/101). (P) Ilananga (A/101).

الليل، سهوٌ، ولم يقل به أحد(١).

قال الطرطوشي في تقوية قول مالك: إن من ترك الوقوف في الليل بطل حجه عندنا.

وعندهم يلزمه الدم. ولو تركه نهارًا أو وقف ليلًا لا يلزمه شيء. فدل على أن المعتبر الوقوف باللّيل دون النهار، وفي حديث الأبهري المالكي (٢) بإسناده أنّ رسول الله على قال: «من أدرك عرفات ليلًا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» (٣).

وحجة أهل العلم قاطبةً: حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله على بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله على: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه». رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فقد بين الله أن وقت الوقوف بعرفة أحد الوقتين.

قالت المالكية: أو بمعنى الواو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُودًا ﷺ وَالإنسان: ٢٤](٥).

<sup>(</sup>١) المبسوط (٤/٥٥)، والهداية (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر مُحمَّد بن عبد الله بن مُحمَّد بن صالح التميمي، الأبهري، الإمام، العلامة، القاضي، المحدث، شيخ المالكية، نزيل بغداد وعالمها، ولد سنة ٢٩٠هـ، وتوفي سنة ٣٧٥هـ (سير أعلام النبلاء ٢٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٨٣) رقم (٩٨١٥)، وحجة الوداع لابن حزم (ص٥٧٥) (٥٤٠)، وروي موقوفًا عن ابن عمر اللها بإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ١٩٦) رقم (١٩٥٠)، والترمذي (٢٣٠/٢) رقم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١٧١/٤) رقم (٤٠٣١)، وابن ماجه (٢١٩/٤) رقم (٣٠١٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٤) رقم (١٧٠١)، وقال: وقد أمسك عن إخراجه الشيخان.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاستذكار (٥/٤)، والتوضيح (١١/ ٥٦١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٥٧٨)، =

قال أبو مُحمَّد بن حزم: هذا الكذب على الله وعلى رسوله صراحًا، ولو كان كما زعموا لم يكن على منهيًا عن إطاعة أحدهما، وهذا لا يقوله مسلم. قال: ولو صح لهم تأويلهم الفاسد لكان لا يصح لأحد حج حتى يقف نهارًا وليلًا معًا، وهو خلاف قولهم، مع أنّ النبي على لم يقف بها ليلًا، بل دفع منها عند تمام غروب القرص في أول الليل، والدفع لا يسمى وقوفًا، بل هو تركه والزوال عنه (۱).

قال علي  $^{(Y)}$ : وما تمسكوا به من حديث الأبهري المتقدم فهو عورة والمراقع من رواية أبي عون بن عمرو عن داود بن جبير عن أبي هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي عن ابن أبي ليلى لأنهم  $^{(T)}$  مجهولون لا يدرى من هم، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، ضعيف في الحديث، فلم يكن هذا الحديث حجة.

قال: وعلى هذا الخبر يبطل حج النبي على الله لله يقف بعرفة بليل إنما دفع منها أول دخول الليل (٤).

ورووا عن ابن عمر نحوه من غير رفع.

قال ابن حزم: وقد صح عن ابن عمر أنه لا يكون هديًا إلا ما قلد وأشعر فخالفتموه، وصح عن عمر: أن من قدم ثقله من منى فقد بطل حجه فخالفتموه، فمن أين صار ابن عمر ها هنا حجة ولم يصر هو ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما؟ قال: ولا نعلم لمالكِ حجة في هذا القول أصلًا أن ولأنّ يوم عرفة عبارة عن البياض دون اللّيل، وهو أفضل اقتداءً برسول الله على فإنه وقف بها نهارًا وانصرف عند إقبال الليل، وقد قال على «أفضل الدعاء دعاء

<sup>=</sup> وشرح مختصر خليل للخرشي ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، والبيان في مذهب الشافعي ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، والمجموع ( $^{7}$  )، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( $^{7}$  ).

<sup>(</sup>١) المحلى (١١٦/٥). ونص عبارته: والدفع لا يسمى وقوفًا، بل هو زوالٌ عنها.

<sup>(</sup>٢) قلت: هو: أبو مُحمَّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج).

<sup>(</sup>٤) المحلى بالآثار (٥/١١٦، ١١٧). (٥) المحلى (٥/١١٨)، (٥/٢١٠).

يوم عرفة»<sup>(١)</sup>.

قاعدة: فإذا لم يتعين الليل للوقوف ولا النهار ولا الجمع بينهما فما زمان الوقوف الذي يكون فرضًا الوقوف فيه؟

قلنا: الفرض في أعمّ من اللّيل والنّهار وهو يوجد في ضمن الأخص، فإن وقف ليلًا فقد أتى، وإن وقف نهارًا فقد أتى به في هذا الأخص كقراءة الفاتحة عندهم إن جهر بها فقد أتى بالفرض، وإن أخفاها فقد أتى به، والجهر والإخفاء ليس بواجب، ومثله الوضوء المنوي وغير المنوي والمرتب وغير المرتب والفاتحة وغيرها.

قوله: (ومن اجتاز بعرفات نائمًا أو مغمى عليه أو لا يعلم أنّها عرفات جاز عن الوقوف<sup>(۲)</sup>، وكذا من كان مجنونًا أو سكرانًا أو هاربًا أو طالب غريم، أو كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو لم ينو الوقوف).

وعند الشافعي: لو حضر في جزء يسيرٍ من أجزاء عرفات، في لحظة يسيرة من وقت الوقوف، ولا يعلم أنها عرفات، ولم يلبث ومع الغفلة والنوم [١٣١/ب] أو اجتاز بها في طلب غريم له هارب بين يديه أو بهيمة شاردة صح وقفه، بخلاف المجنون والسكران والمغمى عليه، ذكره النّووي (٣)، وهو قول مالك وابن حنبل والحسن البصري وأبي ثور.

وقال عطاء في المغمى عليه: يجزئه.

وقال البصري: يبطل حجه.

وعن ابن حنبل: التوقف فيه.

وقال أبو ثور: لا يصح من النائم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٦٤) رقم (٣٥٨٥)، واستغربه، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٨/ ٨٥) رقم (٣٥٨٥).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): «الوقف»، وفي (ب) و(ج): «الوقوف» وهو الصحيح كما في الهداية
(۳۸۱/۱).

<sup>(</sup>٣) الإيضاح (١/ ٢٨٠)، والمجموع (٨/ ١٠٣).

وقال في الذخيرة عن مالك: ومن وقف مغمى عليه حتى دفع أجزأه ولا دم عليه (١).

وعنه: إن أغمي عليه بعد الوقوف حتى دفع لم يجزئه (٢).

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل من وقف بعرفة غير طاهر تم حجه ولا شيء عليه (٣).

ويدل على ما قلنا قوله على: «وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» من غير تقييد. ولأنّ الإغماء وإخوانه لا يبطل الإحرام إجماعًا نصًا، وكالنوم والإغماء في الصوم والجهل بعرفات، والجامع عدم النية في الكل وهي ليست بشرط في أول العبادة وقد وجدت فيه.

وقال ابن عبد البر: مستحيل أن يتأدى الفرض ممّن لم يقصد إليه ولا علمه، والمغمى عليه ذاهب العقل غير مخاطب، والله إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له، والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما افترض عليه. قال: وخالف أبا حنيفة ومالكًا في ذلك الشافعي وأحمد قالا: لا يجزؤه حتى يفيق ويقف عالمًا قاصدًا(٥).

قلت: يبطل قوله بالهارب وطالب الغريم ومن لا يعلم عرفات وبالنائم ومن أغمي عليه في الصوم في أثناء النهار ومن اشتغل بأشغاله وصنعته في أثناء النهار بعدما نوى الصوم، والفقه فيه أن النية إنما تشترط عند الاحرام في

<sup>(</sup>۱) الذخيرة (۳/ ۲۵۷)، وينظر: المدونة (۱/ ٤٣٠)، والتمهيد (۱٦٧/۱۳)، والاستذكار (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (١/ ٥٤٨)، والمغني (٣/ ٣٧٣)،
والمجموع (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨/١) رقم (٣٠٥)، وأخرجه مسلم (٢/ ٨٧٣) رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التمهيد (١٦٧/١٣)، والاستذكار (٤٩/٤)، و(٤٦/٢٨).

وقت الدخول بالعبادة ثم ينسحب حكمها عليه، ولا يشترط القصد إليها في كل لحظةٍ كالإيمان.

وقوله عن الشافعي وأحمد: لا يجزؤه حتى يقف [١٣٢/أ] عالمًا قاصد غير صحيح عنهما، لما ذكرته من النصوص التي ليس بها علم ولا قصد، وإنما اشتراط القصد مذهب أبي ثور<sup>(۱)</sup>. وفي الذخيرة: رفض النية لا يضر في الحج ولا الوضوء وكذا في الصوم والصلاة عندنا، كما في نية المفارقة (٢).

ومن أغمي عليه عند الميقات فأحرم عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة رضي المستحسانًا (٣).

وقال عامة الفقهاء: لا يجوز حتى لو أفاق وأدى المناسك بذلك الإحرام، يجوز عنده، وعندهم لا يجوز (٤).

ومن أمر إنسانًا أن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح باتفاق أصحابنا (٥٠).

وقال الأئمة الثلاثة: لا يجوز (٢).

ولو أحرم عنه من ليس برفقته قيل: لا يجزؤه عنده، وقيل: يجزؤه، ذكر القولين في المحيط (٧٠) والذخيرة (٨٠).

اعترض القرافي على الإمام فقال: لو وكّل في ذلك لم يصح مع تقدم القصد منه، ومع عدمه أولى (٩).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳/ ۱۹۷). (۲) الذخيرة (۱/ ۱۸۶)، و(۱/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٨)، وفتح العزيز (٧/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستذكار (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) الهداية (١/ ١٤٩)، والبناية (١/ ٢٧١)، والجامع الصغير (١/ ١٤٤)، وفتح القدير (٢/ ٢٠٣)، والمغني (٣/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٢/ ٤٩٤)، والقليوبي (١١٤/٢)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٦٠)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٦٢)، وشرح العمدة  $_{-}$  كتاب الحج ( $_{-}$  (۷۷۹).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٨). (٨) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٩) الذخيرة (٣/ ٢٢١).

وقال النُّووي: لا يجوز عند أبي يوسف ومُحمَّد سواء كان أذن له فيه قبل الإغماء أم لا(١). ونقله غلط.

قالوا: لأن الإغماء يرجى زواله عن قريب فأشبه المريض، وهذا يبطل بمن أغمي عليه قبل طلوع فجر يوم النحر فإنه يفوته الحج إن لم يحرم عنه <sup>(٢)</sup>.

وقال المتولى من الشافعية: لو أفاق المجنون عند الميقات، فأحرم صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام<sup>(٣)</sup>.

وجزم البغوي والمتولي والرافعي وآخرون بصحة حج المجنون كالصبي الذي لا يميز، ويحرم عنهم الولي (٤).

قالوا: ويشترط إفاقته عند الأركان في وقوعه عن حجة الإسلام، وأما في وقوعه متطوعًا فلا يشترط فيه شيء من ذلك. ذكره النَّووي في شرح المهذب<sup>(٥)</sup>.

فإذا كان الجنون لا ينافي أهلية العبادة وإنما ينافي الوجوب؛ فالإغماء بمنزلة النوم فلا ينافي الوجوب، فينبغي ألا ينافي الوقوف الذي ليس من شرطه القصد، كالنوم وعدم العلم به وقد تقدّم. وإنما أعدته ليقوى [١٣٢/ب] بمسألة المجنون الذي صححوا حصول العبادة له كالصبى الذي لا يميز بخلاف المريض فإنه قادرٌ على نية الاحرام وشرطه.

وأما قياس القرافي على التوكيل فباطل بلا شبه، لأن التوكيل محل الاتفاق على الصحة لا البطلان، ليت شعري ما مستنده في هذا النقل الباطل وهو نص الكتاب.

<sup>(1)</sup> المجموع (Y/Y).

ينظر: الشرح الكبير للدردير (٣/٢)، وشرح التلقين (٢/٥٤٣)، والمجموع (٧/٣٨)، ومطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).

ينظر: منح الجليل (٢/ ٢٣١).

ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٣٤)، وتبيين الحقائق (٢/ ٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٠)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥٩)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٢٦)، والمجموع (٧/ ٢٠)، والمغنى (٣/٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المجموع شرح المهذب (V/N)، وينظر: تبيين الحقائق (Y/0).

وجه قولهما: أن الإحرام شرطٌ فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه، ولم يوجد واحد منهما، أما فعله فظاهر وكذا فعل نائبه لأن النيابة تكون بصيغة لا سيما في العبادات ولم يوجد، لأنه لم يصرّح بالإذن، والدلالة تقف على العلم، وجواز الإذن في ذلك لا يعرفه كثير من الفقهاء، ولهذا أنكره مالك والشافعي وابن حنبل وداود الظاهري، فكيف يعرفه العوام؟! بخلاف ما إذا كان أمره بذلك صريحًا، لأن الاستنابة في أفعال الحج تجوز عند العجز، كما لو حمل مريضًا بأمره فطاف به وحمله مارًّا بعرفة، وكما لو أحجّ العاجز غيره واستمر عجزه إلى الممات عندنا، وكذا لو لم يستمر عندهم.

ولأبي حنيفة: أن الاستنابة ثابتة دلالة ، لأن عقد الرفقة والاجتماع للسفر الذي المقصود منه الإحرام وفعل الممناسك استعانة بالرفقاء فيما يعجز عن مباشرته بنفسه (۱) ، لأن السفر مظنة العجز والافتقار إلى الأصحاب ، والإحرام بالغير يحتاج إليه على تقدير حصول العوارض من الإغماء وغيره ، فالثابت بالدلالة كالثابت بالنص كشرب ماء السقاية بل هو أولى ؛ لأن ذلك تصرف في ملك الغير بخلاف ما نحن فيه، وما سافروا إلا له ، وكمن وضع قدرًا على كانون وجعل فيها اللحم والتوابل وأوقد النار تحتها فجاء إنسان فطبخه لم يضمنه لوجود الإذن دلالة ، فكانت نيتهم كنيته كما لو أمرهم بذلك نصًا ، وكذا العلم فالعلم حاصل له نظرًا إلى دليله ، والتقصير منه ، ولو أحرم بنفسه ثم أغمي [۱۳۳/أ] عليه أو مرض فطافوا به حول البيت على بعير ووقفوا به بعرفة والمزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا بين الصفا والمروة جاز ، والمزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا بين الصفا والمروض إجماع (۲) ، فإذا جازت الأثركان بفعل الغير بغير أمره فالشرط أولى ، والمريض إجماع (۲) ، والمغمى عليه في النفل عند الشافعية (۳) ، وعند مالك: في الفرض والنفل ، والإحرام عن النائم بعيد جدًا (۱۶) .

<sup>(</sup>١) تبين الحقائق (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) كفاية النبيه (٧/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) التبصرة للخمي (٣/ ١١٣٤)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ٤٠٨).

قوله: (والمرأة في جميع ذلك كالرّجل، لأنّ أوامر الشرع عامة). اعلم أن المرأة كالرجل في الحج والعمرة إلا في خمس عشرة خصلة: الخصلة الأولى: لبس المخيط.

والخصلة الثانية: تغطي رأسها، لأنه عورة، بخلاف رأس الرجل.

والخصلة الثالثة: لا ترمل في طوافها، لأنها تخل (١) بستر العورة؛ ولأنّه لا يطلب منها إظهار الجلد؛ لأنّ بنيتها غير صالحة للحرب والقتال.

والخصلة الرابعة: لا تضطبع، بخلاف الرجل.

والخصلة الخامسة: لا تهرول في سعيها بين الميلين، لما ذكرنا في الرمل.

**والخصلة السادسة**: لا ترفع صوتها بالتلبية، عن عطاء وسليمان بن يسار: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية بل تسمع نفسها. رواه عنهما سعيد بن منصور<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو عمر بن عبد البر<sup>(٣)</sup>: أجمع العلماء في أنّ السُّنَة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما عليها أن تسمع نفسها، ولأن صوتها عورة، وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى. وقالت الظاهرية: ترفع صوتها كالرجل<sup>(٤)</sup>. ولا التفات إليهم.

والخصلة السابعة: لا تحلق رأسها، لأنه مثلةٌ في حقها كحلق اللّحية في حق الرجل، وقد تقدّم.

والخصلة الثامنة: قال في فتاوى الولوالجي: تقص من ربع شعر رأسها قدر أنملة. وقيل: تأخذ من أطراف شعر رأسها كالأنملة من غير تقدير الربع،

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «لأنّه يخل».

 <sup>(</sup>۲) الإشراف (۳/ ۱۹۱)، والتمهيد (۱/۱۷)، والاستذكار (۱/۲۵)، وبداية المجتهد (۱/۷۳۷)، وعمدة القاري (۱/۱۷)، وشرح النّووي على مسلم (۱/۹۰)، والشرح الكبير لابن قدامة (۳/ ۲۲۱).

 <sup>(</sup>٣) وينظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٢٦)، والتوضيح (١١/ ١٥٠)، وعمدة القاري (٩/ ١٧١)، والدر الثمين والمورد المعين (١/ ٥٠٨)، والأم (٢/ ١٧٠)، والمعني (٣/ ٥٠٨)، والإنصاف (٣/ ٤٥٤)، والمحلى (٥/ ٨٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٥/ ٨٢، ٨٣).

بخلاف الرجل. ذكره الكرماني(١)، وقد تقدم الخلاف في ذلك عند ذكر الحلق.

والخصلة التاسعة: ليس عليها كفارة في تأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر بعذر الحيض [١٣٣/ب] والنفاس.

والخصلة العاشرة: لها ترك طواف الوداع بعذر الحيض والنفاس، وقد تقدم.

والخصلة الحادية عشر: اشتراط المحرم لها أو<sup>(٢)</sup> الزوج في مسافة السفر. والخصلة الثانية عشرة: لبس الخفين.

والخصلة الثالثة عشرة: لها لبس القفّازين (٣). والقفاز تلبسه النساء في أيديهن لتغطية الكف والأصابع، لأنّ سعد بن أبي وقاص كان يلبس بناته القفاز وهن محرمات (٤). ورخّصت عائشة فيه (٥). وبه قال عطاء والثوري، ويحكى عن ابن عمر.

ذكره القرطبي  $^{(7)}$ . ولأنّ لها أن تغطي يديها بقميصها فكذا بغيره، لأن إحرامها في وجهها V في يديها والنهي للترك V.

قال محب الدين الطبري: ذهب أكثرهم إلى جوازه (٨). وقال البغوي: وهو أظهر قولي الشافعي (٩). وقال البغوي: والنهي من قول ابن عمر (١٠٠). وقال أبو علي الحافظ (١١٠): هو مدرج من قول ابن عمر. ذكره في

<sup>(1)</sup>  $| \text{I}_{Am}| \text{ (1)} = (7) \text{ (1)}$  (2)  $| \text{I}_{Am}| \text{ (2)} = (8) \text{ (3)}$ 

<sup>(</sup>٣) لكن ثبت حديث رسول الله على: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين».

<sup>(</sup>٤) التجريد للقدوري (٤/ ١٧٧٧)، والمبسوط (٤/ ١٢٨)، والبناية (٤/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) التجريد للقدوري (٤/ ١٧٧٧، ١٧٧٨)، والبناية (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٤/ ٢٩٠)، والبناية (٤/ ٢٧٥)، والمبسوط (٤/ ١٢٨)، والمجموع ((7.01))، والشرح الكبير لابن قدامة ((7.01))، والموسوعة الفقهية الكويتية ((7.01)).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ج): «لترك»، وفي (ب): «الترك».

<sup>(</sup>٨) القرى لقاصد أم القرى (١/ ١٩٠). (٩) شرح السُّنَّة (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>١٠) شرح السُّنَّة (٧/٢٤٢).

<sup>(</sup>١١) هو: أبو على الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري، الحافظ، الإمام، =

الإمام<sup>(١)</sup>.

وقال النّووي: أصح قولي الشافعي المنع منه (٢). خلاف ما نقله البغوي (٣). **والخصلة الرابعة عشرة**: لها لبس الحلي.

والخصلة الخامسة عشرة: قالوا: لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع من الرجال، لأنّها ممنوعةٌ عن مماسّة الرجال(٤).

وأما الخنثى المشكل، فإنه يشترط في حقه ما يشترط في حقّ المرأة احتياطًا في الحرمات، فإن كان معه نساء من محارمه جاز له المسافرة معهنّ، وإن كن أجنبيات لم يجز لاحتمال أنه رجل، ولا يجوز له الجلوس بينهن. ذكره الكرماني في مناسكه (٥).

وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي وأبو الليث السمرقندي في الفرق بين الرجل والمرأة: عشر خصال لا غير<sup>(٦)</sup>.

وقال القرطبي: اتفقت الأمة على منع المرأة من تغطية وجهها ببرقع أو نقابٍ، إلا ما يروى عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (٧٠). وعن عائشة: تغطيه إن شاءت. وروى عنها المنع (٨٠).

قال: من قلّد بدنة تطوعًا أو نذرًا أو جزاء صيد أو شيئًا من الأشياء: بأن كان عليه من العام الماضي [١٣٤/أ] إما قضاء أو غيره. أو قلّد بدنة المتعة أو القران. وفي المبسوط: لا يقلّد إلا بدنة المتعة والقران والتطوع

العلامة، الثبت، أحد النقاد، ولد سنة ۲۷۷هـ، ومات سنة ۳٤٩هـ (سير أعلام النبلاء ۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير (۲/ ٤٤٠)، وشرح الزرقاني على الموطأ (۱/ ٥١)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٥/ ١٨٤٧).

<sup>(</sup>۲) البناية (٤/ ۲۷٥). (۳) البناية (٤/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق (٢/ ٣٨). (٥) المسالك (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) وينظر إلى بعض هذه الفروق في: المبسوط (77)، والبناية (70, 00)، والبحر الرائق (70, 70)، والمسالك (70, 70)، والقرى ص (70, 70).

<sup>(</sup>V) المنتقى (٢/ ٢٠٠)، والتمهيد (١٠٧/١٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٦، ٤٧) رقم (١٢١٩، ١٢٠٩).

من الإبل والبقر<sup>(١)</sup>.

وفي المحيط: والنذر وجزاء الصيد ونحو ذلك، كما تقدم (٢).

والتقليد سُنَّة عند الجميع، إلا دم الجناية على ما يأتي، والناس اليوم قد تركوه عن آخرهم.

وإن توجّه معها وساقها يريد الحج والعمرة فقد أحرم:

وإن قلّدها ونوى به الإحرام لم يصر محرمًا حتى يسوقها، وتمسك في الكتاب<sup>(3)</sup> بقوله ﷺ في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: (كنت جالسًا عند النبي ﷺ فقد قميصه من جنبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه فقال: أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي من رأسي ونسيت. وقد كان بعث ببدنه وأقام بالمدينة)<sup>(٥)</sup>. وبه قال ابن عباس وابن عمر والشعبي والنخعي ومجاهد وعطاء، وحكاه ابن بطّال عنا<sup>(٦)</sup>.

وتعلقوا بحديث جابر هذا، ذكره أبو جعفر الطحاوي وأبو عمر ابن عبد البر، حكاه عنه القرطبي في شرح الموطأ وصاحب الكتاب  $^{(4)}$  ذكره

<sup>(</sup>۱) الهداية (۱/ ۱٤۹)، والعناية (۲/ ۱۵)، والجامع الصغير (۱/ ۱٤۸)، وتبيين الحقائق (۲/ ۳۹)، وتحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۹)، وكنز الدقائق (۱/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/٧٩)، وتحفة الفقهاء (١/٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١٠٦٣)، وينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٩٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/٢٢) رقم (١٤١٢٩)، (٣٣/٢٣) رقم (١٥٢٩)، والمحاوي في شرح معاني الآثار (١٣٨/٢) رقم (٣٦٤٠)، (٢٦٤٦) رقم (٤١٧٥)، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وقال الألباني في الضعيفة (٢/١٠) رقم (٤٨٤٤): منكر.

 <sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخاري (٤/ ٣٨١)، وينظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ٤٧٠)،
والمدونة (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٧) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٨) الاستذكار (٤/ ٨٣)، وتفسير القرطبي (٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٩) التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١٠٦٣).

بالمعنى، لكن من غير سوق للهدي وليس هذا مذهبنا، ولا يصير عندنا محرمًا بمجرّد التقليد والإشعار، وهو قول مالك والشافعي في أكثر أهل الحجاز (۱) والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وابن حنبل (۲) وابن راهويه وداود في جماعة أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في جماعة أهل مصر (7).

وقال ابن الزبير: الإحرام به بدعة (٤). وهو مذهب عائشة \_ را وعن أبيها \_ (٥).

وكذا لو بعث بها وقعد بعد التقليد والإشعار، وحجّة هؤلاء حديث عائشة قالت: (فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم أشعرها، ثم قلّدها، ثم بعث بها، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيءٌ مما كان له حلًّا). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١).

ويروى: (كنت أفتل) (١٣٤ / ١٣٤ / ب] تردّ على ابن عبّاس جوابه أنّه يصير محرمًا بالتقليد أو التحليل.

وقد روي حديث عائشة من طرقٍ صحاح، قال أبو عمر: فيه عبد الرحمٰن بن عطاء بن أبى لبيبة ليس ممن يحتج به فيما ينفرد به، فكيف إذا

<sup>(</sup>۱) مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۷۹)، والتمهيد (۲۲۲/۱۷)، والجامع لمسائل المدونة (3.7.75)، والمجموع ((3.7.75)).

<sup>(</sup>٢) طرح التثريب في شرح التقريب (٥/١٥٣)، وأضواء البيان (٥/١٧٥).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: شرح النّووي على مسلم (٩/ ٧١)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٤)، والحاوي الكبير
(٤/ ٣٧٣)، والمجموع (٨/ ٣٦٠)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٣٨١)، عمدة القاري (٢١٦/١٥)، والتمهيد (١٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٦٩) رقم (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢/ ١٦٩) رقم (١٦٩٦، ١٦٩٩، ١٧٠٠)، ومسلم (٢/ ٩٥٧) رقم (١٣٢١)، وأبو داود (٣/ ١٧٤) رقم (١٧٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧) رقم (٣٧٤٩، ٣٧٤٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۷/ ۱۰۲) رقم (٥٥٦٦)، ومسلم (۹۵۹/۲) رقم (۱۳۲۱)، والنسائي في السنن الكبرى (۶/ ۲۶) رقم (۳۷٤۲)، وابن ماجه (۲۸۰/٤) رقم (۳۰۹۵).

خالفه فيه من هو أثبت منه؟! وقد ترك حديثه مالك، وهو جاره(١).

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إن كان يؤخذ بصحة الأسانيد فإسناد حديث عائشة إسنادٌ صحيحٌ لا تنازع فيه بين أهل العلم، وليس حديث جابر مثله. وإن كان يؤخذ بطريق تواتر الرواية فحديث عائشة أولى لتواتر روايته بخلاف حديث جابر بن عبد الله. وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنهم يقولون: يحلّ من إحرامه إذا أحلّ الناس بغير فعل يفعله (٢).

وقد رأينا أنّ من أحرم بحجِّ أو عمرةٍ ولا يخرج منهما إلا بأفعال الحج والعمرة ألا ترى أن المحرم بالحج لو فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ولا يخرج من إحرامه إلا بأفعال العمرة من الطّواف والسعي بين الصفا والمروة وبالحلق أو التقصير.

ولو وقف بعرفة وفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف الركن لم يحل في حق النساء أبدًا حتى يطوف، وكذا العمرة، ولا يحل بمرور الزمان بل بفعل الحج أو العمرة، فلو كان ذلك إحرامًا لكان كذلك، ولا يجوز الخروج عما ذكرنا إلا بتوقيف ولم يوجد.

وعن نافع عن ابن عمر قال: (إذا قلّد الرجل هديه فقد أحرم، والمرأة كذلك، فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه)(٣).

وروى أبو العالية عن ابن عمر ما يخالف هذا، قال عنه: (يقولون: إذا بعث بالهدي فهو محرمٌ، والله لو كان كذلك ما كان له دون أن يطوف بالبت)(٤).

قال ابن عبد البر: ونافع أثبت في ابن عمر من أبي العالية وأعلم به، وهذا ما لا يختلف أهل العلم بهذا الشأن فيه، إلا أن الذي حكاه أبو العالية

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢/ ٢٦٤)، والاستذكار (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) شرح معانى الآثار (۲/۲۶۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ٣١٤)، وهو من رواية عبد الله بن عمر عن نافع، والراوي عن نافع ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل (١٧/ ٣١٤).

عن ابن عمر قول صحيح في النظر، وهو الثابت في الأثر، قاله أبو عمر (١).

ومذهب ابن عباس ومن معه: أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه، لا أنّه يصير محرمًا يجب عليه حجٌ أو عمرةٌ. ذكره النّووي<sup>(٢)</sup>.

وقال الحافظ [١٣٥/أ] أبو جعفر (٣): إذا قلّد أو أشعر تجرّد من لبس المخيط فيقيم كذلك حتى (٤) يحلّ الناس من حجهم، وحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.

وذكر مُحمَّد بن جرير الطبري في اختلاف علماء الأمصار: أنَّ قول ابن عمر عباس مثل قول الجماعة، وجعل ما نقل عنه الجمهور قول ابن عمر وآخرين (٥).

وقال ابن جرير: وعلة من قال: إنه يصير محرمًا إذا قلّد البدن وساقها حديث ابن عباس، وهيه أنّه على كذا فعل، وهو الإمام المتبع، لأنه لما أتى ذا الحليفة أشعر البدنة وقلّدها وركب ناقته وسار معها، ولأنّ سوق<sup>(٦)</sup> الهدي بعد التقليد في معنى التلبية؛ إذ لا يفعل ذلك إلا من يريد الحج أو العمرة، وقد اتصلت النية بفعل مختصِّ بالحج أو العمرة فصار به محرمًا كالتلبية (٧) مع النية، بخلاف ما إذا بعث بها ولم يذهب معها حيث لا يصير محرمًا اقتداءً

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۱۸۱)، و(۸/ ۳۹۰)، وشرح النّووي على مسلم (۸/ ۱٤۲)، و(۱۳۸ / ۱۳۸)، وينظر: الإشراف (۳/ ۳۸۰)، وإكمال المعلم (٤/ ٢٤٣)، والاستذكار (٤/ ۸۱)، والتوضيح (۱۱/ ۲۱۱)، والمبسوط (٤/ ۱۱۳)، والبيان والتحصيل (۱۷/ ۳۱۶)، والحاوي الكبير (٤/ ٣٥٤)، والمغني (۳/ ۲۲۰)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ ۲۲۷)، وزاد المعاد (۲۸ / ۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٤). (٤) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء لمُحمَّد بن جرير أبو جعفر الطبري، طبع جزء منه في دار الكتب العلمية من كتاب المدبّر إلى مسألة اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن وهو إلى ثلاثمائة وأربع صفحات.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب): «سوى»، والصواب ما أثبته من (ج) وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>۷) في (أ) و(ب): «كالنية»، وأما في (+): «كالتلبية»، وهو الصواب.

برسول الله على حديث عائشة الذي ذكرناه. ولأنّ فيه ضرورة، فإذا ساقها فقد لزم الإحرام واتصلت النية بفعل مختصِّ مع زوال الضرورة، ولأن في جعله محرمًا بنفس التقليد والبعث سد باب إرسال الهدايا خوفًا من الوقوع في الإحرام من تحصيل حجِّ أو عمرة (١٠).

وقال الشافعي وابن حنبل: يصير محرمًا بمجرّد النية، كالصوم، وتقدّمت المسألة (٢).

قلنا: هذا معارض بالصلاة، واعتبارها بالصلاة أولى، لأن الحجة والصلاة كل واحدة منهما مشتملة على أركان، والصوم ركن واحد، والتلبية موروثة عن إبراهيم هي وأجمعت الأمة عليها من لدن رسول الله هي إلى وقتها هذا، ولم يرو عن أحد الشروع في الإحرام بغيرها، وقد قال هي: «خذوا عني مناسككم»(٣). إلا ما خرج بدليل.

وصفة التقليد: أن يعلّق على عنق بدنته قطعة نعل أو أدم أو شراك نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة. قال: قلدها نعلين<sup>(1)</sup>، وهو قول ابن حنبل<sup>(٥)</sup>. وهكذا ورد في الحديث.

[١٣٥/ب] وعند مالك يكفيه نعل واحد.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط (۱۳۹/٤)، والبناية (۱/۲۷۹)، و(۲/۹۰۶)، وحاشية ابن عابدين (۲/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٧/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧)، والمغني (٣/ ٢٨٨)، والكافي (١/ ٥٤١)، والمقنع (١/ ٣٩٨)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ١٣٢). وذكروا أنّ التلبية سُنَّة في الإحرام مطلقًا.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۲/ ۹۶۳) رقم (۱۲۹۷)، وأحمد في مسنده (۲۲/ ۳۱۲) رقم (۱٤٤١۹، ۱٤٤١، ۲۸۲) رقم (۱۹۷۱)، والنسائي ۲۸۲/۲۳ رقم (۱۹۷۰)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۹۱۶، ۱۸۱) رقم (۲۰۰۱، ٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك (١٤٧٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٧٨) رقم (١٠١٦٦).

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد بن إسحاق بن راهويه (٥/٢٢٦٨)، والأسئلة والأجوبة الفقهية (٣/ ٢٢)، وفقه العبادات على المذهب الحنبلي (١/ ٤٩٤)، والبناية شرح الهداية (٤/ ٢٧٦). (٣٠٩).

وفي حديث أبي هريرة: (والنعل في عنقها) (١). يدل على الواحدة. وكيف ما فعل جاز لحصول العلامة بذلك.

والقطعة من الشيء الطائفة منه، بكسر القاف. والنعل الحذاء، مؤنثةٌ. وعروة القميص وعروة الإبريق معروفة.

والمزادة الرواية (٢)، قال أبو عبيد (٣): لا يكون إلا من جلدين يقام بجلد (٤) بينهما.

ولحاء الشجر قشرها، ممدود، وفي المثل: بين العصاء ولحائها.

فإن توجّه بعد ذلك لم يصر محرمًا حتى يلحقها ويسوقها، أو يدركها إذًا قبل ذلك الموجود منه مجرد النية، وقد تقدم، إلا في بدنة المتعة والقران فإنه محرمٌ فيهما من حيث توجّه استحسانًا إذا نوى الإحرام، وإن لم يدركها. والفرق أن بدنة المتعة ألزم للإحرام، مما تقدم من الهدايا، لأنه لا يباح له التحلل معها حتى يحلق أو يقصّر في أوانه. والقران كالمتعة.

ووجه آخر: أن بدنة المتعة والقران لا تنحر إلا في أيام النحر، فإن التوجه سبب لإدراكها، فكأنه أدركها وسار معها. وغيرهما من الهدايا يجوز نحره قبل يوم النحر، فلم يكن سببًا لإدراكه.

ثم إنما يصير محرمًا بالتقليد والتوجّه إذا حصلا في أشهر الحج لا قبلها.

ثم قيل: سر التقليد بالنعل والمزادة: إعلام الناس أنها أعدّت للقربة فيصير جلدها عن قريب مثل هذه القطعة من النعل والمزادة.

قال الله تعالى: ﴿لا يُحِلُّوا شَعَكَمِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدَى وَلاَ الْمُدَى وَلاَ الْمُدَى وَلاَ اللهُ تعالى الله والبقر والغنم، بسكون الدال وتخفيف الياء، ويجوز فيه كسر الدال وتشديد الياء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۱۷۰) رقم (۱۷۰٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): «الرواية»، وأما في (ج): «الراوية»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) غُريب الحديث (١/ ٢٤٤)، وشرح ديوان المتنبي للعكبري (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أ) و(ب)، وأما في (ج): «جلد»، وبدون باء.

والقلائد: جمع قلادة، حبل يتخذ من الصوف، يجعل في عنق الإبل.

والقربة: بضم القاف وسكون الراء ويجوز ضمها، وقد قرئ بهما في السبع.

ووجه آخر في الفرق: أن هدي المتعة والقران مشروع من الابتداء نسكًا، لأنه مختص بمكة، ويجب عبادة [١٣٦/أ] وشكرًا لنعمة الجمع بين أداء النسكين، على ما يأتي في [باب المتعة أو باب القران](١) وغيرهما، قد يجب بسبب الجناية.

وإن لم يصل إلى مكة فلذلك اكتفى فيهما بالتوجه، وفي غيرهما توقف على حقيقة الفعل الذي هو السوق أو الإدراك، كما ذكرنا، هذا وجه الاستحسان، وهو الفرق المذكور في الكتاب، لكن يرد عليه هدي النذر والتطوّع.

وفي المحيط: اشترك جماعة في بدنة فقلّدها أحدهم صاروا محرمين إن كان ذلك بأمر البقية، وبغير أمرهم لا يصيرون محرمين، إلا المقلّد وحده (٢). وهو محمولٌ على ما إذا ساروا معها بعد التقليد بأمرهم.

وحديث عائشة عليه الأئمة الأربعة وغيرهم (٣). وأنّه عليه لم يصر به محرمًا، كما قالت عائشة والله الله عليه لم يسقها ولا ذهب معها، بل قعد في المدينة.

وفي البدائع: تجوز النيابة عند العجز بأمره بلا خلاف، وكذا تجوز في أفعال الحج عند العجز كالطواف والسعي والوقوف بالإجماع. وقد ذكرناه قبل

<sup>(</sup>۱) هكذا في (أ)، وأما في (ب): «وباب القران»، وأما في (ج): «بابي المتعة والقران».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: البحر الرائق (۲/ ۳۸۲)، والنهر الفائق (۲/ ۱۰۰)، وتبيين الحقائق (۲/ ۳۹)، ودرر الحكام (۱/ ۲۲۰).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/ ۱۲۹) رقم (۱۲۹۲، ۱۲۹۹، ۱۷۰۰)، ومسلم (۲/ ۹۵۷) رقم
(۱۳۲۱)، وأبو داود (۳/ ۱۷٤) رقم (۱۷۵۷)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧) رقم
(۳۷۹، ۳۷٤۹).

هذا بقليل(١).

وفي الذخيرة: قيل: لا خلاف بين أصحابنا أن الإحرام يتأدى بالنائب، وأما سائر المناسك هل تتأدى برفقته؟ فمن المشايخ من قال: تتأدى، إلا أن الأولى أن يقفوا به ويطوفوا به وإليه مال السرخسي، وعلى هذا لا فرق بين الإحرام وسائر المناسك(٢).

ومنهم من فرّق، ومنهم من قال: لا خلاف إن عقد الرفقة استعانة لكل واحد منهم بصاحبه فيما يعجز عنه بنفسه (٣).

والخلاف فيه مبني على جواز النيابة وعدم جوازها، وهذا القائل يقول: لا رواية عنهما في الأمر، وإنما الرواية في بدنة بين سبعة نفر قلّدها واحد منهم بأمر أصحابه صاروا محرمين، والرواية في التقليد لا تكون رواية في التلبية، لأنّ الهدي عبادة مالية تجوز النيابة فيها كما لو أمر بأداء زكاته، والعبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة كالصلاة والصوم.

وفي المحيط: إذا أحرم بنفسه ثم أغمي عليه فطافوا [١٣٦/ب] به ووقفوا جاز اتفاقًا. وعندهما هذا إعانة لا نيابة؛ لأن النسك حصل بفعل نفسه لكن بإعانة غيره. ولو صار محرمًا بتلبية غيره يكون نيابة، والنيابة في هذا الباب لا تجوز.

ثم قال: وإن طاف به أو رمي عنه من ليس من رفقته فهو على هذا الخلاف(٤).

قلت: فإذا لم يكن هذا نيابة بل كان إعانة، وهو بفعل نفسه بإعانة غيره لم يختلف الحال فيها بين الرفقة وغيرهم، فينبغي أن يكون اتفاقًا أو يبطل التعليل بالإعانة.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) الذخيرة (۳/ ۲۸۱، ۱۹۳/۳)، وينظر: المبسوط (٤/ ١٦٠)، والمحيط البرهاني (۲/ ۱۲۰)، والمخير (٤/ ١٤٤)، وشرح مختصر خليل (۲/ ٤٠٩)، والعناية (۲/ ٥١١)، والجامع الصغير (١/ ١٤٤)، وشرح مختصر خليل (۲/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (٤/ ١٦٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٣٨)، ودرر الحكام (٢٣٣/١)، ومجمع الأنهر (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) المحيط البرهاني (٢/ ٤٧٩)، وينظر: البناية (٤/ ٢٧٢).

وروى عيسى بن أبان عن مُحمَّد في رجل أحرم وهو صحيح. ثم أصابه عته فوقف به أصحابه وأدوا المناسك به، ثم أفاق بعد سنين، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. ذكره عنه في المنتقى (١).

قوله: (وإن جلّل بدنة أو أشعرها أو قلّد شاةً لم يكن محرمًا، وإن توجّه معها ونوى الإحرام). إلا عند الشافعي<sup>(۲)</sup> ومالك<sup>(۳)</sup> وابن حنبل<sup>(3)</sup>: فإنه يصير محرمًا عندهم بالنية. ولمالك تفصيل وشروط في ذلك، تعرف في كتبه<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن عباس: بالتجليل وأختيه يصير محرمًا (٦).

ثم التجليل حسن لأن هدايا رسول الله ﷺ كانت مقلّدة مجلّلة (٧٠).

وقال ﷺ لعلي: «تصدّق بجلالها وخطامها» (^). على ما يأتي.

والتقليد أحب من التجليل، لأن للتقليد ذكرًا في كتاب الله تعالى، وهو سُنَّة رسول الله ﷺ، والتجليل لم يذكر في كتاب الله.

وإنما لا يصير محرمًا بالتجليل والسّوق وإن نوى الإحرام لأنه يفعل عادة لدفع الحر والبرد ودفع الذبّ، فلم يكن من خصائص الإحرام، فلم يبق إلا مجرد النية، وبه لا يصير محرمًا عندنا على ما تقدم (٩).

واعتبره أبو يوسف في غير ظاهر الرواية بالصوم(١٠٠)، وبه قال الشافعي

<sup>(</sup>۱) وينظر: الجامع الصغير (١/ ١٤٤)، والمبسوط (٢٨٨/٤)، والمحيط البرهاني (٣/ ٤١)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦١).

 <sup>(</sup>۲) البناية (۲/ ۲۷۸)، والمجموع (۷/ ۲٤۲)، والذخيرة للقرافي (۳/ ۲۲۱)، وأسنى المطالب (۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) البناية (٤/ ٢٧٨)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٢٢١)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) البناية (٤/ ٢٧٨)، ونيل المآرب (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) البناية (٤/ ٢٧٨)، ونيل المآرب (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١٣٨/٤)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٩)، وبدائع الصنائع (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٧) المبسوط (١٣٨/٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢/ ١٧٢) رقم (١٧١٦)، ومسلم (رقم (٢/ ٩٥٤) رقم (١٣١٧).

<sup>(</sup>۹) ينظر: تبيين الحقائق (۲/ ۳۹)، والبحر الرائق (۲/ ۳٤۷)، والنهر الفائق (۲/ ۹۹)، والبناية (۲/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>١٠) تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٠)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٢٠).

وابن حنبل<sup>(۱)</sup>.

قلنا: اعتبار إحرام الحج بإحرام الصلاة أولى، لأنه نظير الصلاة في كونه مشتملًا على أركان، وليس نظير الصوم؛ لأن الصوم ركنٌ واحدٌ وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث.

ويدل على اشتراط التلبية: الحديث الثابت: [١٣٧/أ] «وقل: لبيك اللُّهُمَّ بحجة وعمرة» (٢). والأمر للوجوب.

ولا تقلّد الغنم عندنا، وبه قال مالك (٣).

واتفقوا على أنه لا يجلل ولا يشعر (٤). وقال الشافعي (٥) وابن حنبل (٢)

<sup>(</sup>١) المبسوط (١/ ١٣٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المقرىء في معجمه (ص٣٣٤) رقم (١٠٩٥) وفي إسناده مُحمَّد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، هو ضعيف، قال الحافظ في التقريب (٦٠٨١): صدوق سيئ الحفظ جدًّا.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/97/7) من طريق أبو الغصن ثابت بن قيس، عن أنس بن مالك.

في إسناده سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي، يروي المناكير، ثابت بن قيس صدوق يهم.

لكن أخرج البخاري في صحيحه (١٤٢/٢) رقم (١٥٦٢) عن عائشة الله قالت: خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٣٨٤)، والمنتقى شرح الموطأ (٢/ ٣٨٤)، والمحجة على أهل (٣١)، ومعالم السنن (٢/ ١٥٤)، والأصل للشيباني (٢/ ٤٩١)، والحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٧٦)، والبيان والتحصيل (١٧٤/ ٣١٤)، والذخيرة (٣/ ٣٥٧)، ومرعاة المفاتيح (٩/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) شرح مختصر خليل (٢/ ٣٨٣)، والقوانين الفقهية (ص٩٤)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩٢)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣/ ٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٨/ ٣٥٧)، والإيضاح (١/ ٣٢٦)، والبيان في مذهب الشافعي (٤/ ٢١٤)، وأسنى المطالب (١/ ٣٣٥)، وفتح العزيز (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (1/30)، وبداية المجتهد (1/30).

وآخرون (۱): يقلد. لقول عائشة رَبِينًا: (أنّ رسول الله ﷺ أهدى غنمًا مقلّدة). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (۲).

ولنا: قوله تعالى: ﴿لَا يَجُلُواْ شَعَنَهِرَ اللَّهِ وَلَا اَلشَّهُرَ اَلْحَرَامَ وَلَا اَلْمَدَى وَلَا اللَّهُ وَلَا اَلْمَدَى وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ

وقال شمس الأئمة السّرخسى: والأثر فيه شاذ (٤).

قلت: لأنّه انفرد به الأسود بن يزيد، ولم يذكره غيره من الأثبات، وعندهم انفراد الواحد عن الجماعة يسبب التوقف في حديثه.

وقال السرخسي: يقلد الغنم عند مالك والشافعي (٥). ومذهب مالك كما ذكرته من كتبه (٦).

وفي البخاري: (كان ابن عمر يشق من الجلال موضع السنام)(٧).

وقال الداوودي: كأن يجللها الأنماط والقباطي والجل النفيس ولا يشقها ويرفع عن أذنابها والأنماط: الرياح، والجلل والقباطي: ثياب بيض (^).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ) و(ب)، وأثبتها من (ج).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱۲۹) رقم (۱۷۰۲)، ومسلم (۹۰۸/۲) رقم (۱۳۲۱)، وأبو داود (۳/ ۱۷۳) رقم (۱۷۳۸)، والترمذي (۲/ ۲۶۶) رقم (۹۰۹)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ ۲۸) رقم (۳۷۵۳)، وابن ماجه (3/ ۲۸۱) رقم (۳۰۹۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البغوي (1/4)، واللباب في علوم الكتاب (1) (١٧٧)، ومرعاة المفاتيح (٢٠٢/٩).

<sup>(3)</sup> Ilanued (1/18V).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (٤/ ١٣٧)، والجوهرة النيرة (١/ ١٦٥)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) التفريع في فقه الإمام مالك (٢١٣/١)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٥٠٥)، والجامع لمسائل المدونة (٤٠٧/٤)، والبيان والتحصيل (٢١٤/١٧).

 <sup>(</sup>۷) ذكره في الصحيح (۲/ ۱۷۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٨١) رقم
(۷) (۱۰۱۸۷).

<sup>(</sup>۸) الصحاح للجوهري (۳/ ۱۱۵۱)، وينظر: تفسير ابن كثير (۳۱۲/۱)، والنوادر والزيادات (۲/ ٤٤١)، والتوضيح (۲۱/ ٦٥)، والمنتقى شرح الموطأ (۲/ ۳۱۶)، وكشف المناهج والتناقى رقم (٤/ ٤١).

ومنهم من كره المخلّق؛ لأجل الطيب.

وأما الإشعار فقد قال أبو حنيفة: هو مكروه (١)، وهو قول إبراهيم النخعي (٢)، ورخّصت عائشة والله عن تركه. ذكره المنذري، وهي لا ترخّص في ترك السّنن (٣).

وقال الأكثر: هو سُنَّة (٤). وعن أبي يوسف ومُحمَّد ثلاثة أقوال، قيل: هو سُنَّة عندهما، ويصير به محرمًا مع التوجّه، ذكره في البدائع (٥).

وقال الإسبيجابي: عندهما هو سُنَّة (٦).

وفي المحيط والتحفة والغنية والوبري: لا يصير به محرمًا عندهما، وإن كان سُنَّة، لأنه ليس من خصائص الإحرام، إذ الناس قد تركوه (٧٠).

وقيل: عندهما حسن، ولا يصير به محرمًا، لأنه قد يفعل لغير الإحرام، كالتجليل، ذكره في المبسوط (٨) والجامع الصغير (٩)، وعللوا أنه تردد بين السُّنَّة والمثلة فكان حسنًا ولم يكن سُنَّة.

قلت: الشيء متى تردد [١٣٧/ب] بين الحسنة والبدعة لا يكون حسنًا، بل يؤخذ بالمنع والاحتياط فيه.

وقيل: هو مباح، ولا يصير به محرمًا بالاتفاق، ذكره في البدائع وغيره (١٠٠).

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنما

<sup>(</sup>۱) شرح مختصر الطحاوي (۲/ ٥٨٦)، والتجريد للقدوري (٤/ ٢١٨٢).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، ت: بشار (٢/ ٢٤٢)، واللباب في الجمع بين السُّنَّة والكتاب (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) البناية (٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) رحلة الصديق إلى البلد العتيق (ص٦٠).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٢/ ١٦٢). (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٧) تحفة الففهاء (١/ ٤٠٠)، وينظر: البناية (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) المبسوط (٤/ ١٣٨ \_ ١٣٩ \_ ١٤٠)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦٢)، والبناية (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٩) الجامع الصغير (١/ ١٤٩)، وينظر: العناية (٦/ ٥١٦)، والجوهرة النيرة (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصنائع (٢/ ١٦٢).

كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح، لا سيما في حر الحجاز؛ فأراد سد الباب على العامة لأنهم لا يرعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه. حكاه عنه في المبسوط وغيره (١).

وقال الكرماني: بل هو حسن، وهو الأصح (٢).

وكيفية الإشعار يأتي في التمتع إن شاء الله تعالى وتمامه.

وفي الوبري والينابيع: الإبل تقلّد وتجلّل، وفي الإشعار اختلاف. والبقر تجلّل وتقلّد ولا تشعر (٣).

ومن المالكية من قال: تشعر إذا كان له سنام (٤).

والغنم لا تجلُّل ولا تقلد ولا تشعر، في قولهم جميعًا.

واعترض الأصحاب على الشافعي في قوله: بمجرد النية يصير محرمًا والإحرام عنده ركن، والنية شرط، وقد جعل الإحرام نية الحج، فجعل الشرط المصحح للركن ركنًا، وهذا لا يتعقل؛ إذ النية عزم إيجاد الفعل لله تعالى، فلا بد أن يكون عزم الفعل غير الفعل؛ لأن شرط الشيء غير ذلك الشيء، والمضاف غير المضاف إليه بالضرورة، وقد تقدم ذلك بمعناه (٥).

ثمّ إنه قد ذكر في المحيط والبدائع وقاضي خان والمفيد والمزيد والتحفة والغنية: إذا قلّد بدنة وساقها ونوى الإحرام صار محرمًا، وإن لم يلبّ وإن لم يسقها لم يصر محرمًا وإن نوى الإحرام. ذكرنا علة ذلك فلا نعيدها(٢). وفي

 <sup>(</sup>۱) المبسوط (۱/۸۳)، وتبيين الحقائق (۲/۷۷)، والبناية (۱۰/۴)، ومجمع الأنهر (۱/۷۹۰).

<sup>(</sup>٢) المسالك (٢/٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) المدونة (١/ ٤٥٦)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ٥٧٧)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٦١)، وفتح القدير (٢/ ١٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٤/ ٣٢، ١٣٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٩٩)، وبداية المبتدي (ص٤٧).

الكتاب مثله<sup>(۱)</sup>.

وذكر في المبسوط<sup>(۲)</sup> والإسبيجابي<sup>(۳)</sup> والوبري<sup>(1)</sup>: إن قلد بدنته بغير نية الإحرام وساقها نحو مكة يصير محرمًا وإن لم ينو الإحرام، وإن قلّدها ونوى الإحرام صار محرمًا كالتلبية.

فعلى هذا قد شرط مع التقليد أحد أمرين: إما نيّة الإحرام، أوالسّوق والتوجّه معها. وفيما تقدم شرط مع التقليد السّوق ونية الإحرام، فليتأمل ذلك.

وفي الكرماني: يستحب للحاج والمعتمر أن يهدي إلى مكة، شرّفها الله تعالى، شيئًا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم(٥).

قوله: (والبدن من الإبل والبقر. وقال الشافعي: من الإبل خاصة (٢)، لما روى أبو هريرة رهم النبي الله قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة... الحديث») (٧) متفق عليه.

وفي حديث جابر: (نحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة). هكذا ذكره صاحب الكتاب (<sup>(A)</sup> في كتاب الأضحية. رواه مسلم (<sup>(P)</sup>).

فبيّن ﷺ أن البقرة غير البدنة.

<sup>(</sup>١) الهداية (١/ ١٤٩)، وبداية المبتدي (ص٤٧)، والعناية شرح الهداية (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>Y) Ilanmed (1/181).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الرائق (٢/ ٣٨٢)، والبحر الرائق (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) المسالك (٢/ ٩٧٠)، وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/١١٤)، والقرى (ص١٦٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٣٧).

 <sup>(</sup>٦) الهداية (١/١٥٠)، وتبيين الحقائق (٢/٤٠)، والعناية (٢/٥١٧)، وفتح القدير لابن الهمام (٢/٥١٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣/٣) رقم (٨٨١)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٨٢) رقم (٨٥٠).

<sup>(</sup>۸) الهداية في شرح بداية المبتدي (۱/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٥) رقم (١٣١٨).

وفي المغرب: البدنة في اللغة من الإبل خاصة (١).

**ولنا**: أن البدنة مأخوذة من البدانة وهي الضخامة، وقد اشتركا فيها<sup>(۲)</sup>. قال الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى مكة<sup>(۳)</sup>.

قال النّووي: وهو أكثر أهل اللغة (٤).

وقال الجوهري في الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. والجمع بدن (٥).

وقال ابن الأثير في النهاية: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه لعظمها.

وهي من بدن بدانةً، مثل كرم كرامةً (٦).

وذكره كذلك المنذري والداوودي. وفي حديث جابر قال: (كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن). ذكره مسلم في صحيحه(٧).

وقال المطرزي: وهي في الشريعة تقع على الجنسين الإبل والبقر. والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللّغوية والعرفية (^).

وقال الأزهري: البدنة تقع على البعير والبقرة والغنم (٩). قال النّووي:

(١) المغرب في ترتيب المعرب (ص٣٧). (٢) تبيين الحقائق (٢/ ٤٠).

(٣) العين (٨/ ٥٢).(٤) شرح النّووى على مسلم (٩/ ٥٥).

(٥) الصحاح (٥/ ٢٠٧٧)، ولسان العرب (٤٨/١٣)، وتاج العروس (٢٣٨/٣٤).

(٦) النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٨/١)، وتبيين الحقائق (٢/٤٠)، وشرح فتح القدير (٢/٥١٧).

(۷) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (۳/ ۳۹۳) رقم (۳۰٤۲)، وأبو عوانة في مستخرج (۲۱۹،۱) رقم (٤٠٩٢)، وإبن خزيمة (۲۹۰۰)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۸/۷) رقم (۲۵۹۹)، وإسناده صحيح.

(٨) المغرب في ترتيب المعرب (ص٣٧).

(٩) تهذيب اللغة (١٠٢/١٤) ونص عبارته: قال اللّيث وغيره: البدنة بالهاء تقع على النّاقة والبقرة والبعير الذكر ممّا يجوز في الهدي، والأضاحي، ولا تقع على الشّاة، سميت بدنةً لعظمها، وجمع البدنة البدن.

وهو شاذ<sup>(۱)</sup>.

ولهذا كان حكم الإبل والبقر واحدًا في الشرع في إجزائها عن سبعة.

وعن جابر: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقرة، كل سبعة منا في بدنة ﷺ). رواه مسلم (٢٠).

وفي المبسوط: سأل رجل ابن مسعود فقال: إنّ صاحبًا لنا أوجب بدنة أفتجزئه البقرة؟ فقال: ممّ صاحبكم؟ فقال: من بني رباح؟ قال: ومتى اقتنت بنو رباح البقر؟! إنما وهم صاحبكم الإبل<sup>(٣)</sup>. فدل على تناول البدنة للبقر.

وقوله: (والصحيح من الرواية كالمهدي جزورًا يعني في مكان كالمهدي بدنة)، لا أصل له، ولفظة (البدنة) ثابتة متفق عليها، ولم يذكر في كتب الحديث: كالمهدي جزورًا فيما علمت. ويغني عن ذلك أن يجاب: بأنه عطف الخاص على العام، ويكون المراد بالبدنة الجزور، وهو أكبر من البقرة في الضخامة.

وروي أن حكيم بن حزام لما حج في الإسلام أهدى مائة بدنة مجللة بالخير وكفها عن أعجازها، وأهدى ألف شاة، ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش عليها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام (أ).

وكان حكيم هذا قد أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على ألف بعير، ثم أتى النبي على أن أسلم فقال: يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتحنّث بها ألي فيها أجر؟ فقال رسول الله على السلمت على ما أسلفت من خير»(٥).

<sup>=</sup> وينظر: المخصص (٤/ ٣٧٤)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ١٤٤)، والمطلع على ألفاظ المقنع (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۱) شرح النُّووي على مسلم (۸/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٥) رقم (١٣١٨). (٣) المبسوط (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/٣٦٣)، وأسد الغابة (١/٥٢٢)، وبغية الطلب (٢/ ٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١/٣١١، ١١٤) رقم (١٢٣).

وعاش مائة وعشرين سُنَّة، ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة أو اثني عشرة سنة، وولد في الكعبة، ولا نعهد أحدًا ولد في الكعبة غيره، وتأخر إسلامه إلى عام الفتح، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين المالية ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب(١).



<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٦٢م ٥٣٥).

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٧      | باب الاعتكاف                                           |
| ٧      | المراد بالاعتكاف                                       |
| ٨      | حكم الاعتكاف                                           |
| 17     | اشتراط الصوم                                           |
| ۲.     | المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه                           |
| 77     | اعتكاف المرأة                                          |
| 70     | الخروج من المسجد                                       |
| 45     | مسألة: إذا طلقت المعتكفة في المسجد                     |
| 30     | فروع                                                   |
| 40     | البيع والشراء للمعتكف                                  |
| 23     | الوطء والمباشرة للمعتكف                                |
| ٤٦     | من أوجب على نفسه اعتكاف أيام أو ليالي                  |
| ٥٢     | فروعفروع                                               |
| ٥٤     | مسألة: إن عين في نذر مكانًا للصلاة أو الاعتكاف         |
| ٥٧     | فصل: في ليلة القدر وفضائلها ووقتها ومذاهب العلماء فيها |
| ٥٧     | تفسير سورة القدر                                       |
| ٥٨     | مذاهب العلماء في وقت ليلة القدر                        |
| ٦٨     | <b>فرع:</b> رؤية ليلة القدر من المؤمنين وأهل الصلاح    |
| 79     | كتاب الحج                                              |
| ٧٠     | تعريف الحج                                             |
| ٧٣     | تعريف المناسك                                          |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣    | تعريف العمرة                                                           |
|       | فصل: في فضائل الحج والترغيب فيه وما جاء في أن الحج يهدم ما قبله        |
| ٧٥    | ويصير الحاج به كيوم ولدته أمه                                          |
|       | ذكر ما يتفضل الله به على الحاج من حين يخرج من بيته إلى آخر طوافه       |
| ٧٧    | بالبيت                                                                 |
| ٧٩    | ذكر ما جاء في أن الحاج والعمار وفد الله ﴿ لِلَّا                       |
| ۸•    | ما جاء في إجابة دعاء الحاج والمعتمر، وما جاء فيمن مات حاجًا أو معتمرًا |
| ۸١    | ما جاء في فضل الله في الحج                                             |
| ۸۲    | ما جاء في فضل المشي في الحج                                            |
| ٨٤    | ما جاء في حج آدم والأنبياء والملائكة ﷺ                                 |
| ٢٨    | ما جاء في حج الخلفاء الراشدين                                          |
| ۸٧    | ما جاء في حج خلفاء بني أمية                                            |
| ۹.    | ما جاء في ذم تارك الحج                                                 |
| ۹١    | ير.<br>شروط وجوب الحج                                                  |
| ٩٧    | أداء الحج على الفور                                                    |
| ٩٨    | من ما <i>ت و</i> لم يحج                                                |
| ١٠١   | شرط الحرية والبلوغ                                                     |
| ١٠٤   | شرط العقل والإسلام                                                     |
| 1.0   | شرط الاستطاعة                                                          |
| 118   |                                                                        |
| ١٢٢   | إذن الزوج                                                              |
| 170   | بلوغ الصبي وإعتاق العبد بعد الإحرام                                    |
|       | . في عبي قو م و م                                                      |
|       | ب . ير و<br><b>تنبيه:</b> التشبيه بيوم خروجه من بطن أمه                |
|       | <b>سؤال:</b> التسوية بين الفعل الشاق واليسير في الجزاء                 |
|       | شورات المسوية بين المكانية                                             |
|       |                                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۳٦    | ميقات الآفاقي                                                |
| 18.    | الإحرام قبل الميقات                                          |
| 1 8 0  | فرع: مُجاوزة الميقات من غير إحرام                            |
| ١٤٧    | ميقات من كان داخل الميقات                                    |
| 101    | باب الإحرام                                                  |
| 101    | تعريف الإحرام                                                |
| 107    | مستحبات الإحرام                                              |
| 107    | الاغتسال والتجرد من المخيط لمريد الإحرام                     |
| 104    | إحرام الحائض والنفساء                                        |
| 108    | تقليم الأظفار                                                |
| 100    | لبس ثوبین جدیدین                                             |
| 109    | مس الطيب                                                     |
| ٨٢١    | ركعتي الإحرام                                                |
| 179    | التلبية                                                      |
| 177    | ذكر ما جاء من أحوال لبعض الخائفين من رب العالمين عند التلبية |
| 111    | الزيادة والنقصان في التلبية                                  |
| ۱۸۸    | اشتراط التلبية للدخول في الإحرام                             |
| 194    | فرع: تسمية ما يحرم به                                        |
| 190    | مكروهات الإحرام                                              |
| ۲۰۱    | محظورات الإحرام                                              |
| 7.1    | لبس المخيط                                                   |
| 7 • 9  | مس الطيب                                                     |
| 717    | الاغتسال ودخول الحمام                                        |
| 711    | <b>مسألة</b> : الاكتحال بغير المطيب                          |
| 77.    | مسألة: الحجامة والختان وقلع الضرس وبط الجرح                  |
| 177    | الاستظلال                                                    |

| وع الصف                                 | الموض   |
|-----------------------------------------|---------|
| الهميان والمنطقة والسيف والسلاح والخاتم | لبس     |
| من أحرم وعليه قميص                      | فرع:    |
| ن التلبية                               | مواطر   |
| ، الحرم                                 | دخول    |
| ، مكة ً                                 | دخول    |
| ، المسجد الحرام                         | دخول    |
| المسجد باستلام الركن والطواف            | ابتداء  |
| الطواف٧٣                                |         |
| با جاء في فضل الحجر الأسود ٤٣           | ذکر ہ   |
| ف داخل الحجر                            | الطوا   |
| عله بين الركن اليماني والأسود           | ما يف   |
| في الطواف                               | النية ا |
| اف والبيت عن يمينه                      | من ط    |
| ، الطواف من غير الحجر الأسود            | افتتاح  |
| ف من خارج المسجد                        | الطوا   |
| لاة في الطوافلاة عن الطواف              | المواا  |
| ولبس الخفين والنعلين في الطواف          | القيام  |
| ف لا يكره في الأوقات المكروهة           | الطوا   |
| ي الطواف ٧٤                             | ركعتي   |
| الطواف والإكثار منه                     | فضل     |
| الطواف في أوقات معينة                   | فضل     |
| ل الطواف بعلى الصلاة                    | تفضيإ   |
| اء في طواف حية بالبيت                   | ما جا   |
| اء في فضل النظر إلى الكعبة              | ما جا   |
| م الحجر بعد ركعتي الطواف                | استلا   |
| . القده م                               | طه اف   |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 710    | السعي بين الصفا والمروة                    |
| 797    | -<br>ترك شيء من السعي                      |
| 797    | سعي الحائض والنفساء                        |
| 797    | -<br>الحلق أو التقصير                      |
| 297    | ذكر ما جاء في ترك السعي في بطن الوادي لعذر |
| 499    | التوجه إلى منى يوم التروية                 |
| ۲.۱    | خطب الحج                                   |
| 4.4    | يوم عرفة                                   |
| 317    | فصل: في الدعاء يوم عرفة                    |
| ۲۱٦    | موضع الوقوف بعرفة                          |
| 419    | ذكر ما جاء في وقفة الجمعة                  |
| ۳۲.    | التلبية يوم عرفة                           |
| 477    | الدفع من عرفة إلى مزدلفة                   |
| ٣٢٧    | الجمّع بين المغرب والعشاء بمزدلفة          |
| 377    | المبيت بمزدلفة                             |
| ٣٣٧    | الوقوف بالمشعر الحرام                      |
| 455    | <b>فصل</b> : في الدفع من مزدلفة إلى منى    |
| 737    | رمي جمرة العقبة                            |
| 34     | غسل الحصى، وما يجوز الرمي به               |
| 459    | لا يرمي بحصا قد رمى بها هو أو غيره         |
| 459    | كيفية الرمي                                |
| 707    | رمي جمرة العقبة                            |
| 777    | أوقات الرمي                                |
| 418    | الحلق والتقصير                             |
| ۳۷۸    | ما يحل للحاج بعد الحق                      |
| ۳۸۱    | التوجه لمكة وطواف الزيارة                  |

| لصفحه | الموضوع<br>                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ፖሊፕ   | ما يحل له بعد طواف الزيارة                            |
| ٣٨٨   | أعمال أيام التشريق                                    |
| 497   | من نفر من مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق         |
| 497   | الدعاء بين الجمرات                                    |
| ٤٠٣   | الرمي راكبًا                                          |
| ٤٠٦   | من فاته الرمي                                         |
| ٤١١   | المبيت بمنى ليالي التشريق                             |
| ٤١٥   | فرع: الحج الأكبر                                      |
| ١٥    | <b>فرع</b> : النفر الأول لأهل مكة                     |
| ٤١٩   | طواف الوداع                                           |
| 373   | ذكر ما جاء في نبيذ السقاية                            |
| 570   | فرع: طواف الصدر للحائض                                |
| 573   | فصل: في توجه المحرم إلى عرفات قبل دخول مكة المكرمة    |
| ٤٢٩   | من وقف بعد الزوال ودفع من ساعته                       |
| 244   | من اجتاز بعرفة نائما ونحوه أو لم ينو الوقوف           |
| ٤٣٨   | المرأة كالرجل في أعمال الحج والعمرة وما يستثنى من ذلك |
| ٤٤٠   | تقليد البدنة                                          |
| १०९   | فهرس الموضوعات                                        |

